

خراسية المعيدة المعيد

السِّيّدُ عِلَى الْحِسَانِينِ فِي الصِّدُرُ

# الطبعة الأولى 1٤١٩ هـق، 1999م

## كافة الحقوق محفوظة للناشر

#### العقائد الحقة

تاليف: السيد علي الحسيني الصدر نشر: مجمع الذخائر الإسلامية \_قم

ليتوغراف: تيز هو ش

تاريخ الطبع: ١٤١٩ هـ ١٩٩٩م

طبع: ستاره\_قم

العدد: ۲۰۰۰ نسخة

شالك X ـ ۲ - ۶۷۶۷

ISBN 964 - 6767 - 01 - X

# مجمع الضائح الرالاسلامية Majma AL-Dhakā'ir AL-Islāmīyyah

لسمة الوحيدين ، والكن يستعي الكون الاغطيل



Qom, Iran

Tel: (0098) 0251 - 835161 Fax: 0251 - 824991 P.O Box: 37185 / 159

ATE 991 من ب - ٣٧١٨٥/١٥٩ ماتف - ٣٣٥١٦١ ماكس، ٣٧١٨٥/١٥٩

# الأهالا

- لِلْكِكَ يَا وَلِزِنِ الْأَنْ ِبِيَاءِ وَخَارِيمِ لِلْأَوْضِيَاءِ .
- المِيْكَ يَا أَنْ الْمُعَ الْأَنْ الْمِ الْأَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْلِيلُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل
- إِلْيَكِ يَا وَلِي الْعِسْ صَرْفُ صِلْ خِبُ الْأُمْثِلُوعُ .
- لَهُ لِيَ يَجْصِيلُتُ جَهِ لِيُ صَحِيفِتُهُ عَمِيلًا فَي صَحِيفِتُهُ عَمِيلًا فِي صَحِيفِتُهُ عَمِيلًا فِي صَ
- فَنُفَضِّلَ عَلَيْ إِلْقَبُولُ وَهُولُمِ نَاكُ مَا مُولِي .

« كَالْكُفُّ الْلَّهِ مُنْ مُسَيِّنا وَلَهُ لَهُ الْلَضَّةُ وَكُولِنَا الْلَضَّةُ وَكُولِنَا اللَّفَ وَكُولِنَا اللَّفَ وَكُولِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

مُنتَصَفِّهُ بَيْنَانُ ١٤١٩ هِ

بنالناكالخالخ

# المدخل

أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ولا نـظير، له الأسـما، الحسنى، والصفات العُليا، وهو على كل شي؛ قدير..

وأشهد أنّ محمدا عبده المصطفى، ورسوله المرتضى، أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الرّسل والنبيين..

وأشهد أنّ أميرالمـؤمنين عـلي بـن أبـيطـالب، وسـيّدة نساء العـالمين فـاطمة الزهـرا،، وأبـنا،هما الأنـمّة المـعصومين (عـليهم السلام) حجج الله على الخلق أجمعين، وأولوا الأمر الذين آتاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين.. بهم نتولّى، ومن أعدانهم نتبراً، ولهم نسلّم..

وقد صَدَقوا في كل ما جاؤوا به عن الله تعالى من الأُصول والفروع وغيرهما.. في الدُّنيا والآخرة وما بينهما، كما حقَّ ما أخبروا به عن المبدأ والمعاد وأُمور الكون والكائنات، من قِبَل خالق الأرضين والسَّماوات.

#### تمهيد

هذه هي الشهادة الصادقة والعقيدة الحقّة التي تكون تمام التوحيد وأصل الإعتقاد السديد..

بل هي الأركان الحقّة التي نعتقدها وفطرة الله التي فطر النّاس عليها ولا يُقبل عملاً بغيرها وهي المعارف الإلهيّة التي تقرب إلى الله زلفى وتوجب الجنّة في العقبي..

والدليل على هذه المعارف القدسيّة هو ما يأتي بيانه من الآيات القرآنية، والأحاديث العلميّة، وتطابقها الأحكام العقليّة، والركائز الفطريّة.

وبالسير في هذه الأدلّة، والنظر في هذه البراهين يحصل العِلم والإذعان بحقيقة المعرفة والإيمان على صعيد الأصول الحقة: أصل التوحيد، وأصل الرسالة، وأصل الإمامة.. التي تكون معرفتها وتصديقها والإقرار بمؤدّاها والشهادة بها هي الدعائم الأساسيّة للمعارف الإلهيّة والعقائد الرّبانية في مبحث أصول الدّين ومعرفة الله الحقّ المبين..

وذلك في رحاب آيات كتابه الكريم أولاً..

وفي هُدى بيان سفرائه الصديقين محمّد وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم قاطبة إلى يوم الدّين) ثانياً..

وعلى منار العقل السليم والفطرة السالمة ثالثاً..

والله تعالى ولى التوفيق للتمسك بالحق الحقيق.

وفي البدء والتقدمة.. نتيرًك بأزاهير رياض الحكمة من أحاديث أهل بيت

العصمة المنظيرة .. لأنها هي الهادية لنور العقل والفطرة ، والمثيرة لدفائن اللَّبَرُ الفُكرة .. والمرشدة إلى كمال التوحيد والتوحيد الكامل ..

فلاحظ وتدبر لمعرفة المواضيع الآتية في الرّوايات التالية:

الأوّل: معرفة أصل التوحيد الحقّ في الأحاديث التالية:

ابن على سيدي على ابن عبد العظيم الحسني قال: دخلت على سيدي على ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المناقبة فلمّا بَصُر بى قال لى: مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقاً.

قال: فقلت له: يابن رسول الله! إنّي أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيّاً ثبتتُ عليه حتّى ألقى الله عزّ وجلّ.

فقال: هاتها [يا] أباالقاسم!

فقلت: إنّي أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج من الحدّين: حد الإبطال، وحد التشبيه، وإنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عَرَض ولا جوهر، بل هو مجسّم الأجسام، ومصّور الصور، وخالق الأعراض والجواهر، ورب كلّ شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وإنّ محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة، وأقول: إنّ الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمّد بن علي، ثم جعفر بن محمّد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن على، ثم أنت يا مولاى.

فقال ﷺ: ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للنّاس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟

قال: لأنّه لا يُرى شخصه ولا يحلُّ ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

قال: فقلت: أقررت وأقول: إنَّ وليَّهم وليُّ الله، وعدوَّهم عدوُّ الله، وطاعتَهم

نمهيد .....نمهيد .....

طاعةُ الله ومعصيتَهم معصيةُ الله.

وأقول: إنّ المعراج حقّ، والمساءلة في القبر حقّ، وإنّ الجنّة حقّ، والنار حقّ، والصّراط حقّ، والميزان حقّ، وإنّ الساعة أتية لا ريب فيها، وإنّ الله يبعث من في القبور.

وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصّلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر.

فقال علي بن محمّد المنطقط : يا أباالقاسم! هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة (١).

٢ ـ عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي الشَّارُ فقال: يا رسول الله! علَّمني من غرائب العلم.

قال: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل من غرائبه؟

قال الرجل: ما رأس العلم يا رسول الله؟

قال: معرفة الله حقّ معرفته.

قال الأعرابي: وما معرفة الله حقّ معرفته؟

قال: تعرفه بلا مثل، ولا شبه، ولا ندّ، وأنّه واحدّ، أحدّ، ظاهرّ، باطنّ، أوّل، أخرّ، لا كفو له، ولا نظير، فذلك حقّ معرفته (٢).

٣ ـ طاهر بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إلى الطيّب ـ يعني أبا الحسن المنافئة الذي لا يجتزي في معرفة الخالق جلّ جلاله بدونه؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦٨/٣ الباب ١٠ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٦٩/٣ الباب ١٠ ح ٤.

لما يريد<sup>(۱)</sup>.

٤ ـ الفضل بن السكن، عن أبي عبد الله الله قال: قال أمير المؤمنين الله اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة، وأولى الأمر بالمعروف والعدل والإحسان (٢).
٥ ـ عيسى بن السرى أبي اليسع قال: قلت لأبي عبد الله الله الخباد أخبرني بدعائم الاسلام التي لا يسع أحد التقصير عن معرفة شيء منها، الذي من قصر عن

الإسلام التي لا يسع أحد التقصير عن معرفة شيء منها، الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه، ولم يقبل [الله] منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه، وقبل منه عمله، ولم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله؟

فقال: شهادة أن لا إله إلّا الله، والإيمان بأن محمّداً رسول الله عَلَيْلُهُ ، والإقرار بما جاء به من عند الله، وحقّ في الأموال الزكاة؛ والولاية التي أمر الله عزّ وجل بها: ولاية آل محمّد عَلَيْلُهُ .

قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به (۲)؟ قال: نعم قال الله عزَّ وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَـنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٤).

وقال رسول الله عَلَيْقَالُهُ: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة.

وكان رسول الله عَلَيْهُ وكان علياً علياً عليه وقال آخرون: كان معاوية -، ثم كان الحسن عليه ثم كان الحسين عليه وقال الآخرون: يزيد بن معاوية -، وحسين بن على ولا سواء ولا سواء .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦٩/٣ الباب ١٠ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣/٢٧٠ الباب ١٠ ح ٧، ولاحظ معنى الحديث في ص ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٣) أي هل في الإمامة شرط مخصوص يكون في رجل خاص من آل محمد، يعرف هذا لمن
 أخذ به، أو هل فيها دليل وبرهان خاص يعرف لمن أخذ به.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٥٩.

نمهيد .....

قال: ثم سكت ثم قال: أزيدك؟

فقال له حكم الأعور: نعم جعلت فداك!

قال: ثم كان علي بن الحسين ثم كان محمّد بن علي أبا جعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبوجعفر وهم لا يعرفون مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حتى صار كان أبوجعفر ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس، وهكذا يكون الأمر، والأرض لا تكون إلّا بإمام، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلّغت نفسك هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ وانقطعت عنك الدّنيا تقول: لقد كنت على أمر حسن (۱).

٦ ـ أبوالجارود قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: يابن رسول الله! هل تعرف مودّتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إياكم؟

قال: فقال: نعم.

قال: فقلت: فإني أسألك مسألة تجيبني فيها؟ فإني مكفوف البصر قليل المشى ولا أستطيع زيارتكم كل حين.

قال: هات حاجتك؟

قلت: أخبرني بدينك الذي تدين الله عزّ وجلّ به أنت وأهل بيتك لأدين الله عزّ وجلّ به؟

قال: إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة، والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عزّ وجلّ به: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله عَلَيْتُكُمْ ، والإقرار بما جاء به من عند الله، والولاية لوليّنا، والبراءة من

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٩/٢ باب دعائم الإسلام - ٦.

عدوتًا، والتسليم لأمرنا، وانتظار قائمنا، والإجتهاد، والورع(١).

٧ ـ اسماعيل الجعفي قال: دخل رجل على أبي جعفر الله ومعه صحيفة فقال له أبوجعفر الله الذي يقبل فيه العمل.

فقال: رحمك الله هذا الذي أريد.

فقال أبوجعفر الله الله الله الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وتقرّ بما جاء من عند الله، والولاية لنا أهل البيت، والبراءة من عدونا، والتسليم لأمرنا، والورع، والتواضع، وانتظار قائمنا، فإنّ لنا دولة إذا شاء الله جاء بها(٢).

الثاني: بيان أن توحيد الله مقرون بالرّسالة والإمامة، وأن الرّسالة لا تفارق الإمامة، في الأحاديث التالية:

ا ـ أبوحمزة الثمالي قال: قال لي أبوجعفر الله الله عن يعرف الله، فأما من لايعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً.

قلت: جعلت فداك! فما معرفة الله؟

قال: تصديق الله عزّ وجلّ وتصديق رسوله وَ اللَّهُ وهوالاة علي الله عزّ وجلّ به وبأئمة الهدى الله عزّ وجلّ من عدوهم، هكذا يعرف الله عزّ وجلّ من عدوهم، هذا الله عزّ وحلّ الله عزّ الله عزّ وحلّ الله عزّ وحلّ الله عزّ وحلّ الله عزّ وحلّ الله عزّ الله عزئ

٢ ـ جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: إنما يعرف الله (عزّ وجلّ) ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منّا أهل البيت ومن لا يعرف الله عزّ وجلّ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ باب دعائم الإسلام ح ١٠.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ باب دعائم الإسلام - ١٣.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١٨٠/١ باب معرفة الله والرد إليه ح ١.

ويعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، - هكذا والله - ضلالاً (١٠). بل لا يقبل التوحيد إلّا مع الإمامة كما صرح به في الحديث التالي:

حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله والله المنظمة المنطقة والله المنطقة والمنطقة والمنطق

فقال رجلان من أصحابه: فنحن نقول: لا إله إلَّا الله.

فقال رسول الله وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله من هذا ومن شيعته الذين أخذ ربّنا ميثاقهم.

فقال الرجلان: فنحن نقول: لا إله إلّا الله. فوضع رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ يده على رأس على الله على

الثالث: معرفة أنّ الأُصول الإعتقادية الثلاثة المتقدمة فطرية، فُطر الناس عليها في الأحاديث التالية:

ا ـ عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ﴾ (٣) قال: هي التوحيد، وأن محمّداً رسول الله عَبَيْنِهُ وأنّ علياً أمير المؤمنين المُلِلا (٤).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٨١/١ باب معرفة الله والرد إليه ح ٤.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال ص ٢٢ باب ثواب من تقبل منه شهادة أن لا إله إلَّا الله ح ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٨٠/٣ الباب ١١ ح ١٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١١٥/١٠٢ في أدعية الإستئذان لدخول المشاهد المشرفة.

الرابع: العلم بأن هذه الأركان هي الحصن الإلهي والمدينة الآمنة والعقيدة المقبولة كما في الأحاديث التالية:

٢ ـ أبوذر الغفاري ـ رحمه الله ـ قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول
 الله الله المنافظة يمشي وحده ليس معه انسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد،
 قال: فجعلت أمشي في ظلِّ القمر، فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟

قلت: أبوذر جعلني الله فداك!

قال: يا أبا ذر! تعال، فمشيت معه ساعة، فقال: اجلس ها هنا، وأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: إجلس حتى أرجع إليك، قال: وانطلق في الحرّة (٢) حتى لم أره وتوارى عنّي، فأطال اللبث، ثم إني سمعته وَالرَّفِيُّ وهو مقبل وهو يقول: وإن زنى وإن سرق.

قال: فلّما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبيّ الله جعلني الله فداك! من تكلّمه

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ٢٥ باب ثواب الموحدين ح ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الحرّة هي أرض تكون ذات أحجار سوداء كأنها أحرقت بالنار ومنها حرّة المدينة.

في جانب الحرة؟ فإني ما سمعت أحداً يردّ عليك من الجواب شيئاً.

قال: ذاك جبرئيل عرض لي في جانب الحرّة، فقال: بشّر أمّتك أنّه من مات لا يشرك بالله عزّ وجلّ شيئاً دخل الجنّة، قال: قلت: يا جبرئيل وإن زنى وإن سرق ؟

قال: نعم وإن شرب الخمر<sup>(۱)</sup>.

" ـ أبوالصلت الهروي قال: كنت مع الرضا على لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء، وقد خرج علماء نيسابور في استقباله، فلما صار إلى المربعة تعلقوا بلجام بغلته وقالوا: يابن رسول الله! حدّثنا بحقّ آبائك الطاهرين حديثاً عن آبائك (صلوات الله عليهم أجمعين).

فأخرج رأسه من الهودج وعليه مطرف خز فقال: حدثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد بن علي، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين سيّد شباب أهل الجنّة، عن أمير المؤمنين المؤمنين عن رسول الله علي قال: أخبرني جبرئيل الروح الأمين، عن الله (تقدست أسماؤه وجلّ وجهه) قال: إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا وحدي، عبادي فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلّا الله مخلصاً بها أنّه قد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي.

قالوا: يابن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟

قال: طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته المنافع (٢).

الخامس: الضمان الرباني في سلامة هذه العقيدة، ومرافقتها للسعادة، والسلوك منها إلى الجنة كما في الحديث التاليء

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ٢٥ باب ثواب الموحدين ح ٢٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٤/٣ الباب ١ ح ٣٩.

٨/ ..... المقائد الحقة

ا ـ المفضّل الجعفي قال: قال أبوعبدالله الله الله الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً، قال: قلت: وما هو؟

قال: ضمن له إن هو أقرَّ له بالربوبيّة، ولمحمَّد عَلَيْلَةُ بالنبوّة، ولعلي اللهِ بالإمامة وأدّى ما افترضه عليه أن يسكنه في جواره.

قال: قلت: فهذه والله هي الكرامة التي لا يشبهها كرامة الأدميين.

قال: ثم قال أبوعبد الله الله العلا: إعملوا قليلاً تتنعموا كثيراً (١).

والتوحيد الحق هو توحيد الله بما أراده الله تعالى لا بما أراده نفس الإنسان بهواه ومشتهاه..

وقد عرفت أن الذي يريده الله ولا يقبل غيره هو التوحيد المقرون بالرسالة والإمامة، وهو الاسلام الذي عرفت دعائمه وقوامه..

قال عزَّ اسمه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيرَ الإسلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ وهُـوَ فـي الآخِرةِ مِنَ الْخاسِرينَ ﴾ (٢).

فلابد من الاعتقاد الراسخ بهذه الأصول الأصيلة والأركان الجليلة.

ثم إن اللازم في باب الاعتقادات أن تكون المعتقدات علمية يُتيَّقن بها لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً لذلك كان استدلالنا في هذا الكتاب بالقرآن الكريم الذي هـو قـطعي الصـدور، وبالروايات المـتواتـرة العلمية أو المستفيضة الاطمئنانية، وبحكم العقل الذي هو برهان لكلّ انسان.

بل تلزم الشهادة باللسان مضافاً إلى الإذعان بالجَنان ولا تكون الشهادة إلّا علميّة مستندة إلى العلم دون الظن، فلا يصح التقليد في أصول الدين كما هو مسلّم عند جميع الديّانين.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣/٣ الباب ١ ح ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ٨٥.

نمهيد .....ا

وإنّما يلزم الإشهاد والشهادة باللسان مضافاً إلى اعتقاد الإنسان لأنّه هو المستفاد من الأحاديث الكثيرة القطعية في هذا الباب وذلك مثل حديث:

ا ـ أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الله عن الأمر أحد (١).

٢ ـ وأبي الصلت الهروي قال: كنت مع عليّ بن موسى الرضا المنه حين رحل من نيستابور وهو راكب بغلة شهباء فإذا محمّد بن رافع، وأحمد بن حرب، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، وعدّة من أهل العلم قد تعلّقوا بلجام بغلته في المربعة فقالوا: بحقّ آبائك الطاهرين حدّثنا بحديث سمعته من أبيك، فأخرج رأسه من العمارية ـ وعليه مطرف خز ذو وجهين ـ وقال: حدّثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي الصادق جعفر بن محمّد، قال: حدثني أبي العبد الصالح موسى بن بعفر، قال: حدثني أبي السادة بقال: حدثني أبي عليّ بن الحسين سيد العابدين، قال: حدثني أبي سيد شباب أهل الجنّة الحسين، قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب المنه قال: سمعت النبي على بن أبي طالب الله الله (حلَّ جلاله): إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا فاعبدوني، ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلّا الله بالإخلاص دخل [في] حصني ومن دخل في حصني أمن [من] عذابي (٢).

٣ - سهل بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله عَبَّرِاللهُ عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنا ﴾ (٣) ؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣/٣ الباب ١ - ٥.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ٦/٣ الباب ١ ح ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية ٤٦.

قال: كتب الله عزَّ وجلَّ كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورق آس، ثم وضعها على العرش، ثم نادى: يا أمّة محمّد! إنَّ رحمتي سبقت غضبي، أعطيتكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلّا أنا وأنَّ محمّداً عبدي ورسولي أدخلته الجنّة برحمتي (١).

٤ ـ خطبة أمير المؤمنين على الله عند الله وحده لا شريك له و خطبة أمير المؤمنين على الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله المنافقية ، شهادتين ، تُصعِدان القول ، وتَرفعان العمل : لا يخِف ميزان توضعان فيه ، ولا يثقل ميزان ترفعان عنه ، (٢).

فمن شهد مخلصاً دخل الجنّة ومن قالها كاذباً عُصِمَ ماله ودمه لكن كان مصيره إلى الناركما يستفاد من حديث بحار الأنوار (٣).

واعلم أنّ الشهادة هي الإخبار الجازم بالشيء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام المشاهدة من الدلالات الواضحة والحجج اللائحة، كما أفاده شيخ الطائفة الطوسي قدس سره (٤)، وقد اعتبر في معناها الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة كما في المفردات (٥) وفُسّرت الشهادة في اللغة بالإخبار القاطع (٦).

فلابد إذاً أن تكون تلك الشهادة قطعية علمية ناشئة عن العلم كما يستفاد من أحاديث باب الشهادة في الوسائل(٧).

وعلى الجملة لابدّ لنا من اكتساب العلم وتحصيل اليقين بأصول الدين،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٢/٣ الباب ١ ح ٢٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢٢٢/١ من الطبعة المصرية، الخطبة رقم ١١٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥/٣ الباب ١ ح ١٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير التبيان ٢/٦/١.

<sup>(</sup>٥) مفردات الراغب ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>۷) وسائل الشيعة ۲۸/۱۸ الباب ۱۷ ح ۱ وص ۲۵۰ الباب ۲۰ الأحاديث .

نمهيد .....۲۱

والعلم يحصل من البراهين الوجدانية والشواهد اليقينية الآتي ذكرها.

والله المستعان أن يمنّ علينا هو بلازم معرفته ويتفضل علينا بمعرفة رسوله وأولى الأمر من بعده وما يلزم علينا معرفته، وهو المستعان المعين.

ففي الحديث العلوي الشريف:

«إعسرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان» (١).

وفي الدعاء الحسيني بيوم عرفة:

... كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المُظهِرَ لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بُعُدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من حبّك نصيباً... (٢).

فلنذكر الأصول الثلاثة بعنوان التوحيد والرسالة والامامة ثم نتبعها بتصديق ما جاء به المعصومون عن رب العالمين ومنه معاد يوم الدين والله هو المأمول المتفضل بالتوفيق لبيان ما هو الحق الحقيق.

000

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٧٠/٣ الباب ١ - ٧.

<sup>(</sup>٢) الإقبال للسيد ابن طاووس ص ٥٦٥.



# أصل التوحيد

البحث في هذا الأصل الأول الشريف من أصول العقائد يقع في جهات ثلاثة: ١ \_إثبات وجوده تعالى.

٢ ـ توحيده عز اسمه.

٣ ـ صفاته الكريمة جلّ شأنه.

فنبحث في ذلك استمداداً من نور الكتاب والسنة والعقل، واهتداءً إلى معرفته القلبية التي هي أسمىٰ المعارف الحقيقيّة، ووصولاً إلى رؤية القلوب بحقائق الإيمان كما في حديث ذِعْلِب المروي عن سيد الوصيّين وأمير المؤمنين عليه السلام:

« لم تَرَهُ العيونُ بمشاهَدة الأبصار ولكن رأتُهُ القلوبُ بحقائق الإيمان» (١٠). فنبحث بعون الله تعالى في هذا الأصل ببيان الأمور الثلاثة الآتية:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٣٨/١ باب جوامع التوحيد - ٤.

# الجهة الأولى:

# وجود الله تعالى

وجوده تعالى أغنى من أن يحتاج إلى بيان أو يتوقف على برهان، حيث إن العيان يغنى عن البيان، والوجدان يكفى عن البرهان.

وقد أيقن به كل ذي علم، وأدركه كل ذي عقل، وأحسّ به كلّ ذي شعور، وفهمته كل فطرة بحيث أغنى الصباح عن المصباح.

حتى الذي ينكره بلسانه لا محالة يتوجه إليه عند الإضطرار بقلبه وجنانه، بل يمكن القول بأن وجوده الشريف فطري جبلي حتى للبهائم والحيوانات كما في قصة نملة سليمان على وقضايا الوجدان التي تدلنا على توجّه الحيوانات أيضاً إلى الله تعالى .. ففي الحديث:

«إنَّ سليمان بن داود خرج يستسقي، فمرّ بنملة مُلقاة على ظهرها، رافعة قوائمَها إلى السماء وهي تقول: اللهمُّ أنا خلقٌ من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب غيرنا. فقال سليمان: اِرجعوا فقد سُقيتم بغيركم»(١).

(١) حق اليقين ١٠/١.

وفي الأخبار شواهد كثيرة على ذلك يقف عليها المتتبع.

فإثبات وجود الصانع إذن لا يحتاج في الحقيقة إلى دليل بعد حكم الفطرة؛ إذ مقتضى الفطرة عدم الحاجة بعدها إلى الأدلة..

إِلّا أنه تبرّكاً بوحي السماء وإتماماً للحجّة الغرّاء نشير إلى هذه الأدلة الآتية الدالّة على وجود الله جلّ شأنه:

#### ١ ـ دليل الكتاب:

وقد بين القرآن الكريم أحسن البيان، وأقام أتقن البرهان على وجود الله تعالى المنان بالشواهد اليقينية والدلائل التكوينية في آيات مباركات أحصاها العلامة المجلسي في البحار (١) تحت عنوان إثبات الصانع والإستدلال بعجائب صنعه على وجوده في ضمن ذكر ٢٤٤ آية شريفة من الكتاب العزيز منها قوله تعالى ﴿إنَّ فِي خَلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحرِ بِمَا فَيْ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَى بِهِ الأَرْضَ بَعدَ مَوتِهَا وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَومٍ مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَومٍ يَعْقِلُونَ ﴾(٢).

وهذه الآية الشريفة بوحدها مشتملة على سبع آيات من آيات الله العجيبة ومخلوقاته الغريبة التي تدلّ على وجود خالق لها ومدبّر في إحداثها وسبب لدوامها. وكفى بها آية تدفع الريب وترفع الشك عن وجود فاطر السماوات والأرضين، الذي يؤمن به كل من تدبّر وفكّر فيها من المسلمين والكافرين.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٦/٣ الباب ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٦٤.

#### ٢ ـ دليل السنة:

وقد أفاض نبيّ الإسلام وأهل بيته الكرام، الأنوار اللامعة، والحِكَم البارعة في إثبات وجود الله تعالى بمتواتر الحديث بل فوق التواتر من الأحاديث المفيدة للعلم واليقين بوجود الله الحق المبين كما تلاحظها على كثرتها في جميع كتب التوحيد، وربّما تزيد على مئة حديث، ومن ذلك ما نقتطفه من أحاديث البحار التالية:

١ ـ الحديث العلوي الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

«ولو فكّروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكنّ القلوب عليلةٌ والأبصار مدخولةً (۱)، أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق، كيف أحكم خلقه، وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر وسوّى له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثّتها ولطافة هيأتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبّت على أرضها وضنّت على رزقها (۱)، تنقل الحبّة إلى جحرها وتعدّها في مستقرّها، تجمع في حرّها لبردها وفي ورودها لصدورها، مكفول برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنّان ولا يحرمها الديّان ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس (۱۱)، لو فكّرت في مجاري أكلها، وفي علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجباً ولقيت من وصفها تعباً، فتعالى الذي أقامها على قوائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها

<sup>(</sup>١) من الدَخُل \_ بفتحتين \_ بمعنى العيب .

<sup>(</sup>٢) أي: بخات به.

<sup>(</sup>٣) الحجر الجامس والجميس: هو اليابس أيضاً.

قادر، ولو ضربت في مذاهب فكرك لِتبلغ غاياتِه ما دلّتك الدلالة إلّا على أن فاطر النملة هو فاطر النحلة لدقيق تفصيل كلّ شيء، وغامض اختلاف كلّ حيّ.

وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلّا سواء، كذلك السماء والهواء والريح والماء، فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجُّر هذه البحار وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القلال، وتفرُّق هذه اللغات والألسن المختلفات.

فالويل لمن أنكر المقدِّر وجحد المدبِّر.

زعموا أنّهم كالنبات ما لهم زارع، ولا لاختلاف صورهم صانعٌ، لم يـلجأوا إلى حجّة فيما ادّعوا، ولا تحقيق لما وعوا، وهل يكون بناءٌ من غير بانٍ أو جنايةٌ من غير جان؟!

وإن شئت قلت: في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين، وأسرج لها حدقتين قمراوين، وجعل لها السمع الخفيّ، وفتح لها الفم السويّ، وجعل لها الحسّ القويّ، ونابين بهما تقرض، ومنجلين بهما تقبض، ترهبها الزرّاع في زرعهم ولا يستطيعون ذبّها ولو أجلبوا بجمعهم، حتّى ترد الحرث في نزواتها، وتقضي منه شهواتها، وخلقهاكلّه لا يكون إصبعاً مستدقة، فتبارك الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً، ويعفّر له خدّاً ووجهاً، ويلقي بالطاعة إليه سلماً وضعفاً، و يعطي له القياد رهبةً وخوفاً، فالطير مسخّرة لأمره، أحصى عدد الريش منها والنفس، وأرسى قوائمها على الندى واليبس، قدّر أقواتها، وأحسى أحسى أجناسها،

فهذا غراب، وهذا عقاب، هذا حمام، وهذا نعام، دعاكـلَّ طـائر بـاسمه، وكفّل له برزقه، وأنشأ السحاب الثقال فأهطل ديمها، وعدّد قسمها فبلَّ الأرض بعد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جدوبها»(١).

## ٢ ـ عن هشام بن الحكم قال:

« دخـل ابـن أبـي العـوجاء عـلى الصـادق ﷺ فـقال له الصـادق: يـابن أبى العوجاء! أمصنوع أنت أم غير مصنوع ؟

قال: لست بمصنوع.

فقال له الصادق ﷺ: فلوكنت مصنوعاً كيفكنت تكون؟ فلم يحر ابن أبي العوجاء جواباً (٢) وقام وخرج »(٣).

«إجلس، فإذا غلام صغير في كفّه بيضة يلعب بها، فقال أبوعبدالله على الولني يا غلام البيضة، فناوله إيّاها، فقال أبوعبدالله على الديصاني! هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضّة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة، ولا الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٦/٣ الباب ٢ - ١.

<sup>(</sup>٢) يُقال: لم يحر جواباً أي لم يَرُدُّ جواباً.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣١/٣ الباب ٢ - ٤.

مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبّراً؟

قال: فأطرق مليّاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّك إمامٌ وحجّةٌ من الله على خلقه، وأنا تائب ممّاكنت فيه»(١٠).

« ما اسمك ؟

فخرج عنه ولم يخبره باسمه.

فقال له أصحابه:كيف لم تخبره باسمك؟

قال: لوكنت قلت له: عبدالله كان يقول: من هذا الّذي أنت له عبد؟ فقالوا له: عد إليه فقل يدلّك على معبودك ولا يسألك عن اسمك.

فرجع إليه فقال: يا جعفر! دلّني على معبودي ولا تسألني عن اسمي. فقال له أبوعبدالله الله المرافعة عن الخبر الأنف الذكر.

٥ - الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا الله : أنّه دخل عليه رجل فقال الله : يابن رسول الله ! ما الدليل على حدوث العالم ؟ فقال :

« أنت لم تكن ثمَّ كنت، وقد علمتَ أنَّك لم تكوِّن نفسك ولاكوِّنك من هو مثلك » (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣١/٣ الباب ٢ - ٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣٢/٣ الباب ٢ - ٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣٦/٣ الباب ٢ ح ١١.

٣٢ ..... العقائد الحقة

٦ عن هشام بن سالم قال: سئل أبوعبدالله الله فقيل له: بم عرفت ربّك؟
 قال:

«بفسخ العزم ونقض الهم، عزمتُ ففسخ عزمي، وهممتُ فنقض همّي »(١).

٧ ـ هشام بن الحكم قال: قال لي أبوشاكر الديصاني: إنَّ لي مسألة تستأذن لي على صاحبك فإني قد سألت عنها جماعة من العلماء فما أجابوني بجواب مُشبع، فقلت: هل لك أن تخبرني بها فلعلّ عندي جواباً ترتضيه؟

فقال: إنى أحب أن ألقى بها أبا عبدالله عليه ، فاستأذنت له فدخل فقال له:

« أتأذن لي في السؤال؟

فقال له: سل عمّا بدا لك.

فقال له: ما الدليل على أنّ لك صانعاً؟

فقال: وجدتُ نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: إمّا أن أكون صنعتُها أنا، فلا أخلو من أحد معنيين: إمّا أن أكون صنعتها وكانت موجودة أو صنعتها وكانت معدومة، فإن كنتُ صنعتها وكانت موجودةً فقد استغنيتُ بوجودها عن صنعتها، وإن كانت معدومة فإنّك تعلم أنّ المعدوم لا يُحدث شيئاً، فقد ثبت المعنى الثالث أنّ لي صانعاً وهو الله رب العالمين.

فقام وما أجاب جواباً  $x^{(Y)}$ .

٨ ـ على بن منصور قال: قال لي هشام بن الحكم: كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبدالله على فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها، فقيل له: هو بمكّة فخرج الزنديق إلى مكّة ونحن مع أبي عبدالله على فقاربنا الزنديق ـ ونحن مع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٤٩/٣ الباب ٢ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥٠/٣ الباب ٢ ح ٢٣.

أبي عبدالله عليلاً - في الطواف فضرب كتفه كتف أبي عبدالله عليلاً ، فقال له جعفر عليلاً :

« ما اسمك ؟

قال: اسمى عبدالملك.

قال: فماكنيتك؟

قال: أبوعبدالله.

قال: فمن الملك الّذي أنت له عبد، أمن ملوك السماء أم من ملوك الأرض؟ وأخبرني عن اسمك، أعبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ فسكت.

فقال له أبوعبدالله ﷺ: قل ما شئتَ تُخصم.

قال هشام بن الحكم: قلت للزنديق: أما ترد عليه ؟ فقبّح قولي.

فقال له أبوعبدالله الله الله : إذا فرغتُ من الطواف فأتنا.

فلمًا فرغ أبوعبدالله الله أتاه الزنديق فقعد بين يديه ونحن مجتمعون عنده، فقال للزنديق: أتعلم أنَّ للأرض تحتاً وفوقاً؟

قال: نعم.

قال: فدخلت تحتها؟

قال: لا، قال: فما يدريك بما تحتها؟

قال: لا أدري إلّا أنّي أظنُّ أن ليس تحتها شيء.

قال أبوعبدالله ﷺ: فالظنّ عجز مالم تستيقن.

قال أبوعبدالله على : فصعدتَ إلى السماء ؟

قال: لا.

قال: فتدرى ما فيها؟

قال: لا.

قال: فعجباً لك لم تبلغ المشرق، ولم تبلغ المغرب، ولم تنزل تحت الأرض، ولم تصعد إلى السماء، ولم تجز هنالك فتعرف ما خلقهنّ وأنت جاحد ما فيهنّ وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟

فقال الزنديق: ماكلّمني بهذا أحد غيرك.

قال أبوعبدالله على فأنت في شكّ من ذلك فلعلّ هو، أو لعلّ ليس هو. قال الزنديق: ولعلّ ذاك، فقال أبوعبدالله على : أيّها الرجل! ليس لمن لا يعلم حجّة على من يعلم، فلا حجّة للجاهل، يا أخا أهل مصر! تفهّم عنّي فإنّا لا نشكُ في الله أبداً، أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يَلِجان ليس لهما مكان إلّا مكانهما فإن كانا يقدران على أن يذهبا ولا يرجعان فلِمَ يرجعان؟ وإن لم يكونا مضطرّين فلِمَ لا يصير الليل نهاراً والنهار ليلاً؟ اضطرا \_ والله يا أخا أهل مصر! \_ إلى دوامهما، والّذي اضطرّهما أحكم منهما وأكبر منهما.

قال الزنديق: صدقت.

ثم قال أبوعبدالله على : يا أخا أهل مصر! الذي تنهبون إليه وتنظنونه بالوهم فإن كان الدهر يذهب بهم لِمَ لا يردّهم وإن كان يردهم لِمَ لا يذهب بهم ألم المنطرون يا أخا أهل من على السماء مرفوعة ، والأرض موضوعة ، لِمَ لا تسقط السماء على الأرض؟ ولِمَ لا تنحدر الأرض فوق طباقها فلا يتماسكان ولا يتماسك من عليهما؟

فقال الزنديق: أمسكهما والله ربهما وسَيدهما. فآمن الزنديق على يدي

<sup>(</sup>١) فإن الزنادقة كانوا من الدهرية القائلين بأنه ما هي إلّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلّا الدهر .

أبي عبدالله ﷺ.

فقال له حمران بن أعين: جعلت فداك! إن آمنت الزنادقة على يديك فقد آمنت الكفّار على يدى أبيك.

## ٣ ـ الدليل العقلي:

قد عرفت أنَّ وجود الله تعالى غنيِّ عن البيان، بل هو فطري لكل إنسان، ولا يمكن إنكاره لكل ذي وجدان.

ومع ذلك ـ على مسلك الإستدلال ـ تُقام الحجة لتنكشف المحجّة على وجود الخالق، وظهور الصانع بالبراهين العقلية والأدلة اللّبية، مُضافاً إلى الأدلة المتقدّمة الشرعية.

والأدلة العقلية على وجود الله كثيرة وفيرة بتناسب كلّ ذي بصرٍ وبصيرة ، مضافاً إلى برهان العلة ، ودليل الحكمة على وجود الله الخالق وهو: (كلما بالغير \_ وهي الممكنات \_ لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات \_ وهو واجب الوجود \_ ليكون الذاتي علّة العلل وخالق المخلوقات . وإلا لزم التسلسل وهو محالً ).

فيثبت وجود الذاتيّ الواجب، الخالق لمن سواه، وليس المستحق لذلك إلّا الله (جلّ جلاله وعمّ نواله).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١١/٣ الباب ٢ ح ٢٥.

٣٦ ..... العقائد الحقة

والأدلّة العقلية الوجدانية الواضحة على وجود الخالق تعالى كثيرة جداً \_كما قلنا \_ نختار منها البراهين الخمسة التالية:

## الأول: برهان النظم

أوضح الأدلّة على إثبات الله تعالى الذي يحكم به العقل، ويقضي به الوجدان، ويحسّه كلّ إنسان، هو دليل النظم والتدبير.

فالجميع يرى العالم بسماواته وأراضيه، وما بينهما من مخلوقاته ورواسيه من المجرّة إلى النملة. في خِلقة التكريم وسير التنظيم وتناسبِ عظيم.

فالإنسان نراه بأحسن كيفيّة، والحيوان نراه بالمواهب الفطريّة والنباتات والأشجار والأزهار والأعشاب نراها ذات المناظر البهيّة والخصائص النفعيّة، وكذلك غيرها من الموجودات الأخرى التي لا تعدّ ولا تحصى فيما بين السماء إلى أطباق الثرى.

نرى أجزاءها وجزئيًاتها مخلوقة بأحسن نظم، وأتقن تدبير، وأحسن صنع، وأبدع تصوير.

ومن المعلوم بالبداهة لكل كبير وصغير، ولكل ذي عقل وإحساس أن الإهمال لا يأتي بالصواب، والخطأ لا يأتي بدقيق الحساب، والإتفاق لا يأتي بهذا العجب العُجاب.

فيحكم العقل بالصراحة ، ويذعن الوجدان بالبداهة أنّه لابدٌ لهذا التدبير من مدبّر ، ولهذا التنظيم من منظّم ، ولهذا السير الحكيم من محكّم .

ويدرك جميع أولي الألباب أنه لابد لهذا النظام الدقيق من خالق حكيم، ولابد لهذا التدبير العميق من مدبر عليم، خَلَقها وقدرها وأدام بقاءها، وأحسن خلقها وتدبيرها، وهو الله تعالى شأنه وجلّت قدرته.

فوجود الخالق ممًا يدرك بالبداهة ويُحسّ بكل يقين.

# الثاني: امتناع الصّدفة

فإنًا إذا لم نؤمن بوجود الخالق لهذا الكون العظيم بما فيه من الخليقة المنتظمة، فلابدً وأن نقول بأن الصدفة هي التي أوجدتها أو أنّ الطبيعة هي التي خلقتها..

بأن تكون هذه المجموعات الكبيرة الدقيقة الضخمة، في هذا العالم الكبير وجدت بنحو الصدفة وتحققت بنحو المصادفة.

لكن من الواضح أنه لا يَقبَل حتَّى عقل الصبيان أن تكون هذه المخلوقات اللامتناهية وُجِدَت بنفسها بالصدفة العمياء أو بالطبيعة الصَّمَاء..

بل حتى عقل المادّيين والطبيعيّين ـ كما تلاحظه في حياتهم ـ لا يقبل الصدفة. لذلك تراهم يبحثون عن سبب جريمة صغيرة وقعت في بلادهم وفوجئوا بها في دولتهم ويتفحّصون عن علتها. ولا يقبلون الصدفة فيها، وترى طبيبهم الملحد مثلاً ـ يصرف مدّة مديدة، وساعات عديدة من عمره في سبيل معرفة سبب وجود غدّة صغيرة في جسم إنسان مريض تصدّى لمعالجته، ولا يقبل أن يؤمن بأنها وجدت بنحو الصدفة والإتفاق، أو أوجدتها طبيعة الآفاق..

فكيف بهذه البدايع العظيمة في هذا العالم العظيم، هل يمكن قبول أنّها وجدت بالإتفاق والصدفة؟!

والصدفة إن أمكنتها خلق شيء فلابد وأن تكون موجودة هي بنفسها.. فيسأل من هو مُوجِدها؟ وإن لم تكن موجودة فيقال: إن المعدوم لا يمكنه إيجاد شيء. على أنّ الصدفة العمياء شاردة غير منتظرة، لا تخضع لأي حسابٍ وقانون، بل تخالف الحسابات العلمية، فكيف يمكنها أن توجِد هذه الخلائق الكونيّة التي تُبهر العقول وتُدهش العقلاء؟

وكيف يمكنها أن توجِد المادّة الأولى لهذا العالم كما يزعمون حتى يكون العالم ماديّاً؟

وكيف يمكنها أن توجِد تكاملها وعلّية موجوداتها فيما بينها ـكما يدّعون ـحتى يكون العالم صدفياً؟ والحال أن الصدفة عمياء صمّاء، وليس لها حظٌ من العطاء.

ولنبرهن على هذا الأمر بدليل عقلي علمي وجداني، ونفرض أن كتاباً صغيراً مرتباً على مئة صفحة قد فُرقت أوراقه وخُلطت أعداده ثمّ أعطيت بيد شخصٍ أعمى حتى يُرتبها وينظم صفحاتها بواسطة سحب تلك الأوراق مسلسلة إحداها بعد الأخرى.. ترى ما هي نسبة احتمال الموفقيّة بأن يكون السحب الأوّل مصيباً للورق الأول؟ الجواب: ١٪

ثمّ ما هي نسبة احتمال أن يكون السحب الثاني مصيباً أيضاً للورق الثاني؟ الجواب:  $\frac{1}{1000}$  وذلك بعمليّة  $(\frac{1}{1000})$   $\times \frac{1}{1000}$ . ثمّ ما هي نسبة أن يكون السحب الثالث أيضاً مصيباً للورق الثالث؟ الجواب:  $\frac{1}{1000}$  وذلك بعمليّة  $(\frac{1}{1000})$   $\times \frac{1}{1000}$   $\times \frac{1}{1000}$ . وهكذا.. وهلمّ جرّاً إلى موفقيّة تنظيم إصابة السحب المئوي للورق المئة بنتيجة عددٍ تفوق المليارات ويستغرق حسابها الساعات.

هذه نسبة الصدفة في كتابٍ صغير فكيف بنسبة موفقية الصدفة بالنسبة إلى هذا العالم الكبير؟

وهل يقبل العقل أو يصدّق الوجدان صدفيّة هذا النظام السماوي والأرضي المنتسق بهذا التنسيق البهيج؟

وهل يمكن قبول كون أساس العالم ومادّته المتكاملة مـوجودة بـالصدفة كـما يدّعون؟ كلّا ثم ألف كلّا!!

والحساب المنطقي الواضح هو أنه إذا لم تصدق الصدفة صَدَق ضده وهو الخَلق والتقدير لأنّهما ضدّان لا ثالث لهما، لا يجتمعان ولا يرتفعان.. ومن المسلّم أن كذب أحدهما يستلزم صدق الآخر، فعدم إمكان الصدفة يستلزم صدق التقدير.

فتكون الخليقة موجودة بخلق وتقدير ، وهو يدلّ على وجود المقدّر الخبير ، وهو الله (جلّ جلاله).

#### الثالث: برهان الاستقصاء

فإنّ كُلاً منّا إذا راجع نفسه وتأمل شخصه يشعر بوضوح، ويدرك ببداهة أنّه لم يكن موجوداً أزلياً بل كان وجوده مسبوقاً بالعدم، وقد وُجد في زمان خاص في عامٍ معيّن وشهر معيّن ويوم معيّن.

فلنتساءل ونتفحص ونبحث:

الف) هل أنّا خَلَقْنا أنفسنا؟

ب) أو هل خَلقَنا أحدُّ مثلنا من الممكنات كآبائنا أو أمّهاتنا؟

ج) أو هل خَلَقَنا القادر الفاطر الواجب وهو الله (جلّ جلاله)؟

أمّا جواب الأوّل: فلا شكّ أنّنا لم نخلق أنفسنا حيث إنّه لم نكن موجودين في الزمان المتقدّم علينا، فكيف أعطينا الوجود لأنفسنا، وفاقد الشيء لا يعطيه..

ولو تملّكنا من إعطاء الوجود لأنفسنا، لأبقّينا لها الوجود ضد الموت، ولا شك في عدم قدرتنا على ذلك، بل عدم قدرة الأقوياء منّا ومن كان قبلنا على ذلك.

وأما جواب الثاني: فلا شك أيضاً أنّ آباءنا لم يخلقونا، بدليل أنّهم لم يعرفوا أعضاءنا وأجزاءنا ومطويّات أبداننا ومضمرات أجسامنا، فكيف بخلقة حقيقتنا، ومعلومٌ أنّ الخالق يلزم أن يعرف ما خلقه، والصانع يعرف ما صنعه.

مع أنَّ آباءنا بأنفسهم يموتون ولا يمكنهم إعطاء أو إبقاء الوجود لأنفسهم فكيف

# يعطونه لأبنائهم؟

.. لا يبقى بعد التفحص والاستقصاء إلّا الشقّ الثالث وهو أنه خَلَقَنا الله الذي خلق كل شيء، وهو القادر على كل شيء الوجود والإفناء، والموت والبقاء، وهو الخبير بكلّ محتواه، والعالم بأولاه وعُقباه.

وبهذا الاستقصاء التام تحكم الأفهام، بوجود الخالق العلّام.

#### الرابع: برهان الحركة

فإنّا نرى العالم الكبير بجميع ما فيه متحركاً، ويراه الجميع من الإلهيّين والمادّيين في تغيّرٍ، والكل يعرفه بحركةٍ وعدم سكون، ومعلوم أنّ الحركة تحتاج إلى محرك وبديهيّ أنّ الأثر لابدّ له من مؤثّر، لأنّ الحركة قوة والقوّة لا توجد بغير علّة.

إذن فلابد لهذه الحياة المتحركة في جميع نواحيها من أعلاها إلى أسفلها، بكواكبها وأراضيها وشمسها وقمرها، وأفلاكها ومجرّاتها.. لابد لها ممّن يحركها ويديم حركتها، وحتى أجزاء العناصر الساذجة ثبت في علم الفيزياء أنها تدور وتتحرك حول مركزها بدوام.

ومن المعلوم أنّ القوّة والحركة لا توجد إلّا بدافع ومحرّك، وهذا أمر بديهيّ يدركه كل ذي لبّ وشعور، ويعرف أنّه لابدّ لهذه الحركات العظيمة والتحوّلات الدائمة من محرّكٍ حكيم قدير، فمن ترى يمكن أن يكون مصدر القوة وفاعل الحركة؟

هل المخلوقات التي نراها يعرضها الضعف وتحتاج بنفسها إلى المساندة ؟! وهل يناسب أن يكون المحرِّك إلاّ الله القوي الخبير ؟

ولقد سُئلَتْ امرأة بدويّة كانت تغزل الصوف بمغزل صغير عن دليلها على وجود الله تعالى، فأمسكت عن تحريك المغزل حتى توقف فقالت: دليلي هو هذا التوقف...

#### قالوا: وكيف ذلك؟

فأجابت: إذا كان مغزل صغير لا يتحرك إلا بوجود محرّك، فهل يمكن أن يتحرّك هذا الفلك الدوار الكبير بلا محرّك له؟

وقد جاءت الحكمة في هذا المجال: إن البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فهذه السماء ذات أبراج والأرض ذات حركةٍ وارتجاج ألا تدلان على وجود الخبير البصير؟!.

#### الخامس: برهان القاهريّة

فإنَّ الطبيعة تنمو عادةً نحو البقاء لولا إرادة من يفرض عليها الفناء.

فالإنسان الذي بعيش، والأشجار التي تنمو، والأحجار التي هي مستقرة في الأرض، لا داعي إلى أن يعرض عليها الموت أو الزوال أو الإنهدام إلا بعلة فاعلة قاهرة.

فكما أنّ تبدّل اللاشيء إلى الشيء يحتاج إلى علة، كذلك تبدل الشيء إلى اللاشيء لا يمكن إلا بعلة.

فإنًا نرى هذا العالم قد أُحكمت جميع جوانبه بحيث ينبغي أن تسير سيراً دائماً بلا زوال، لكن مع ذلك نراها في زوال دائم ونقص راغم، وزوالها دليل على وجود مزيل لها.

فترى من هو علَّة الإماتة والزوال؟ ومَن اللائق أن يكون هو القاهر في جـميع الأحوال؟

هل الإنسان بنفسه ـوهو الذي يرغب أن يعيش دائماً ولا يموت أبداً ـعلّة لموت نفسه؟

أم هناك شيءٌ من الممكنات التي هي مقهورة زائلة بنفسها تتمكُّن من القاهرية

٤٢ ..... ٤٢ العقائد الحقة

#### المطلقة؟

أم أنَّ القاهر لجميع المخلوقات هو القادر على خلقها فيقدر على فنائها.

أليس هذا دليلاً على أنّ هناك من يُميت ويقدر على الإماتة، كما هو قادر على الإحياء، فنفس الموت دالً على وجود المميت، كما كان الإحياء دالاً على وجود المحيي، فمن هذا الذي يميته غير الذي يحييه ؟ ومن هو قادر على الإبقاء والإفناء ؟ ليس هو إلّا الله الذي بيده الموت والحياة. والقادر على الإبقاء والإفناء خالقٌ لجميع المخلوقات جل شأنه وعظمت قدرته.

\* \* \*

هذه أدلة خمسة من بين الأدلة العقلية الكثيرة التي تُبرز الإيمان الفطري بوجود الله تعالى القوى.

مضافاً إلى الآيات الأنفسيّة والآفاقيّة التي ما أكثرها وأكبر وجودها، بل لله في كل شيء آيةٌ تدلّ على وجوده القدسيّ وذاته القدّوسيّ.

وفي كلِّ شيء له آية تَدلُّ على أنَّه واحدُ

### الجهة الثانية:

# وحدانيّة الله تبارك وتعالىٰ

بعد معرفة وجود الله القدسي، واليقين بوجوده السرمديّ، لنعرف هل أنَّ وجوده واحد أحديّ يعني واحدٌ لا شريك له ولا شبيه، ولا جزء له ولا نظير؟

وتوحيده هذا أيضاً ممّا هو عيانٌ لا يحتاج إلى بيان، بل تقضي به الفطرة السليمة ولا تحتاج إلى إقامة الأدلة.

ألا ترى أن كل إنسان يتوجّه قلبه ويتّجه وجدانه ويفزع ضميره عند الحاجة والإضطرار إلى مصدر واحد، للإستعانة والإلتجاء، ممّا يكشف أنّ القلب والعقل والفطرة تعرف أنّ الله تعالى واحد لا شريك له فلا تتوجّه إلى غيره، ولا ترى التعدّد في الخالق المستغاث وفي من تسأله حاجته حتى تطلب منه نجاته .. هذا أمر واضح إلّا أنّه نذكر براهين التوحيد من باب تمام الحجة وكمال المحجّة .

وينبغي التنبيه في البداية على حقّ المعنى والمعنى الحقّ، في توحيد الله تعالى ووحدانيته وهو ما فُسِّر في لسان أهل البيت المنظين ، المتصلين بالله والناطقين عنه والعارفين به حقّ معرفته ، يبيّنون عنه ، ولا يسبقونه بالقول ، وهم الحجج من قِبَله والمعصومون الصادقون عليه .. وقد فسروا المنظين التوحيد بنفي الشريك والشبيه ، ونفي الجزء والتركيب كما تلاحظه في الأحاديث التالية :

٤٤ ..... العقائد الحقة

ا ـ ما رواه محمّد بن أبي عمير، قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفر عليه الله الله الله الله علمنى التوحيد فقال:

« يا أبا أحمد! لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله \_ تعالى ذكره \_ في كتابه فتهلك واعلم أنَّ الله تعالى واحدٌ، أحدٌ، صمدٌ، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً، وأنّه الحيُّ الذي لا يموت، والقادر الذي لا يعجز، والقاهر الذي لا يغلب، والحليم الذي لا يعجل، والدائم الذي لا يبيد، والباقي الذي لا ينفني، والثابت الذي لا ينزول، والغنى الذي لا يفتقر، والعزيز الذي لا ينذل، والعالم الذي لا ينجهل، والعدل الذي لا يجور، والجواد الذي لا يبخل، وأنَّه لا تقدِّره العقول، ولا تقع عليه الأوهام، ولا تحيط به الأقطار، ولا يتحويه مكان، ولا تتدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَلا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُم ولا أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُم أَيْنَ مَاكَانُوا ﴾(١) وهو الأوَّل الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، وهو القديم وماً سواه مخلوق محدث، تعالى عن صفات المخلوقين علوّاً كبيراً »<sup>(٢)</sup>.

٢ ـ ما رواه شريح بن هاني عن أمير المؤمنين اللهِ قال:

«... فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنّه كفّر من قال: ثالث ثلاثة. وقول القائل: هو واحدٌ من الناس، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ٧٦ باب التوحيد ونفى التشبيه ح ٣٢.

يجوز عليه لأنّه تشبيه (١)، وجلّ ربّنا عن ذلك وتعالى.

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القــائل: هــو واحــدٌ ليس له فــي الأشياء شبه، كذلك ربّنا. وقول القائل: إنّه عزّ وجلّ أحديُّ المعنى، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربّنا عزّ وجلّ (٢).

#### ١ ـ دليل الكتاب:

صرّح القرآن الكريم بوحدانيّة مُنزِّله تعالى في آياتٍ كثيرةٍ جدَّاً تزيد على المئة أحصاها العكّرمة المجلسي في البحار<sup>(٣)</sup> تحت عنوان «باب التوحيد ونفي الشريك». وجمعت أيضاً في تفصيل آيات القرآن الحكيم<sup>(٤)</sup>، نتبرك بذكر بعضها مثل:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِلْهُكُم إِلْهُ وَاحِدٌ لا إِلْهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلْهَينِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلْـهٌ واحِـدٌ فَـإِيَّايَ فَازْهَبُونِ ﴾ (٦).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُعَذَّبِينَ ﴾ (٧).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ لَوكَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) أي تشبيه الخالق بالمخلوقات التي لها جنس ونوع.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ٨٣ باب معنى الواحد و ... ح ٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٩٨/٣ الباب ٦.

<sup>(</sup>٤) تفصيل آيات القرآن الحكيم ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء، الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء، الآية ٢٢.

٥ ـ قوله تعالى في سورة التوحيد التي هي نسبة الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ (١). وغير ذلك من سائر الآيات الكريمة التي تحصر الألوهية في الواحد الأحد، وتنفي الشريك والشبيه للفرد الصمد تعالى شأنه وجلّت قدرته.

#### ٢ ـ دليل السنة:

قد استفاضت أزاهير الحكمة وتواترت رياض النبوة، في أحاديث أهل بيت العصمة المثلاثية المصرحة بوحدانية الله تعالى والهادية إلى ركنية توحيده بما يوجب العلم واليقين بهذا الإعتقاد الراسخ، والمعتقد الشامخ فلاحظ من رواياتهم المباركة ما يلى:

ا \_خطبة الرسول الأعظم المنظم المنطق المنطق المنظم المنطق المنطق

٢ ـ وصيّة أمير المؤمنين عليه لولده الإمام الحسن عند انصرافه من صفين وقد جاء فها:

«... واعلم يا بنيً! أنَّه لوكان لربك شريك لأَتتْك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولٰكنَّه إله واحدكما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبداً، ولم يزل، أوَّل قبل الأشياء بلا اوّليّة وآخر بعد الأشياء بلا نهاية ... »(٣).

٣ ـ دعاء سيدنا الإمام الحسين العلا يوم عرفة وقد جاء فيه:

« الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً فيكون موروثاً، ولم يكن له شـريك فـي

<sup>(</sup>١) سورة التوحيد، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ٤٤ باب التوحيد ونفي التشبيه ح ٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة \_قسم الرسائل \_رقم الوصية ٣١ ص ٤٩ من الطبعة المصرية .

ملكه فيضادّه فيما ابتدع ، ولا ولىّ من الذل فيرفده فيما صنع  $^{(1)}$ .

## ٤ ـ حديث الإمام الصادق المله التالي:

«... ثم يلزمك إن ادَّعيت اثنين فلابدّ من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة، وإن ادَّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرجتان فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة »(٢).

فهذا الحديث الشريف يفيد أن التعدّد مستلزم للتسلسل وهو مستحيل فإذا استحال التعدد صدق ضدّه وهي الوحدة، فالله واحد لا شريك له، وقديم لا قديم معه، علماً بأنّ صفاته الذاتية الشريفة عين ذاته فلا تكون معيّة له، فيستفاد ثبوت الوحدة وامتناع التعدد وعدم إمكان تعدّد القدماء.

٥ ـ خطبة سيدنا الإمام الرضا الله الجليلة في مجلس المأمون وقد جاء فيها: « أوّل عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده... »(٣).

إلى غير ذلك من أنوار المعارف الحقّة، المروية عن أئمة الطائفة المحقّة، الهادية للأمّة والخليقة.

#### ٣ ـ دليل العقل:

بالإضافة إلى فطرية التوحيد والتجاء النفس إلى إله واحد عند التضرع والشدّة الكاشف عن أحدية المَلجَأ كما عرفت..، يحكم العقل بأدلّته القطعية، وبراهينه الوجدانية، بوحدانية الخالق تعالى.

<sup>(</sup>١) البلد الأمين ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣/٢٣٠ الباب ٦ ح ٢٢.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ٣٤ باب التوحيد ونفي التشبيه ح ٢.

٤٨ ..... العقائد الحقة

وجاء استدلال العقل بأنحاء كثيرة نختار منها تقريرات ثمانية يثبت بها المطلوب ويحصل منها الغرض وهي:

# الأوّل: برهان الإرتباط والتدبير

إنّ الإنسان إذا تأمل بفكر سليم وعقل مستقيم في هذا العالَم الكبير والكون الشهير، من أعالي سماواته إلى أعماق أراضيه وما في أجوافه وبحاره، رأى ووجد أن موجوداتها مترابطة متشابكة ومتناسبة بعضها مع بعض بأتم الإرتباط والتناسب كجهاز واحد، ومجموعة واحدة.

وهذا يدل على أنّ خالق جميعها واحدٌ وهو العالم باحتياجاتها والعارف بارتباطاتها، والخبير بما يحتاج العالم إليه من الأجزاء والجزئيات، وهذا أمرّ عقلي واضح يحسّه كلّ ذي تدبّر، بل هو من البديهيّات العقلية لجميع المستويات البشريّة. ألا ترى أنّهم يحكمون في المصنوعات البشرية، كالسيارة مثلاً، أو الطائرة فرضاً بوحدة صانعها ومبتكرها لانسجام أجزائها وترابطها بعضها مع بعض ولا يمكن أن يكون مخترع هيكل الطائرة غير مبتكر أجنحتها.. ولا يمكن أن يكون مبتكر السيارة غير مبتكر ألماسّة إلى تلك الأجزاء فيما بينها.

وكذلك اتصال التدبير وارتباط الصنع وتناسب الخلقة في هذا العالَم دليل على وحدة المدبِّر الصانع.

وإذا كررتَ التأمل في هذا النظام الكوني الكبير المرتبط، وجدت أنّه بالإضافة إلى ارتباطه و تناسبه هو خال عن أي فساد بالرغم من كِبَره وعظمته.

فعدم الفساد والإختلال بنفسه دليل على وحدة صانعه وحكمته فإنّه لو كانت الآلهة متعدّدة لاختلّ العالم في التدبير، وفسد في التقدير، وهذا أيضاً أمر محسوس نلاحظه في حياتنا العادّية.

فالفساد يحدث عند التعدّد.. إذا تعدد السلطان في مملكة، أو تعدد الحاكم في بلدة، أو تعدد الرغم من بلدة، أو تعدد الرئيس في عائلة، بل حتى إذا تعدد الروح في بدن واحد بالرغم من محبّة البدن لروحه حيث إنه عند وجود التعدد يحدث الفساد والتبدد، فعدم الفساد دليل على عدم التعداد.

وهذه الحكمة العلميّة العقليّة أشار إليها القرآن الكريم في قوله عزّ اسمه: ﴿ لَو كَانَ فِيهِ مَا آلِهَةٌ إِلّا اللهُ لَفَسَدَتا ﴾(١).

وقوله عزّ اسمه: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ وَماكانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ ولَعلا بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ ﴾ (٢).

واستفيد هذا البرهان أيضاً من حديث هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبدالله على أن الله واحد؟ قال:

 $^{(7)}$  « اتصال التدبير وتمام الصنع

وعنه على أيضاً: فلما رأينا الخلق منتظماً، والفلك جارياً، والتدبير واحداً، والليل والنهار والشمس والقمر، دلَّ صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد<sup>(1)</sup>.

وعليه فاتصال التدبير المنتظم يدل على وحدة المدبِّر المنظِم، ولا يمكن ولا يليق هذا الخلق العظيم بأحدٍ إلا بالله تبارك وتعالى الذي هو العالم بحقائقه والعارف باحتياجاته، والحكيم في تدبيره.

وهذا هو برهان الارتباط وحكمة التدبير، الدال على وحدة الخالق الخبير.

<sup>(</sup>١) سورة الأنساء، الآمة ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية ٩١.

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ٦٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر .

# الثاني: برهان عدم وجود الأثر للشريك، الكاشف عن عدم المؤثّر

فإنه لا داعي ولا موجب أولاً إلى الإيمان بتعدد الآلهة ما لم نجد أثراً لغير الله تعالى كخلق من مخلوقاته، أو رسول من رسله، أو كتاب من كتبه.

فكما أنَّ وجود الأثر دليل على وجود المؤثِّر كذلك عدمه دليل على العدم.

والفطرة السليمة شاهدة والعلم الجزمي قاضٍ بأنّه لوكان إله غير الله لعرفناه بآثاره أو ملائكته أو كتبه أو رسله، وحيث أيقنًا بعد التتبع الكامل والاستقصاء الشامل، بأنّه ليس في الكون أثر لغير الله علمنا بأنّه ليس إلة شريكاً مع الله.

وهذا البرهان بَزَغَ نوره من مدينة علم الرسول الأمين، أمير المؤمنين الله في وصيته المتقدمة لولده الإمام الحسن الله:

« لوكان لربّك شريك لأتتك رسله  $^{(1)}$ .

# الثالث: برهان الفُرجة وملازمة الشريك للتسلسل والاحتياج

وهذا هو الدليل القطعي المفيد استحالة تعدّد القديم، والموضّح لزوم وحدة الخالق، وهو الذي أرشد إليه الإمام الصادق الله في حديث هشام بن الحكم المتقدم عن البحار (٢). وحاصله أنّه يلزم من تعدد الإله وجود الفاصِل المائز القديم بينهما، ثم وجود الفصل أيضاً بين الثلاثة فيما بينها، وهكذا متسلسلاً، والتسلسل باطل فيصدق ضدّ التعدد وهي الوحدة.

وقد تمسك بهذا الدليل شيخ الإسلام المجلسي في كتابه البحار، وأضاف قدس سرّه في توضيحه: «... أنّه لو كان التعدد موجوداً لكان امتياز أحد الآلهتين عن الآخر بأمر خارج يُحتاج إليه في الامتياز؛ فيكون الإلهان محتاجين إلى هذا المائز،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة \_قسم الرسائل \_ص ٤٩ من الطبعة المصرية رقم الوصية ٣١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣/ ٢٣٠ الباب ٦ - ٢٢.

والإحتياج ليس شأن الإله، فإن كل محتاج ممكن، والله الغنيّ أجلٌ من الاحتياج، فلا يكون له شريك»(١).

# الرابع: برهان السبر والتقسيم، المستفاد أيضاً من أحاديث أهل البيت المنافقة : بيان ذلك: أنّه لو قيل بالتعدّد فلا يخلو الأمر فيهما من أحد ثلاثة:

إمًا أن يكونا قادرين على إقامة النظام.

أو غير قادرين عليها.

أو متفاوتين ومختلفين فيها.

فإذا كانا قادرين كان أحدهما لغواً، وإذا كانا عاجزين كان كلاهما عبثاً، وإذا كان أحدهما قادراً والآخر عاجزاً ثبتت الألوهيّة للإله القادر، ولم يكن يليق بها الآخر العاجز، فتتعيّن الألوهيّة للإله القدير بلا شريك ولا نظير.

#### الخامس: استلزام الشركة للاستحالة

وهو ما أفاده الصدوق في كتابه «التوحيد» بما حاصله:

«أنّه لو كان الإله اثنين لم يَخْلُ الأمر فيهما من أن يكون كلّ واحد منهما قادراً على منع صاحبه أو غير قادر.. فإن كان قادراً كان الآخر ممنوعاً، والممنوع حادث، والحدوث ليس من صفات الإله، وإن لم يكن قادراً لزم عجزه ونقصه، والعجز أيضاً ليس من صفات الله فيستحيل الشريك على كلا التقديرين، ويثبت أنّ الإله واحدً لا شريك له، وهو الإله القادر جلّت قدرته»(٢).

# السادس: برهان الدُّفْع

فإنّ وجوب الوجود لله تعالى الذي هو مسلمٌ يستلزم القدرة والقّوة الكاملة على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ٢٦٩.

جميع الممكنات، بحيث يقدر على دفع جميع ما يضاده ويقابله بنحو مطلق.

فإن عدم القدرة على هذا الدفع نقص، والنقص عليه محالً بالضرورة لوجوب وجوده، وعليه فشريكه مندفع بالبداهة، ومستحيل وجوده بالوضوح، فيكون هو تعالى واحداً لا شريك له.

وقد أفاد هذا الدليل وما يليه من الدليلين التاليين بعض العلماء والحكماء.

#### السابع: دليل الكمال

إن التفرّد بالصنع كمالً للصانع، والشركة مستلزمةً لسلب هذا الكمال، وسلب الكمال عن ذاته المقدّسة المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة محالً ببداهة، فلا يكون له شريك لأن الشريك يستلزم سلب الكمال، وسلب الكمال باطلّ، فوحدة الصانع هي الحقّ.

#### الثامن: دليل الاستغناء

وذلك أنّ الله تعالى غنيّ عمّا سواه، ومستغنِّ بذاته عن غيره، ولا طريق للاحتياج إليه، فيكون غنيّاً عن الشريك ومنزهاً عن الحاجة والشركة.

مع أنّ الشركة بنفسها من النقص والحاجة ، للاحتياج فيه إلى الإذن في التصرف ، والغنيّ أجلَّ من الإحتياج ، وأرفع من الاستيذان فلا يناسبه الشريك ، بل هو الواحد الأحد الكبير الغني عن الشريك ، والمستغنى عن النظير فحكومة العقل عند الإستدلال بأنه واحدٌ لا شريك له ثابتة بلا إشكال .

# الجهة الثالثة:

# صفات الله تبارك وتعالى

من مسلّمات الدين الحنيف، أنّه لا سبيل للمخلوق إلى معرفة ذات الخالق والإحاطة به ومعرفة حقيقته.

فقد قال الله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ (١). وورد في دعاء المشلول المروي عن أمير المؤمنين العِلاِ:

« يا من لا يعلم ما هو ولاكيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلّا هو  $^{(\Upsilon)}$ .

وفي دعاء مولانا السجاد الطِّلا:

« ولم تجعل العقول طريقاً إلى معرفتك إلّا بالعجز عن معرفتك  $^{(7)}$ .

وقد قام البرهان ودل الوجدان وأدرك العقل بعيان أنه لم يُعطَ للمخلوق وسيلة يعرفُ بها ذات خالقه، إذ الأعضاء والحواس الإنسانية على دقّتها وعظمتها هي مقاييس مادية نحس بها المخلوقات والماديات فقط.

فالعين مثلاً التي هي من أدق الوسائل لرؤية الأعيان بما أنّها خِلقةٌ مادية نشاهد بها

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ١١٠.

<sup>(</sup>۲) مصباح الكفعمي ص ۲۶۰.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الجنان المعرب ص ١٢٧ ـ مناجات العارفين ...

الماديات فقط، بل لايمكننا أن نشاهد بها حتى بعض الماديات، كالأمور اللطيفة مثل الهواء، فكيف يمكن مشاهدة خالق الماديات؟

وهناك بيان لطيف في أحاديث أهل بيت العصمة المنظم في بيان إبطال رؤية الله تعالى، وعدم إمكانها نظير الأحاديث التالية:

ا \_ما رواه أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث [الإمام الهادي] على أسأله عن الرُّؤية وما اختلف فيه الناس فكتب:

« لا تجوز الرُّؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر فإذا انقطع الهواء عن الرَّائي والمرئي لم تصح الرؤية وكان في ذلك الاشتباه؛ لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرُّؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لأنَّ الأسباب لابدً من اتصالها بالمسببات »(۱).

# ٢ ـ ما رواه هشام بن الحكم قال:

«الأشياء [كلّها] لا تُدرك إلّا بأمرين: بالحواسِّ والقلب؛ والحواسُّ إدراكها على ثلاثة معان: إدراكاً بالمداخلة، وإدراكاً بالمماسة، وإدراكاً بلا مداخلة ولا مماسة.

فأما الإدراك الذي بالمداخلة فالأصوات والمشام والطعوم.

وأمّا الإدراك بالمماسة فمعرفة الأشكال من التربيع والتثليث ومعرفة الليّن والخشن والحرِّ والبرد.

وأما الإدراك بلا مماسة ولا مداخلة فالبصر فإنَّه يدرك الأشياء بلا مـماسة ولا مداخلة في حيِّز غيره ولا في حيِّزه.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٩٧/١ باب إبطال الرؤية ح ٤.

وإدراك البصر له سبيل وسبب فسبيله الهواء وسببه الضياء فإذاكان السبيل متصلاً بينه وبين المرئي والسبب قائم أدرك ما يلاقي من الألوان والأشخاص فإذا حمل البصر على ما لا سبيل له فيه رجع راجعاً فحكى ما وراءه كالناظر في المرآة لا ينفذ بصره في المرآة فإذا لم يكن له سبيل رجع راجعاً، يحكي ما وراءه وكذلك الناظر في الماء الصافي يرجع راجعاً ويحكي ما وراءه إذ لا سبيل له في إنفاذ بصره؛ فأمّا القلب فإنّما سلطانه على الهواء فهو يدرك جميع ما في الهواء ويتوهمه، فإذا حمل القلب على ما ليس في الهواء موجوداً رجع راجعاً فحكى ما في الهواء، فلا ينبغي ما ليس في الهواء موجوداً رجع راجعاً فحكى ما في الهواء من أمر التوحيد جلّ للعاقل أن يحمل قلبه على ما ليس موجوداً في الهواء من أمر التوحيد جلّ الله وعزّ فإنّه إن فعل ذلك لم يتوهّم إلّا ما في الهواء موجود كما قلنا في أمر البصر تعالى الله أن يشبهه خلقه »(۱).

على أنّ الحواس الأخرى أيضاً إنّما نحسٌ بها المخلوقات فقط، فكيف يمكن مشاهدة الخالق بهذه الوسائل المادّية؟ وهل يُرى بالجسم غير الأجسام؟ كلّا!! المادى لا يمكنه التوصل إلّا إلى المادّى فقط باقتضاء السنخيّة.

بل لم يتوصل الإنسان إلى بعض نفس الماديات المماثلة له في جوهر المادة، فتراه لم يعرف بَعْدُ حقيقة المواد الأوليّة، والعناصر الأساسيّة الموجودة في هذا الكون، بالرغم من أنّه يشاهدها ويحسُّها وهو متكيِّفٌ معها ويعيش إلى جنبها..

وترى الإنسان ـ وهو أشرف المخلوقات السالك بنفسه في مرامي علم الكائنات، والمبتكر لعظيم المصنوعات ـ لم يتوصّل إلى معرفة حقيقة روحه هـ و، بـينما هـ و مشتمل عليها وعائش ببركتها ومتقارن في حياته دائماً مع وجودها.. بأقرب تقارن

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٩٩/١ باب إبطال الرؤية - ١٢.

وأمس ارتباط.

فإذا كان عاجزاً عن معرفة روحه المنطوية معه، فما بالك بمعرفة خالق الأرواح الذي هو فوق إدراكه.

إنّا لا نملك إلّا الإعتراف بالعجز عن معرفة ذاته المقدَّسة بحكومة العقل وشهادة الوجدان.

وحين لم يمكننا ولن نتمكَّن من معرفة ذاته، فلابدٌ على صعيد معرفة الله من معرفة صفاته ومعالى أوصافه وعظيم خلقه وباهر صنعته.

وحتى في نفس الصفات لا نتمكَّن من معرفة كنهها خصوصاً الصفات التي هي عين ذاته ، كعلمه وقدرته وحياته و...

فتكون معرفتنا لها بالمقدور المستطاع وبقدر إدراك البصائر، وبالمقدار الذي بينه هو تعالى في كتابه الباهر، وأبان عنه على لسان نبيّه وأوصيائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.

فالله تعالى هو العالم بذاته وصفاته ، لذلك يلزم علينا أن نستمد منه المعرفة بنعوته وأوصافه .

وقد ورد الحديث العلوى الشريف المتقدم:

« اعرفوا الله بالله ... » (١).

وفي خطبته المباركة:

« هو الدال بالدليل عليه ، والمؤدي بالمعرفة إليه »<sup>(۲)</sup>.

وعلى الجملة فالمذهب الصحيح في المعارف الحقّة هو: معرفة صفات الله تبارك

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٨٥/١ باب أنه لا يعرف إلّا به ح ١.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج للطبرسي ٢٠١/١ احتجاجات أمير المؤمنين المظلِّف في التوحيد.

وتعالى بواسطة بيان كتابه الكريم وأحاديث مهابط وحيه، النبيّ وآله المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، كما نُصّ على الاهتداء بهما والتمسك بكليهما في عموم حديث الثقلين: «كتاب الله والعترة»، وخصوص أحاديث أهل البيت التي منها ما يلي:

« إيّاكم والتفكر في الله (۱)؛ فإنّ التفكر في الله لا يزيد إلّا تيهاً (۲) إنّ الله عزَّ وجل لا تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار »(۳).

فكتب (صلى الله عليه) على يدي عبدالملك بن أعين:

« سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب فيه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبّهون الله تبارك وتعالى بخلقه، المفترون على الله.

واعلم رحمك الله أنَّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله (عزَّ وجلَّ)، فأنفِ عن الله البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عمّا يصفه الواصفون، ولا تعد

<sup>(</sup>١) أي في ذات الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) التيه هو التحيّر والضلالة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٥٩/٣ الباب ٩ ح ٤.

# القرآن فتضّل بعد البيان »<sup>(۱)</sup>.

٣\_ما روي عن العالم [الإمام الكاظم] الله عن شيء من الصفات \_ فقال: « لا تتجاوز ممّا في القرآن » (٢).

٤ ـ حديث جعفر بن محمد بن الحكيم الخثعمي قال: اجتمع ابن سالم، وهشام ابن الحكم، وجميل بن درّاج، وعبدالرحمن بن الحجاج، ومحمّد بن حمران، وسعيد بن غزوان، ونحو من خمسة عشر من أصحابنا فسألوا هشام بن الحكم أن يناظر هشام بن سالم فيما اختلفوا فيه من التوحيد، وصفة الله عزَّ وجلَّ، وعن غير ذلك، لينظروا أيّهم أقوى حجّة، فرضي هشام بن سالم أن يتكلم عند محمّد بن أبي عمير، ورضي هشام بن الحكم أن يتكلم عند محمّد بن هشام فتكلما وساقا ما جرى بينهما، وقال: قال عبدالرحمن بن الحجاج لهشام بن الحكم: كفرت والله بالله العظيم وألحدت فيه، ويحك! ما قدرت أن تُشبّه بكلام ربّك إلّا العود يضرب به.

قال جعفر بن محمّد بن حكيم: فكتب إلى أبي الحسن موسى الله يدحكي له مخاطبتهم وكلامهم، ويسأله أن يعلّمهم ما القول الذي ينبغي أن يدين الله به من صفة الجبّار فأجابه في عرض كتابه:

« فهمت رحمك الله، واعلم رحمك الله أنَّ الله أجلّ وأعلى وأعظم مـن أن يبلغ كنه صفته، فصِفُوه بما وصف به نفسه وكفّوا عمّا سوى ذلك  $^{(7)}$ .

٥ ـ حديث محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر الله قال:

« إيّاكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦١/٣ الباب ٩ - ١٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار ٢٦٢/٣ الباب ٩ - ١٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار ٢٦٦/٣ الباب ٩ - ٣١.

عظیم خلقه »(۱).

٦ ـ ما روي عن الإمام الباقر الله أنه قال:

« يابن آدم! لو أكل قلبَك طائر لم يُشبعه، وبصرُك لو وضع عليه خُرت أبرة (٢) لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟! إن كنت صادقاً فهذه الشمس خَلقٌ من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول ».

و أما اتساع المعرفة وتعاليها فإنما يكون في معرفة أسمائه وصفاته، وبها تتفاوت درجات الملائكة والأنبياء والأولياء في معرفة الله عزَّ وجل...»(٣).

ولاحظ لمعرفة صفاته القدسية الألف، دعاء الجوشن الكبير المروي عن سيد الساجدين، عن أبيه، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين كما في البلد الأمين (٤)، المشتمل على ألف صفة واسم من صفاته وأسمائه المقدسة التي بينها نبيه الأكرم المنافية في ذلك الدعاء.

ولاحظ لمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العُليا حديث الرسول الأعظم عَلَيْلُهُ الذي رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن سليمان بن مهران، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال: قال رسول الله على بن أبي طالب المنظم قال الله على الله على بن أبي طالب المنظم قال الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله عل

«إنَّ لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً مئة إلّا واحدة، من أحساها دخل الجنّة، وهي: الله، الإله، الواحد، الأحد، الصمد، الأوّل، الآخر،

<sup>(</sup>١) حق اليقين ٧/١.

<sup>(</sup>٢) الخُرت: بضم الخاء هو ثقب الأبرة.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ١/٩٤.

<sup>(</sup>٤) البلد الأمين ص ٢-٤.

السميع، البصير، القدير، القاهر، العليّ، الأعلى، الباقي، البديع، البارئ، الأكرم، الظاهر، الباطن، الحيّ، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحقّ، العسيب، الحميد، الحفيّ، الرَّبّ، الرَّحـمن، الرَّحـيم، الذَّاري، الرزَّاق، الرَّقيب، الرَّؤوف، الرَّائي، السلام، المـؤمن، المـهيمن، العـزيز، الجـبّار، المتكبر، السيّد، السبّوح، الشهيد، الصادق، الصانع، الطـاهر، العـدل، العفوّ، الغفور، الغنيُّ، الغياث، الفاطر، الفرد، الفـتّاح، الفـالق، القـديم، الملك، القدُّوس، القويُّ، القـريب، القـيّوم، القـابض، البـاسط، قـاضي العاجات، المجيد، المولى، المنان، المحيط، المبين، المقيت، المصورً، الكريم، الكبير، الكافي، كاشف الضرِّ، الوتر، النـور، الوهـّاب، النـاصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفيّ، الوكيل، الوارث، الباعث، البرّ، التواّب، الجواد، الخبير، الخالق، خـير النـاصرين، الدَّيـان، الشكـور، العظيم، اللّطيف، الشافى» (۱).

وتلاحظ شرح هذه الأسماء الحسنى بعد نقل حديثها في نفس كتاب التوحيد. وسيأتي في هذا الفصل بيان أنّ من أسمائه الحسنى عدله وعدالته، وأنّ الإعتقاد به من أصول الدين ومن المميزات لأهل الحق عن المخالفين.

فلنبدأ بذكر شمّة منها وبيان جملة من أعرفها للإغتراف من منهلها العذب، والاستفادة من أريجها الطيّب..

> بعد تقديم مقدمة موجزة تفيدنا زيادة المعرفة والبصيرة في الموضوع.. ومنه نستمد العون ونطلب العصمة وهو ولئ التوفيق.

فنقول: إعلم: أنَّ الذات الإلهية المقدسة واجدة لجميع صفات الكمال؛ لأنَّ الخلو

<sup>(</sup>۱) توحيد الصدوق ص١٩٤ الباب ٢٩ ح ٨.

عن الكمال نقصٌ ، والنقص منفيّ عن الواجب تعالى .

كما وأنّ هذه الذات الكريمة منزهةً عن جميع صفات النقصان ، لأن النقص عجزً أيضاً ، والعجز لا يليق بالذات الكاملة .

ويُسمّى القسم الأول من الصفات بالصفات الثبوتية، وصفات الكمال والجمال. كما يسمى القسم الثاني بالصفات السلبية، وصفات التنزيه والجلال.

فهو تعالى واجدً لجميع صفات الكمال، ونزية عن جميع صفات الجلال، ومن الواضح أن ذاته الكاملة واجبةً في الوجود، وهي فوق كل موجود، فتكون مستجمعة لجميع الصفات الشوتية، ومنزهة عن جميع الصفات السلبيّة.

هذا.. ولعدم إمكان معرفة ذاته المتعالية \_كما قلنا \_لا يمكننا معرفة كنه صفاته ولا نتمكن من الوصول إلى اللامتناهي من كمالاته خصوصاً وإنّ بعض صفاته عين ذاته \_ كما عرفت \_لذلك نكتفي في التشرّف بذكر أشهر صفاته الشريفة ونعوته المباركة. ويلزم التنبيه في البدء على أنّ صفاته المقدّسة تنقسم إلى ضربين:

١ - صفات الذات، كالوجود والعلم والقدرة والحياة والسرمدية ونحوها مما هي
 عين ذاته المقدسة.

٢ ـ صفات الفعل، كالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة ونحوها التي انتزعت باعتبار المخلوق والمرزوق والمحيئ والممات، فهذه صفات أفعاله لاذاته، والكمال في هذه الصفات الأخيرة هي قدرته عليها.. وتلك القدرة هي عين ذاته.

ثم الضابط في الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل كما أفاده الأعاظم مثل السيد الشبر في كتابه حق اليقين هو: «إنّ صفات الذات هي ما اتصف الله تعالى بها وامتنع اتصافه بضدها، كالعلم والقدرة والحياة ونحوها، فإنّه لا يجوز أن يقال ان الله عالم بكذا غير عالم بكذا، أو قادر على كذا وغير قادرٍ على كذا، وسميع وبصير بكذا

٦٢ ..... العقائد الحقة

وغير سميع وبصير بكذا ونحو ذلك.

وأما صفات الفعل فهي ما يتصف الله تعالى بها وبضدها ، كالخالقية والرازقية فإنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى خلق زيداً ولم يخلق ابنه ، وأحيى زيداً وأمات عمراً وأفقر بكراً وأغنى خالداً ونحو ذلك .. »(١).

وقد استفيدت هذه الضابطة من ثقة الإسلام الكليني قدس سره في كتابه الشريف الكافي تحت عنوان «جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل»، ذكر هذه الضابطة وأفاد فيها أحاديث شريفة كأحاديث الإرادة (٢).

ثم إنه إذا عرفت أقسام هذه الصفات المقدسة، وحصلت على الميزة بين الضربين من صفاته \_ يعني الذاتية والفعلية \_ ولم يحصل الاشتباه بينهما، نرجع إلى ذكر القسمين من أوصافه الثبوتية والسلبية.

فنذكر أوّلاً جملة من الصفات الثبوتية الكمالية، ثم نبيّن ثانياً نبذةً من الصفات السلبية الجلالية.. والله هو المستعان.

<sup>(</sup>١) حق اليقين ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١١١/١.

# ١\_الصفات الثبوتيّة

عرفت أنّه لا يمكن الوصول إلى كنه صفاته، وعدد أوصافه وكلّها جليلة وجميلة، فنكتفي بمقدار يتيسَّر لنا بيانه ويشرفنا عنوانه:

# ١) أنه تعالى عالمُ، عليم، علام، جلت صفاته وعظمت أسماؤه

فهو العالم بمعنى أنّه عالمٌ بكل معلوم على ما هو عليه من كونه واجباً أو ممكناً أو ممتنعاً ، وكلياً أو جزئياً ، وسُمّي عالماً لأنّه لا يجهل شيئاً . . كما أفاده الشيخ الطريحي في المجمع (١).

وهو عليم معناه أنّه عليم بنفسه، عالم بالسرائر، مطلعٌ على الضمائر، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة.. عَلِمَ الأشياء قبل حدوثها وبعدما أحدثها، سرّها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، كما أفاده المحدث الصدوق في كتابه التوحيد (٢). وهو العلّم، مبالغة في العلم، فهو الذي لا يشذ عنه معلوم، كما أفاده الشيخ الكفعمى في كتابه المصباح (٣).

والدليل على هذه الصفة الكريمة في ذاته المقدّسة ، هو الكتاب والسنّة والضرورة

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ص ٥٢٨، مادة (علم).

<sup>(</sup>۲) التوحيد ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) المصباح ص ٣٤٠.

٦٤..... العقائد الحقة

#### وحكم العقل.

#### فمن الكتاب آياته الكريمة مثل:

ا ـ قوله عزَّ اسمه: ﴿عَالِمِ الغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا في الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إلّا في كِتابِ مُبِينِ ﴾(١).

٢ ـ قوله عزَّ شأنه: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

٣ ـ قوله عزَّ وجهه: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَـلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ (٣).

# وهذه الصفات الكمالية، ثابتةً لله تعالى بالدليل القطعي:

أولاً: بنص الكتاب الكريم فيما يزيد على مئة آية كريمة، وقد تقدّم بعضها، وجمعها العلامة المجلسي في كتابه البحار(٤).

ثانياً: بصريح الأحاديث المتواترة التي سيأتي بيان جملة منها، وقد صرح السيّد الشبّر بتواترها في كتابه حق اليقين (٥).

ثالثاً: بضرورة المذهب القائمة على كونه تعالى عالماً ، أزلاً وأبداً ، بجميع الأشياء كليّاتها وجزئيّاتها ، من غير تغيّر في علمه ، كما صرح به شيخ الإسلام المجلسي في كتابه البحار (٦).

رابعاً: بالأدلة الاعتبارية العقلية التي توضح علم الله تعالى بالوجوه الثلاثة المقررة

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٧٤/٤.

<sup>(</sup>٥) حق اليقين ٢٥/١.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٨٧/٤.

التالية:

١ - إنه لو لم يكن تعالى عالماً بجميع الأشياء لزم الجهل ولو في البعض، وهو نقص بل من أعظم النقائص، والخالق المتعال الذي هو واجب الوجود وكامل الذات ومنزه عن نقص الصفات، يستحيل أن يكون جاهلاً، بل هو عالم بجميع الأشياء بلا جهل فيه أبداً.

٢ - إنّه تعالى منزة عن الزمان والمكان؛ لأنه خالقها، والخالق مقدَّم على مخلوقاته، والصانع سابق بالنسبة إلى مصنوعاته بالبداهة العقلية، ومن المعلوم أنّ من لا يحيطه الزمان والمكان، بل كان هو المحيط بالزمان، والموجود في كل مكان، حقّ أن يكون عالماً بجميع الأشياء، محيطاً بجميع الأمور في كل الأزمنة وفي جميع الأمكنة، بل لا معنى لأن يجهل شيئاً يقع في زمانٍ أو يحدث في مكان.

وبديهي أن الذات المقدّسة موجودة من الأزل إلى الأبد، ومحيطة بكل معدودٍ وعدد، مشرفة على الكون ومسلّطة على التكوين، فكيف لا تعلم الكائنات، أو تجهل الموجودات أو لا تطلع على ما يحدث في الأرضين والسماوات؟!.

وطبيعيّ أنّا نجد أنفسنا محدودين بالزمان والمكان، فلا يمكننا الإطلاع على غير مكاننا أو مستقبل زماننا، لكنّ الله تعالى ليس بمحدود إطلاقاً، بل له الإحاطة الكاملة والسلطنة الشاملة على جميع الأزمنة والأمكنة المخلوقة له، والحادثة بإرادته ومشيئته، فلا معنى لأن يكون زمان ماضٍ أو حال أو مستقبل لخالق الزمان، أو يكون له هذا المكان دون ذلك المكان وهو خالق جميعها، بل من الواضح أن يطلع على جميع ما في الأزمنة والأمكنة فهو العالم بها جميعاً والحاضر الناظر إليها محيطاً.

ومُثّل للاحاطة بمثال تقريبي للتوضيح، وهو مثال الانسان الناظر من شاهق البناء العالى بالنسبة إلى الناظر من رَوزنة الغرفة الصغيرة فالأوّل يرى جميع ما يكون أمامه،

بينما الثاني لا يرى إلا ما يمرّ أمام رَوزنته.

وكيف لا يعلم الله تعالى جميع الأشياء وقد خلقها وأوجدها؟ هذا من المستحيل.

قال الله تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾(١).

وكيف يعقل أن لا يعلم الله تعالى ضمائر الناس، وقد خلق أشخاصهم وأرواحهم وقلوبهم وعقولهم ومنحهم القوّة والقدرة والتفكير والتعبير؟

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوِسٌ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴾ (٢).

فلا يبقى شك بل يحكم العقل بكل قطع، بأنّ هذه الذات الشريفة الخالقة المحيطة ذاتّ عالمة أحاطت بكل شيء علماً، ووسعت كل شيء خُبراً.

٣-إنّ النظم والتدبير، والحكمة والتقدير، والدقة المدهشة العجيبة التي نراها في جميع مجالات الكون، وفي جميع خلائق العالم من انسانها وحيوانها وسمائها وأرضها ونباتها وجميع موجوداتها من المجرة إلى الذرة، تُنبئ عن علم خالقها وعلامية صانعها، وهذه حقيقة يستكشفها كل من تأمّل فيها وتدبّر في خلقتها، وأعطى من نفسه الحق والإنصاف وحكّم قضاوة الوجدان الشفّاف..

قال الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد: «من الدَّليل على أنَّ الله تبارك وتعالى عالم أنَّ الله تبارك وتعالى عالم أنَّ الأفعال المختلفة التقدير، المتضادَّة التدبير، المتفاوتة الصنعة لا تقع على ما ينبغي أن يكون عليه من الحكمة ممن لا يعلمها، ولا يستمرُّ على منهاج منتظم ممن

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، الآية ١٦.

الصفات الثبوتية ......الله الشبوتية المستعدد الم

يجهلها، ألا ترى أنّه لا يصوغ قرطاً (١) يحكم صنعته ويضع كلاً من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة، ولا ينظّم كتابةً يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة، والعالم ألطف صنعة وأبدع تقريراً ممّا وصفناه، فوقوعه من غير عالم بكيفيته قبل وجوده أبعد وأشد استحالة»(٢).

فمن البديهي أن هذا النظام الكوني الدقيق البهيج ، لا يمكن أن ينشأ من الجهل أو يحدث بالصدفة .

بل في جميعها آيات صدق، ودلائل حق تفصح عن علم صانعها، وخبرة بارئها وحكمة فاطرها.

وهي تكشف بوضوح أن خالقها كان عليماً بأجزائها وجزئياتها، وخبيراً بربطها وارتباطها، وقادراً على صنعها وتركيبها بأحسن شكل وأبدع صورة.. وبأجمل المناظر وأزهى المظاهر إلى جانب دقة الفعل ورقة العمل.

فراجع الوجدان فيما تلاحظ من البراعة العلمية ، والدقة الفنية في الآيات الأنفسيّة والآفاقيّة التي تلاحظها في هذا الكون العظيم.

قال الله جلّ جلاله: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفي أَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أُولَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴾ (٣).

وفي الخطبة العلوية الشريفة:

« دلیله آیاته، ووجوده إثباته » $^{(2)}$ .

وفي الحديث الرضوي المبارك:

<sup>(</sup>١) القرط: هو ما يعلق في شحمة الأذن من دُرة أو جوهرة مصوغة.

<sup>(</sup>٢) التوحيد ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج للطبرسي ٢٠١/١.

٨٦..... العقائد الحقة

« بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالفطرة تـثبت ححته »(۱).

ويكفيك ـ بل يغنيك ـ التدبر فيما أرشد إليه الإمام الناطق، أبوعبدالله الصادق الله من آيات الله الزاهرة وعجائب خلقته الباهرة، التي تفيض النور الإيماني وتؤدي إلى القطع الوجداني بعلم الله تعالى وحكمته وقدرته.

وذلك في حديث التوحيد الشريف الذي رواه المفضَّل الجعفي كما تلاحظه في البحار<sup>(۲)</sup>، وشرحه للاستاذ الخليلي في أمالي الإمام الصادق الله ، بأجزائها الأربعة، وهذا الحديث بحقَّ من أعظم أدلة وجود الله وتوحيده وعلمه، وجدير بالإمعان والدراسة، وهذه الأدلة الجليلة تبرهن على هذه الصفة الكمالية لله تعالى شأنه وجلّت قدرته..

ونحن نقتطف أزاهير عاطرة من تلك الرياض الزاهرة بالإشارة إلى ما يلي: ١ ـ عجائب خلقة الإنسان من حين تكوّنه إلى حين ولادته:

«نبتدئ يا مفضّل! بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأوّل ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم، وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة (٢)، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة، فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه، وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره على ملاقاة

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ١٥١/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥٧/٣ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) المشيمة: غشاء الجنين الذي يخرج معه عند الولادة.

الضياء، هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشد إزعاج، وأعنفه حتى يولد، وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمّه إلى ثدييها فانقلب الطعم واللّون إلى ضرب آخر من الغذاء، وهو أشدُّ موافقة للـمولود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه فحين يولد قد تلمظ وحرّك شفتيه طلبأ للرضاع فهو يجد ثديي أمّه كالإداوتين المعلقتين (١) لحاجته إليه، فلا يزال يغتذي باللبن مادام رطب البدن، رقيق الأمعاء، ليّن الأعضاء، حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويـقوي بـدنه طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس، ليمضغ به الطعام فيلين عليه، ويسهل له إساغته.. فلا يزال كذلك حتى يدرك فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر وعزُّ الرجل الذي يخرج به من حدّ الصبا وشبه النساء، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقياً من الشعر، لتـبقى لهـا البهجة والنضارة التى تحرك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه»(٢).

٢ ـ عجائب الخلقة في جهاز الصوت والتكلّم في الانسان:

«أطل الفكر يا مفضل! في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الانسان، فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت، واللّسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم، ألا ترى أنَّ من سقطت أسنانه لم يُـقم السين، ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء، ومن ثقل لسانه لم يـفصح الراء، وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم، فالحنجرة يشبه قصبة المزمار، والرية تشبه

<sup>(</sup>١) الإداوة بكسر الهمزة: اناء صغير من جلد يُتخذ للماء.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦٢/٣.

الزقّ (۱) الذي ينفخ فيه لتدخل الربح، والعضلات التي تقبض على الربة ليخرج الصوت كالأصابع التي تقبض على الزقّ حتى تبجري الربح في المزمار، والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونغماً كالأصابع التي يختلف في فم المزمار فتصوغ صفيره ألحاناً، غير أنّه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف فإنّ المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت» (۲).

# ٣ ـ عجيب الصنعة في العين والأجفان والأشفار لحاجة الإنسان:

« تأمل يا مفضل! الجفن عـلى العـين،كـيف جـعل كـالغشاء، والأشـفار كالأشراج (٣)، وأولجها في هذا الغار، وأظـلّها بـالحجاب ومـا عـليه مـن الشعر »(٤).

# ٤ \_ عجائب الصنعة الباطنية في الأنسان:

« يا مفضل! من غيّب الفؤاد في جوف الصدر ، وكساه المدرعة التـي هـي غشاؤه ، وحصّنه بالجوانح وما عليها من اللّحم والعصب لئلا يصل إليه ما ينكؤه (٥)؟

من جعل في الحلق منفذين؟ أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتّصل بالرية، والآخر منفذ الغذاء وهو المريء المتصل بالمعدة الموصل الغذاء إليها، وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى الرية

<sup>(</sup>١) الزق بكسر الزاء: الجلد النافخ الذي يستعمل في العزمار.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة الأشراح، وهي العُرى.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٥) إي ما يجرحه ويؤذيه.

فيقتل.

من جعل الرية مروّحة الفؤاد لا تفتر ولا تخلُّ ؟ لكيلا تتحيّز الحرارة في الفؤاد فتؤدّى إلى التلف.

من جعل لمنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما؟ لئلا يجريا جرياناً دائماً فيفسد على الإنسان عيشه فكم عسى أن يحصي المحصى من هذا؟ بل الذي لايحصى منه ولا يعلمه الناس أكثر.

من جعل المعدة عصبانيّة شديدة وقدَّرها لهضم الطعام الغليظ؟ ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من الغذاء، ولتهضم وتعمل ما هو ألطف من عمل المعدة إلّا الله القادر؟

أترى الإهمال يأتي بشيء من ذلك؟

كلا، بل هو تدبير من مدبّر حكيم، قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إيّاها، لا يعجزه شيءٌ وهو اللطيف الخبير»(١).

٥ ـ عجائب الخلقة في عظام الإنسان ودمه وأظفار أصابعه وهيأة أذنه والدقة
 في خلقه:

« فكر يا مفضل! لم صار المخُّ الرقيق محصّناً في أنابيب العظام؟ هل ذلك إلّا ليحفظه ويصونه؟

لِمَ صار الدم السائل محصوراً في العروق بـمنزلة المـاء فـي الظـروف إلّا لتضبطه فلا يفيض؟

لِمَ صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلّا وقاية لها ومعونة على العمل؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٣/٣.

لِمَ صار داخل الأذن ملتوياً كهيأة الكوكب(١) إلّا ليطّرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع وليتكسر حمّة الريح فلا ينكأ في السمع ؟ لِمَ حمل الانسان على فخذيه وإليتيه هذا اللحم إلّا ليقيه من الأرض فلا يتألم من الجلوس عليهما، كما يألم من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن

٦ - حسن التدبير في خلق شعر الإنسان وأظفاره عديمي الحس حتى لا
 يتأذيان بالقص:

بينه وبين الأرض حائل يقيه صلابتها  $^{(7)}$ ...

« تأمل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفار فإنهما لماكانا مما يطول ويكثر حتى يحتاج إلى تخفيفه أوَّلاً فأوّلاً جعلا عديمي الحس لئلا يولم الإنسان الأخذ منهما، ولوكان قصَّ الشعر وتقليم الأظفار مما يوجد له مسَّ من ذلك لكان الإنسان من ذلك بين مكروهين: إمّا أن يدع كل واحد منهما حتى يطول فيثقل عليه، وإمّا أن يخفّفه بـوجع وألم يـتألّم منه، "".

٧ ـ دقة الصنعة في إحساسات الإنسان بجوعه وعطشه وكذا قواه الباطنية من قوة الجذب والدفع:

« فكر يا مفضل! في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطعم والنوم والجماع وما دبّر فيها فإنّه جعل لكل واحد منها في الطباع نفسها محرّك يقتضيه ويستحثُّ به فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة البدن وقوامه،

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ: اللولب، وهي الآلة ذات محور له دوائر ناتئة.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٦/٣.

والكرى (۱) تقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه والشبق يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه، ولو كان الإنسان إنّما يصير إلى أكل الطعام لمعرفته بحاجة بدنه إليه ولم يجد من طباعه شيئاً يضطرُّه إلى ذلك كان خليقاً أن يتوانى عنه أحياناً بالتثقل والكسل حتى ينحلً بدنه فيهلك، كما يحتاج الواحد إلى الدواء بشيء مما يصلح ببدنه فيدافع به حتى يؤديه ذلك إلى المرض والموت، وكذلك لو كان إنّما يصير إلى النوم بالتفكر في حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدمغه حتى ينهك بدنه، ولو كان إنّما يتحرك للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد أن يفتر عنه حتى يقلّ النسل أو ينقطع، فإنّ من الناس من لا يرغب في الولد ولا يحفل به، فانظر كيف جعل لكل واحد من الناس من لا يرغب في الولد ولا يحفل به، فانظر كيف جعل لكل واحد من لذلك ويحدوه عليه (۱).

واعلم أنَّ في الإنسان قوى أربعة: قوة جاذبةٌ تقبل الغذاء وتـورده عـلى المعدة، وقوة ممسكة تحبس الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها، وقوة هاضمة وهي التي تطبخه، وتستخرج صفوه وتبثّه في البدن، وقوّة دافعة تدفعه وتحدر الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها.

تفكر في تقدير هذه القوى الأربعة التي في البدن وأفعالها وتـقديرها للحاجة إليها والارب فيها، وما فـي ذلك مـن التـدبير والحكـمة، ولولا

<sup>(</sup>١) الكرى: النعاس الذي يكون مع فتور الأعصاب وتراخي الأجفان، والإجمام هي الراحة.

<sup>(</sup>٢) أي يبعثه ويسوقه إليه.

الجاذبة كيف يتحرك الإنسان لطلب الغذاء التي بـها قـوام البـدن؟ ولولا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتى تهضمه المعدة؟ ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ حتى يخلص منه الصفو الذي يغذو البدن ويسدُّ خلله؟ ولولا الدافعة كيف كان الثفل الذي تخلُّفه الهاضمة يندفع ويخرج أَوَّلاً فأوَّلاً؟ أفلا ترى كيف وكل الله سبحانه بلطيف صنعه وحسن تـقديره هذه القوى بالبدن والقيام بما فيه صلاحه ؟ وسأمثل لك في ذلك مثالاً: إنَّ البدن بمنزلة دار الملك، وله فيها حشم وصبية وقُوّام(١) موكَّلون بالدار، فواحد لإقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم، وآخر لقبض ما يرد وخزنه إلى أن يعالج ويهيأ، وآخر لعلاج ذلك وتهيئته وتفريقه، وآخر لتنظيف ما في الدار من الأقذار وإخراجه منها؛ فالملك في هذا هو الخلَّاق الحكيم ملك العالمين، والدار هي البدن، والحشم هي الأعضاء، والقوام هي هذه القوى الأربع، ولعلُّك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلاً وتزداداً.

وليس ما ذكرته من هذه القوى على الجهة التي ذُكرت في كتب الأطباء، ولا قولنا فيه كقولهم؛ لأنّهم ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة الطبّ وتصحيح الأبدان، وذكرناها على ما يحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من الغي، كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها»(٢).

٨ ـ قوّة الحفظ والنسيان وهما متضادتان في الجسم لكن ضروريتان للإنسان:

<sup>(</sup>١) الحشم: هم الخدم والعيال، والقُوّام: جمع القيّم، وهو المتولى على الشيء.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٨/٣.

« تأمّل يا مفضل! هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان، أعنى الفكر والوهم(١) والعقل والحفظ وغير ذلك، أفرأيت لو نقص الانسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت تكون حاله ؟ وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه إذا لم يحفظ ما له وعليه، وما أخذه وما أعطى، وما رأى وما سمع، وما قال وما قيل له، ولم يذكر من أحسن إليه ممن أساء به، وما نفعه مما ضرَّه، ثم كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لا يحصى، ولا يحفظ علماً ولو درسه عـمره، ولا يـعتقد ديـناً، ولا يـنتفع بتجربة، ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى، بـل كـان حـقيقاً أن ينسلخ من الإنسانية أصلاً فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال، وكيف موقع الواحد منها دون الجميع ؟ وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان، فإنّه لولا النسيان لما سـلا(٢) أحــد عــن مصيبة، ولا انقضت له حسرة، ولا مات له حقد، ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات، ولا رجا غفلة من سلطان، ولا فترة من حاسد؛ أفلا ترىكيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان، وهما مختلفان متضادًان، وجعل له في كلّ منهما ضرب من المصلحة ؟ وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين خالقين متضادين في هذه الأشياء المـتضادّة المتبائنة وقد تراها تجتمع على ما فيه الصلاح والمنفعة  $(^{\circ})^{}$ .

٩ ـ حكمة فضيلة علم الإنسان وفي مقابله جهله بمقدار عمره، وإلّا لم يكن

<sup>(</sup>١) فُسّر الوهم بالقوة النفسية التي تدرك المعاني غير المحسوسة.

<sup>(</sup>٢) سَلا عن الشيء: أي نسيه وذهل عن ذكره وطابت نفسه عنه.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨٠/٣.

يتهنّأ بالعيش أو يستقر له قرار:

« تأمّل الآن يا مفضل! ما ستر عن الأنسان علمه من مدة حياته فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع تـرقّب المـوت وتوقعه لوقت قد عرفه، بل كان (١) بمنزلة من قد فنى ماله أو قارب الفناء فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقر، على أنّ الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل عليه من فناء المال؛ لأنّ من يقل ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلك، ومـن أيـقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس.

وإن كان طويل العمر، ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي، وعمل على أنّه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره، وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله »(٢).

١٠ عجيب الحكمة في عدم تشابه الناس بعضهم ببعض لأنهم يحتاجون إلى الإمتياز وحفظ الأنساب بخلاف الوحوش والطير، فإنها لم تحتج إلى ذلك فجعلت متشابهه، مع عجائب أخرى في التدبير:

«اعتبر لِمَ لا يتشابه الناس واحد بالآخر كما يتشابه الوحوش والطير وغير ذلك؟ فإنك ترى السرب من الظباء والقطا<sup>(٣)</sup> تتشابه حتى لا يـفرَّق بـين واحد منها وبين الأخرى، وترى الناس مختلفة صورهم وخلقهم حتى لا يكاد إثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة، والعلّة فـي ذلك أنَّ النـاس

<sup>(</sup>١) في نسخة البحار هنا زيادة يكون.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٣) السّرب بكسر السين هو: القطيع والمجموعة، والقطا واحده القطاة: ضرب من الحمام ذي طوق معروف، والظباء جمع ظبية وهي: أنثى الغزال.

محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وخلاهم لما يبجري بينهم من المعاملات وليس يجرى بين البهائم مثل ذلك فيحتاج إلى معرفة كلّ واحد منها بعينه وحليته، ألا تـرى أنَّ التشـابه فـي الطـير والوحش لا يضرُّهما شيئاً ، وليس كذلك الانسان فإنّه ربَّما تشــابه التــوأمان تشــابهاً شديداً فتعظم المؤونة على الناس في معاملتهما حتى يـعطى أحـدهما بالآخر ويؤخذ أحدهما بذنب الآخر، وقد يحدث مثل هذا في تشابه الأشياء فضلاً عن تشابه الصورة، فمَن لطف لعباده بهذه الدقائق التـي لا تكاد تخطر بالبال حتى وقف بها على الصواب إلّا من وسعت رحمته كـل شيء؟ لو رأيت تمثال الإنسان مصوِّراً على حائط فقال لك قائل: إنَّ هـذا ظهر هاهنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع أكنت تقبل ذلك؟ بـل كـنت تستهزئ به فكيف تنكر هذا في تمثال مصوّر جماد ولا تنكر في الإنسان الحيّ الناطق؟! لِمَ صارت أبدان الحيوان وهي تغتذي أبداً لا تنمي، بـل تنتهي إلى غاية من النمو ثم تقف ولا تتجاوزها لولا التدبير في ذلك؟ فإنَّ من تدبير الحكيم فيها أن يكون أبدان كلّ صنف منها على مقدار معلوم غير متفاوت في الكبير والصغير، وصارت تنمى حتّى تصل إلى غايتها ثم يقف ثم لا يزيد والغذاء مع ذلك دائم لا ينقطع، ولوكانت تنمي نموًّا دائماً لعظمت أبدانها واشتبهت مقاديرها حتى لا يكون لشيء منها حدٌّ يعرف؛ لِمَ صارت أجسام الإنس خاصّة تثقل عن الحركة والمشي(١) ويـجفو عـن الصناعات اللَّطيفة(٢) إلَّا لتعظيم المؤونة فيما يحتاج إليه الناس للملبس

<sup>(</sup>١) أي المشي الكثير والحركة المجهدة.

<sup>(</sup>٢) أي الدقيقة المُتعبة .. فهذا مما يدعو إلى المساعدة والمعاضدة بين أفراد الإنسان .

والمضجع والتكفين وغير ذلك.

لوكان الإنسان لا يصيبه ألم ولا وجع بـمكان يـر تدع عـن الفـواحش ويتواضع لله ويتعطف على الناس؟ أما ترى الإنسان إذا عـرض له وجع خضع واستكان ورغب إلى ربّه في العافية وبسط يديه بالصدقة؟ ولوكان لا يألم من الضرب بمكان السلطان يعاقب الدعار (۱) ويذلُّ العصاة المردة؟ وبمكان الصبيان يتعلمون العلوم والصناعات؟ وبمكان العـبيد يـذلّون لأربابهم ويذعنون لطاعتهم؟ أفليس هذا توبيخ لابن أبي العوجاء وذويه اللّذين جحدوا التدبير، والمانويّة الذين أنكروا الألم والوجع، لو لم يولد من الحيوان إلّا ذكر فقط أو أناث فقط ألم يكن النسل منقطعاً؟ وباد مع ذلك أجناس الحيوان؟ فصار بعض الأولاد يأتي ذكوراً وبعضها يأتي أنـاثاً ليدوم التناسل ولا ينقطع.

لم صار الرجل والمرأة إذا أدركا نبتت لهما العانة ثم نبتت اللّحية للرجل وتخلّفت عن المرأة لولا التدبير في ذلك؟ فإنّه لمّا جعل الله تبارك وتعالى الرجل قيّماً ورقيباً على المرأة وجعل المرأة عُرساً وخولاً للرجل (٢) أعطى الرجل اللّحية لما له من العزّة والجلالة والهيبة، ومنعها المرأة لتبقى لها نضارة الوجه والبهجة التي تشاكل المفاكهة والمضاجعة؛ أفلا ترى الخلقة كيف يأتي بالصواب في الأشياء وتتخلّل مواضع الخطأ فتعطي وتمنع على قدر الإرب والمصلحة بتدبير الحكيم عزَّ وجلَّ «(٣).

<sup>(</sup>١) الدعار: جمع داعر وهو الشخص الخبيث.

<sup>(</sup>٢) يقال: خوّله الله تعالى نعمةً أي أعطاه.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨٧/٣.

١١ ـ عجائب الحكمة في خلقة الحيوانات، وتربيتها منذ ولادتها وانفقاس
 البيضة عنها إلى أحيان تربيتها وتغذيتها إلى أن تكمل:

«انظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تتبع أمّاتها(۱) مستقلة بأنفسها لا تحتاج إلى الحمل والتربية كما تحتاج أولاد الإنس، فمن أجل أنّه ليس عند أمّهاتها ما عند أمّهات البشر من الرفق والعلم بالتربية والقوّة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك أعطيت النهوض والاستقلال بأنفسها، وكذلك ترى كثيراً من الطير كمثل الدجاج والدُرّاج(۱) والقَـنج(۱) تدرج وتلقط حين ينقاب عنها البيض. فأمّا ماكان منها ضعيفاً لا نهوض فيه كمثل فراخ الحمام واليمام والحمر فقد جعل في الأمّهات فضل عطف عليها فصارت تمجّ الطعام في أفواهها بعد ما توعيه حواصلها فلا تـزال تغذوها حتى تستقلّ بأنفسها ولذلك لم ترزق الحمام فراخاً كثيرة مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الأمّ على تربية فراخها فلا تفسد ولا تـموت فكـلً ترزق الدجاج لتقوى الأمّ على تربية فراخها فلا تفسد ولا تـموت فكـلً أعطى بقسط من تدبير الحكيم اللّطيف الخبير (١٤).

١٢ ـ حكمة التدبير في خلق الحيوانات التي تحمل وتسخّر كالحمار والثور والفرس والإبل والغنم ونحو ذلك. ثم حالة العطوفة التي جُعلت لمحافظتها وحراستها في الكلب:

« أما ترى الحمار كيف يذلُّ للطحن والحمولة وهـو يـرى الفـرس مـودعاً

<sup>(</sup>١) أمّات جمع أم، قيل: إنها تستعمل في البهائم وأما في الناس فهي أمهات.

<sup>(</sup>٢) الدُرّاج بضم الدال وتشديد الراء: ضرب من الطير، أرقط بسواد وبياض أو أنقط.

<sup>(</sup>٣) القَبْح بفتح القاف وسكون الباء وقيل: بفتحهما وهو: الحجل أو نوع منه، معرّب (كبك).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٩٧/٣.

منعماً ؟ والبعير لا يطيقه عدّة رجال لو استعصى،كيف كان ينقاد للصبى؟ والثور الشديدكيفكان يذعن لصاحبه حتى يضع النير(١) على عنقه ويحرث به؟ والفرس الكريم يركب السيوف والأسنة بالمواتاة لفارسه، والقطيع من الغنم يرعاه رجل واحد ولو تفرقت الغنم فأخذكلّ واحد منها في ناحية لم يلحقها، وكذلك جميع الأصناف مسخِّرة للإنسان فبمَ كانت كذلك؟ إلَّا بأنَّها عدمت العقل والرويَّة فإنَّها لوكانت تعقل وتروى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي على الإنسان في كثير من مآربه، حـتى يـمتنع الجمل على قائده، والثور على صاحبه، وتتفرق الغنم عن راعيها، وأشباه هذا من الأمور ، وكذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل و رويّــة فــتوازرت على الناس كانت خليقة أن تجتاحهم(٢) فمن كان يقوم للأسـد والذئــاب والنمورة والدببة لو تعاونت وتظاهرت على الناس، أفلا ترى كيف حـجر ذلك عليها وصارت مكان ماكان يُخاف من إقدامها ونكايتها تهاب مساكن الناس وتحجم عنها ثم لا تظهر ولا تنشر لطلب قوتها إلَّا بالليل؟ فهي مع صولتها كالخائف للإنس بل مقموعة ممنوعة منهم، ولولا ذلك لساورتهم فی مساکنهم وضیّعت علیهم<sup>(۳)</sup>.

ثم جعل في الكلب من بين هذه السباع عطفٌ على مالكه ومحاماةٌ عـنه وحفاظٌ له فهو ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة اللّيل لحـراسـة منزل صاحبه، وذبِّ الدغار عنه (٤) ويبلغ من محبّته لصـاحبه أن يـبذل

<sup>(</sup>١) النير بكسر النون هي: الخشبة المعترضة في عنق الثورين باداة الحرث.

<sup>(</sup>٢) أي تستأصلهم وتهلكهم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: وضيّقت عليهم.

<sup>(</sup>٤) الدغار بتخفيف الغين هو: الاختلاس، وفي بعض النسخ: الذعار.

نفسه للموت دونه ودون ماشيته وماله، ويألفه غاية الألف حتى يصبر معه على الجوع والجفوة فلم طبع الكلب على هذا الألف إلّا ليكون حارساً للإنسان، أعين بأنياب ومخالب ونباح هائل ليذعر منه السارق ويتجنّب المواضع التي يحميها ويخفرها»(۱).

١٣ ـ التدبير اللطيف في خلق الفيل وتناوله بمشفره وخرطومه، حيث لم يتمكن من الوصول إلى الطعام برأسه:

« تأمّل مِشفر الفيل<sup>(۲)</sup> وما فيه من لطيف التدبير فإنّه يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء وازدرادهما إلى جوفه، ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض لأنّه ليست له رقبة يمدّها كسائر الأنعام، فلما عدم العنق أعين مكان ذلك بالخرطوم الطويل ليسدله فيتناول به حاجته، فمن ذا الذي عوّضه مكان العضو الذي عدمه ما يقوم مقامه إلّا الرؤوف بخلقه ؟ وكيف يكون هذا بالإهمال كما قالت الظَلَمة ؟ »(٣).

١٤ ـ الفطرة العجيبة في الوحوش والسباع في دفن موتاها وستر جيفها:

« فكّر يا مفضل! في خلقة عجيبة جعلت في البهائم، فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتواكما يواري الناس موتاهم، وإلّا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرى منها شيء؟ وليست قليلة فتخفى لقلّتها؛ بل لو قال قائل: إنّها أكثر من الناس لَصَدق، فاعتبر ذلك بما تراه في الصحاري

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) المشفر بكسر الميم هي شفة الحيوان، وفي الفيل هو الخرطوم.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٦/٣.

والجبال من أسراب الظبا والمها(۱) والحمير والوعول(۱) والأيائل(۱) وغير ذلك من الوحوش، وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب والنـمور وغيرها، وضروب الهوام والحشرات ودواب الأرض، وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطا والإوزّ والكراكي(٤) والحمام وسباع الطير جميعاً وكلّها لا يرى منا شيء إذا ماتت إلّا واحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسه سبع، فإذا أحسوا بالموت كمنوا في مواضع خفيّة فيموتون فيها، ولولا ذلك لامتلأت الصحاري منها حتى تفسد رائحة الهواء ويحدث الأمراض والوباء، فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه بالتمثيل الأوّل الذي مثل لهم كيف جعل طبعاً وادّكاراً في البهائم وغيرها ليسلم الناس من معرّة ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد»(٥).

10 ـ عجيب التفكير والتدبير في الحيوانات كالغزال الذي يأكل الحيّات ولا يشرب الماء حتى ينتشر السمّ في بدنه، وكذلك الدلفين يحتال لصيد الطير والثعلب يدبر غذاءه في صيده:

« فكّر يا مفضل! في الفِطَن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً من الله عزَّ وجلَّ لهم، لئلا يخلو من نعمه جلَّ وعزَّ أحدٌ من خلقه لا بعقل ورويّة فإن الأيّل يأكل الحيات فيعطش عطشاً شديداً فيمتنع من شرب الماء خوفاً من أن يدبّ السمُّ في جسمه فيقتله، ويقف

<sup>(</sup>١) المها جمع مهاة ، وهي : البقرة الوحشية .

<sup>(</sup>٢) الوعول جمع وعل، وهو: المعز الجبلي.

<sup>(</sup>٣) الأيائل جمع أيّل، نوع من الوعول يمتاز بقرون متشعبة يسمى بالفارسية: گوزن.

<sup>(</sup>٤) الكراكي جمع كركي بضم الكاف الأولى: طائر كبير أغبر اللون، طويل العنق والرجلين، أبتر الذنب، يأوى إلى الماء.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٩٩/٣.

على الغدير وهو مجهود عطشاً، فيعجُّ عجيجاً عالياً ولا يشرب منه ولو شرب لمات من ساعته، فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة من تحمل الظماء الغالب خوفاً من المضرّة في الشرب، وذلك من لا يكاد الإنسان العاقل المميز يضبطه من نفسه.

والثعلب إذا أعوزه الطعم تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فإذا وقعت عليه لتنهشه وثب عليها فأخذها؛ فمن أعان الثعلب العديم النطق والرويّة بهذه الحيلة إلّا من توكل بتوجيه الرزق له من هذا وشبهه؟ فإنّه لمّاكان الثعلب يضعف عن كثير مما يقوى عليه السباع من مساورة الصيد أعين بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشه.

والدُلفين (۱) يلتمس صيد الطير فيكون حيلته في ذلك أن يأخذ السمك فيقتله ويشرحه حتى يطفو على الماء، يكمن تحته ويُثوّر الماء الذي عليه حتى لا يتبين شخصه، فإذا وقع الطير على السمك الطافي وثب إليها فاصطادها، فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعاً في هذه البهيمة لبعض المصلحة ؟ (۲).

١٦ ـ دقيق الصنع في الطائر بجعل خلقته خفيفة مساعدة على الطيران مع
 إحكام في بدنه وريشه ومآكله:

« تأمّل يا مفضل! جسم الطائر وخلقته فإنّه حين قدِّر أن يكون طائراً في الجو خفِّف جسمه و أدمج خلقه، فاقتصر به من القوائم الأربع على النتين، ومن الأصابع الخمس على أربع، ومن منفذين للزبل والبول على

<sup>(</sup>١) الدُلفين بضم الدال وسكون اللام: من الحيتان البحرية الكبيرة تسمى في العربية الدخس.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠٠/٣.

واحد يجمعهما، ثم خلق ذا جؤجؤ (١) محدّد ليسهل عليه أن يخرق الهواء كيف ما أخذ فيه، كما جعل السفينة بهذه الهيأة لتشقّ الماء وتنفذ فيه، وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران، وكسي كله الريش ليداخله الهواء فيقلّه (٢)، ولما قـدر أن يكـون طـعمه الحبّ واللحم يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان، وخلق له منقار صلب جاس<sup>(۳)</sup> يتناول به طعمه فلا ينسجح من لقط الحبّ، ولا يتقصف من نهش اللحم، ولما عدم الأسنان وصار يزدرد الحب صحيحاً واللحم غيريضاً (٤) أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن له الطعم طحناً يستغني بــه عــن المضغ : واعتبر ذلك بأنّ عجم العنب(٥) وغيره يخرج من أجـواف الإنس صحيحاً، ويطحن في أجواف الطير لا يرى له أثر، ثم جعل مما يبيض بيضاً ولا يلد ولادة لكيلا يثقل عن الطيران فإنّه لوكانت الفراخ في جوفه تمكث حتى تستحكم لأثقلته وعاقته عن النهوض والطيران فجعل كل شيء من خلقه مشاكلاً للأمر الذي قدِّر أن يكون عليه، ثم صار الطائر السائح في هذا الجو يقعد على بيضه فيحضنه أسبوعاً ، وبعضها أسبوعين ، وبعضها ثلاثة أسابيع حتى يخرج الفرخ من البيضة ثم يقبل عليه فيزقّه الريح لتتّسع حوصلته للغذاء ثم يربّيه ويغذّيه بما يعيش به فمن كلّفه أن يلقط الطعم ويستخرجه بعد أن يستقر في حوصلته ويغذو به فسراخه؟ ولأي

<sup>(</sup>١) الجؤجؤ من الطائر هو: الصدر، والجمع جآجئ.

<sup>(</sup>۲) أي يحمله ويرفعه.

<sup>(</sup>٣) الجاسي هو: الصلب، وعدم الانسجاح هو: عدم الليونة، ولا يتقصف، أي لا ينكسر.

<sup>(</sup>٤) الغريض هو : الطريّ .

<sup>(</sup>٥) عُجم العنب هو: نواه الصغير.

معنى يحتمل هذه المشقة وليس بذي رويّة ولا تفكر؟ ولا يأمل في فراخه ما يأمل الإنسان في ولده من العزّ والرفد<sup>(۱)</sup> وبقاء الذكر؟ فهذا هـو فـعل يشهد بأنّه معطوف على فراخه، لعله لا يعرفها ولا يفكر فيها وهـي دوام النسل وبقاؤه لطفاً من الله تعالى ذكره.

انظر إلى الدجاجة كيف تهيج لحضن البيض والتفريخ. وليس لها بيض مجتمع ولاوكر<sup>(۲)</sup> موطئ بل تنبعث وتنتفخ وتقوقى<sup>(۳)</sup> وتمتنع من الطعم حتى يجمع لها البيض فتحضنه وتفرخ، فلم كان ذلك منها إلّا لإقامة النسل؟ ومن أخذها بإقامة النسل ولا رويّة ولا تفكر لولا أنّها مجبولة على ذلك؟.

اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح الأصفر الخاثر (٤)، والماء الأبيض الرقيق، فبعضه لينتشر منه الفرخ، وبعضه ليغذي به (٥)، إلى أن تنقاب عنه البيضة، وما في ذلك من التدبير فإنّه لو كان نشوء الفرخ في تلك القشرة المستحصنة التي لامساغ لشيء إليها لجعل معه جوفها من الغذاء ما يكتفي به إلى وقت خروجه منها، كمن يحبس في حبس حصين لا يوصل إلى من فيه فيجعل معه من القوت ما يكفي به إلى وقت خروجه منها.

<sup>(</sup>١) الرفد بكسر الراء هي: المعونة والعطاء.

<sup>(</sup>٢) الوكر بفتح الواو هو: عش الطائر.

<sup>(</sup>٣) أي تصيح.

<sup>(</sup>٤) المُحّ بضم الميم هي: صُفرة البيض، والخاثر هو: الثخين.

<sup>(</sup>٥) في نسخة: ليغتذي به.

فكر في حوصلة الطائر وما قدِّر له، فإنّ مسلك الطعم إلى القانصة (١) ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلّا قليلاً قليلاً، فلوكان الطائر لا يلتقط حبّة ثانية حتى تصل الأولى إلى القانصة لطال عليه، ومتى كان يستوفي طعمه؟ فانما يختلسه اختلاساً لشدّة الحذر، فجعلت الحوصلة كالمخلاة المعلّقة أمامه ليوعي فيها ما أدرك من الطعم بسرعة ثم تنفذه إلى القانصة على مهل، وفي الحوصلة أيضاً خلّة أخرى؛ فإنّ من الطائر ما يحتاج إلى أن يرق فراخه فيكون ردّه للطعم من قرب أسهل عليه.

وتأمل ريش الطير كيف هو؟ فإنّك تراه منسوجاً كنسج الثوب من سلوك (٢) دقائق قد ألّف بعضه إلى بعض كـتأليف الخـيط إلى الخـيط والشـعرة إلى الشعرة، ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلاً ولا ينشق لتداخله الريح فيقل الطائر إذا طار، وترى في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته، وهو القصبة التي هو في وسط الريشة، وهو مع ذلك أجوف ليخف عـلى الطائر ولا يـعوقه عـن الطيران.

هل رأيت يا مفضل! هذا الطائر الطويل الساقين<sup>(۲)</sup>؟ وعرفت ماله من المنفعة في طول ساقيه؟ فإنّه أكثر ذلك في ضحضاح من الماء فتراه بساقين طويلين كأنّه ربيئة<sup>(٤)</sup> فوق مرقب وهو يتأمل ما يدب في الماء فإذا رأى شيئاً مما يتقوّت به خطا خطوات رقيقاً حتى يتناوله، ولو كان قصير

<sup>(</sup>١) القانصة للطير كالمعدة للإنسان.

<sup>(</sup>٢) سلوك جمع سلك وهو: الخيط.

<sup>(</sup>٣) تنطبق هذه الأوصاف على الطائر المائي المعروف بالأنيس.

<sup>(</sup>٤) الربيئة: العين التي ترقب.

الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخذه يصيب بطنه الماء فيثور ويـذعر منه فيتفرق عنه فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يـفسد عليه مطلبه.

تأمل ضروب التدبير في خلق الطائر فإنّك تجدكل طائر طويل الساقين طويل العنق وذلك ليتمكّن من تناول طعمه من الأرض، ولوكان طويل الساقين قصير العنق لما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض، وربما أعين مع طول العنق بطول المناقير ليزداد الأمر عليه سهولةً له وإمكاناً أفلا ترى أنّك لا تفتش شيئاً من الخلقة إلّا وجدته على غاية الصواب والحكمة ؟.

انظر إلى العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار؟ فهي لا تفقده ولا هي تجده مجموعاً معدًّا بل تناله بالحركة والطلب، وكذلك الخلق كلّه فسبحان من قدّر الرزق كيف قوّته؟ فلم يجعل مما لايقدر عليه إذ جعل للخلق حاجة إليه ولم يجعله مبذولاً وينال بالهوينا(۱) إذا كان لاصلاح في ذلك فانه لو كان يوجد مجموعاً معدًّا كانت البهائم تتقلّب عليه ولا تنقلع حتى تبشم(۱) فتهلك، وكان الناس أيضاً يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر حتى يكثر الفساد ويظهر الفواحش.

أُعَلِمْتَ ما طعم هذه الأصناف من الطير التي لا تخرج إلّا بالليل كمثل البوم والهام (٣) والخفاش ؟

<sup>(</sup>١) الهوينا: الرفق والتؤدة.

<sup>(</sup>٢) البشم: الاتخام من الطعام.

<sup>(</sup>٣) الهام جمع هامة: نوع من البوم الصغير.

قلت: لا يا مولاي.

قال: إنَّ معاشها من ضروب تنتشر في هذا الجوّ من البعوض والفراش وأشباه الجراد واليعاسيب (١)، وذلك أنّ هذه الضروب مبثوثة في الجوّ لا يخلو منها موضع.

واعتبر ذلك بأنّك إذا وضعت سراجاً بالليل في سطح أو عرصة دار اجتمع عليه من هذا شيء كثير فمن أين يأتي ذلك كله إلّا من القرب؟.

فإن قال قائل: إنّه يأتي من الصحاري والبراري. قيل له: كيف يوافي تلك الساعة من موضع بعيد؟ وكيف يبصر من ذلك البعد سراجاً في دار محفوفة بالدور فيقصد إليه؟ مع أنّ هذه عياناً تتهافت على السراج من قرب فيدلّ ذلك على أنّها منتشرة في كلّ موضع من الجوّ، فهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا خرجت فتتقوت بها.

فانظر كيف وجّه الرزق لهذه الطيور التي لا تـخرج إلّا بـالليل مـن هـذه الضروب المنتشرة في الجو؛ واعرف مـع ذلك المـعنى فـي خـلق هـذه الضروب المنتشرة التى عسى أن يظنَّ ظانٌّ أنّها فضل لا معنى له.

خلق الخفاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير وذوات الأربع أقرب، وذلك أنّه ذو أذنين ناشزتين (٢) وأسنان ووبر وهو يلد ولاداً ويرضع ويبول ويمشي إذا مشى على أربع، وكلُّ هذا خلاف صفة الطير، ثم هو أيضاً ممّا يخرج بالليل ويتقوت ممّا يسري في الجوّ من الفراش وما أشبهه؛ وقد قال قائلون: إنه لا طعم للخفاش، وإنّ غذاءه من النسيم وحده، وذلك

<sup>(</sup>١) اليعاسيب جمع يعسوب، هو: ذكر النحل وأميرها.

<sup>(</sup>٢) من النشوز بمعنى الارتفاع عن المكان.

يفسد ويبطل من جهتين: إحداهما خروج ما يخرج منه من الثفل والبول فإنّ هذا لا يكون من غير طُعم، والأخرى أنّه ذو أسنان ولوكان لا يطعم شيئاً لم يكن للأسنان فيه معنى، وليس في الخلقة شيء لا معنى له؛ وأمّا المآرب فيه فمعروفة حتى أنّ زبله يدخل في بعض الأعمال؛ ومن أعظم الإرب فيه خلقته العجيبة الدالّة على قدرة الخالق جلّ شأنه، وتصرفها فيما شاء كيف شاء لضرب من المصلحة.

فأمّا الطائر الصغير الذي يقال له: «ابن تمرة»(١) فقد عشّس في بعض الأوقات في بعض الشجر فنظر إلى حيّة عظيمة قد أقبلت نحو عشّه فاغرة فاها لتبلعه فبينما هو يتقلب ويضطرب في طلب حيلة منها إذ وجد حسكة فحملها فألقاها في فم الحيّة، فلم تزل الحيّة تلتوي وتتقلب حتى ماتت. أفرأيت لو لم أخبرك بذلك كان يخطر ببالك أو ببال غيرك أنّه يكون من حسكة مثل هذه المنفعة العظيمة أو يكون من طائر صغير أوكبير مثل هذه العنفية العظيمة أو يكون من طائر صغير أوكبير مثل هذه الحيلة ؟ اعتبر بهذا وكثير من الأشياء تكون فيها منافع لا تعرف إلّا بحادث يحدث به أو خبر يسمع به.

انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل، وتهيئة البيوت المسـدّسة وما ترى في ذلك اجتماعه من دقائق الفطنة فإنّك إذ تأملت العمل رأيته عجيباً لطيفاً، وإذا رأيت المعمول وجدته عظيماً شريفاً موقعه من الناس، وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غبيّاً جاهلاً بنفسه فضلاً عـمّا سـوى ذلك، ففي هذا أوضح الدلالة على أنّ الصواب والحكمة في هذه الصـنعة ليس

<sup>(</sup>١) ابن تمرة: طائر أصغر من العصفور جميل المنظر له منقار دقيق يمتص به التمر والزهر .

للنحل بل هي للذي طبعه عليها وسخره فيها لمصلحة الناس»(١).

۱۷ ـ القوّة المودعة في الجراد على ضعفه بحيث يعجز الملوك عن إزالته:

« انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه فإنّك إذا تأمّلت خلقه رأيته كأضعف الأشياء، وإن دلفت عساكره نحو بلد من البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه. ألا ترى أنّ ملكاً من ملوك الأرض لو جمع خيله ورجله ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على ذلك؟ أفليس من الدلائل على قدرة الخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه؟ انظر إليه كيف ينساب على وجه الأرض مثل السيل فيغشي السهل والجبل والبدو والحضر، حتى يستر نور الشمس بكثرته فلوكان هذا مما يصنع بالأيدي متى كان يجتمع منه هذه الكثرة؟ وفي كم من سنة كان يرتفع فاستدلّ

١٨ ـ عـ جيب الخـ لقة في الأسماك حيث هي مستغنية بالسباحة، وغير محتاجة إلى الرئة ومكسوة بالقشور والأفلاس لتقيها من الآفات مع كثرة نسلها لكثرة الاحتياج إليها:

بذلك على القدرة الّتي لا يؤودها شيء ويكثر عليها »<sup>(۲)</sup>.

« تأمّل خلق السمك ومشاكلته للأمر الذي قدِّر أن يكون عليه فإنّه خلق غير غير ذي قوائم لأنّه لا يحتاج إلى المشي إذاكان مسكنه الماء، وخلق غير ذي رية لأنه لا يستطيع أن يتنفس وهو منغمس في اللّـجّة، وجعلت له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه كما يـضرب المللّح بالمجاذيف من جانبي السفينة، وكسي جسمه قشوراً مـتاناً مـتداخـلة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠٨/٣.

كتداخل الدروع والجواشن<sup>(۱)</sup> لتقيه من الآفات فأعين بـفضل حسّ فـي الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه، فصار يشم الطعم من البعد البعيد فينتجعه<sup>(۱)</sup>، وإلّا فكيف يعلم به وبموضعه ؟ واعلم أنّ من فيه إلى صماخيه منافذ فهو يعبّ الماء بفيه ويرسله من صماخيه<sup>(۱)</sup> فيتروح إلى ذلك كـما يتروّح غيره من الحيوان إلى تنسَّم هذا النسيم.

فكر الآن في كثرة نسله وما خصّ به من ذلك فإنّك ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة، والعلّة في ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان فإنّ أكثرها يأكل السمك حتى أنّ السباع أيضاً في حافات الآجام (٤) عاكفة على الماء أيضاً كي ترصد السمك فإذا مرزّ بها خطفته فلمّا كانت السباع تأكل السمك والطير يأكل السمك والناس يأكلون السمك والسمك والسمك التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من الكثرة.

فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في البحار من ضروب السمك، ودواب الماء والأصداف، والأصناف التي لا تحصى ولا تعرف منافعها إلّا الشيء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث؛ مثل القرمز<sup>(٥)</sup> فإنّه إنّما عرف الناس صبغه بأنَّ كلبة تجول على

<sup>(</sup>١) الجواشن جمع جوشن، وهو: الدرع.

<sup>(</sup>٢) أي يطلبه في موضعه.

<sup>(</sup>٣) الصماخ بكسر الصاد: خرق الأذن الباطن الذي ينفذ إلى الرأس، وعبّ الماء بمعنى شربه بمصّ من غير تنفّس.

<sup>(</sup>٤) جمع الجمع للأجمة بمعنى الشجر الكثير الملتفّ، وقيل: الآجمة تكون من القصب.

<sup>(</sup>٥) القرمز هو:الصبغ الأحمر.

شاطئ البحر فوجدت شيئاً من الصنف الذي يسمّى الحلزون<sup>(۱)</sup> فأكلته فاختضب خطمها بدمه فنظر الناس إلى حسنه فاتّخذوه صبغاً، وأشباه هذا مما يقف الناس عليه حالاً بعد حال وزماناً بعد زمان<sup>(۲)</sup>.

١٩ ـ حكمة التقدير في الألوان التي خلقها الله في هذه الموجودات، كما ترى لون السماء أنسب لون مع عين الإنسان:

« فكّر في لون السماء وما فيه من صواب التدبير فإنّ هذا اللّون أشد الألوان موافقة للبصر وتقوية حتّى أنّ من صفات الأطباء لمن أصابه شيء أضرّ ببصره إدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد، وقد وصف الحذّاق منهم لمن كلَّ بصره الإطلاع في إجّانة (٢) خضراء مملوّة ماءاً ؛ فانظر كيف جعل الله جلّ وتعالى أديم السماء بهذا اللـون الأخـضر إلى السـواد ليمسك الأبصار المنقلبة عليه فلا ينكأ فيها بطول مباشرتها له فصار هذا الذي أدركه الناس بالفكر والرويّة والتجارب يوجد مفروغاً منه في الخلقة حكمة بالغة ليعتبر بها المعتبرون، ويفكر فيها الملحدون، قاتلهم الله أنّى يؤفكون (١٤).

٢٠ عجائب الصنعة، وعلمية الخلقة في جميع الموجودات في هذا الكون في سماواته والأرضين بكواكبها وأشجارها وأعشابها والحر والبرد والصيف والشتاء وجميع الموجودات حيث فيها عبرة لمن فكر، ودلالة على من دبر، وآية لعلم الخالق الحكيم:

<sup>(</sup>١) الحلزون: دويبة صغيرة تكون في صدف وهي المعروفة بالبُزاق.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم: إناء تُغسل فيه الثياب.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١١١/٣.

« فكر يا مفضل! في مقادير النهار والليل كيف وقعت على ما فيه صلاح هذا الخلق فصار منتهى كل واحد منهما إذا امتد إلى خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك، أفرأيت لوكان النهار يكون مقداره مئة ساعة أو مئتي ساعة ألم يكن في ذلك بوار (١) كل ما في الأرض من حيوان ونبات؟.

أمّا الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقر طول هذه المدّة، ولا البهائم كانت تمسك عن الرعي لو دام لها ضوء النهار، ولا الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة، وكان ذلك سيهلكها أجمع ويؤديها إلى التلف.

وأمّا النبات فكان يطول عليه حرّ النهار ووهه الشمس حتى يجف ويحترق، وكذلك اللّيل لو امتدّ مقدار هذه المدّة كان يعوق أصناف الحيوان عن الحركة والتصرف في طلب المعاش حتى تموت جوعاً، وتخمد الحرارة الطبيعيّة من النبات حتى يعفن ويفسد، كالذي تراه يعدث على النبات إذاكان في موضع لا تطلع عليه الشمس.

اعتبر بهذا الحرّ والبردكيف يتعاوران<sup>(۲)</sup> العالم ويتصرفان هذا التصرف من الزيادة والنقصان والاعتدال لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما فيهما من المصالح ثم هما بعد دباغ الأبدان التي عليها بقاؤها وفيها صلاحها فإنه لولا الحر والبرد وتداولهما الأبدان لفسدت وأخوت وانتكثت<sup>(۳)</sup>.

فكّر في دخول أحدهما على الآخر بهذا التدريج والتـرسل فـإنّك تـرى

<sup>(</sup>١) البوار هو: الهلاك والكساد والبطلان.

<sup>(</sup>٢) يتعاوران بمعنى يتداولان.

<sup>(</sup>٣) أُخْوَت أي جاعت، وانتكثت بمعنى انتقضت.

أحدهما ينقص شيئاً بعد شيء، والآخر يزيد مثل ذلك حتى ينتهى كـل واحد منهما منتهاه في الزيادة والنقصان، ولوكان دخول إحداهما علي الاخرى مفاجاة لأضرّ ذلك بالأبدان وأسقمها كما أنّ أحدكم لو خرج مين حمّام حارّ إلى موضع البرودة لَضرّه ذلك وأسقم بدنه فلم جـعل الله عــزُّ وجلُّ هذا الترسل في الحرِّ والبرد إلَّا للسلامة من ضرر المفاجاة؟ ولم جرى الأمر على ما فيه السلامة من ضرّ المفاجاة لولا التدبير في ذلك؟ فإن زعم زاعم أنَّ هذا الترسل في دخول الحر والبرد إنَّما يكون لإبطاء مسير الشمس في الارتفاع والانحطاط سئل عن العلة في إبطاء مسيرة الشمس في ارتفاعها وانحطاطها؛ فإن اعتلَّ في الإبطاء بببُعد ما بين المشرقين (١) سئل عن العلّة في ذلك.. فلا تزال هذه المسألة ترقى مـعه إلى حيث رقى من هذا القول حتى استقر على العمد والتدبير؛ لولا الحرّ لماكانت الثمار الجاسية المرة تنضج فتلين وتعذب حتى يتفكه بها رطبة ويابسة، ولولا البرد لما كان الزرع يفرخ هكذا، ويريع الريع الكثير الذي يتسع للقوت وما يرد في الأرض للبذر. أفلا ترى ما في الحر والبرد من عظيم الغناء والمنفعة وكلاهما مع غنائه والمنفعة فيه يولم الأبدان ويمضّها.

وفي ذلك عبرة لمن فكّر، ودلالة على أنّه من تدبير الحكيم في مصلحة العالم وما فيه »(٢).

<sup>(</sup>١) أي المشرق والمغرب.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١١٨/٣.

## ٢١ ـ عجائب الصنع في المعادن وما يستخرج منها:

« فكّر يا مفضل! في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المـختلفة مــثل الجــص والكــلس $^{(1)}$ ، والجـبس $^{(1)}$ ، والزرانـيخ $^{(7)}$ ، والمـرتك $^{(1)}$ ، والقــونيا(٥)، والزيــبق(٦)، والنـحاس، والرصـاص، والفـضّة، والذهب، والزبرجد، والياقوت، والزمرد، وضروب الحجارة، وكذلك ما يخرج منها من القار، والموميا، والكبريت، والنفط، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم، فهل يخفي على ذي عقل أنّ هذه كلّها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها؟ ثـم قـصرت حيلة الناس عمّا حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك فإنَّهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم حتى تكثر الذهب والفضة ويسقطا عند الناس فلا يكون لهـما قيمة ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات، ولاكان يـجيء السلطان الأموال، ولا يدّخرهما أحد للأعقاب، وقد أعطى الناس مع هذا صنعة الشِبه(٧) من النحاس، والزجاج من الرمل، والفضّة مـن الرصـاص، والذهب من الفضة، وأشباه ذلك مما لا مضرة فيه.

<sup>(</sup>١) الكِلس بكسر الكاف: حجر معروف يستخدم في البناء والطلاء يسمى بالساروج.

<sup>(</sup>٢) الجبس: حجر الجص الذي يبني به.

<sup>(</sup>٣) جمع الزرنيخ، وهو: عنصر سنجابي اللون لمّاع صلب وسمّ معدني.

<sup>(</sup>٤) المرتك هو: اكسيد الرصاص يسمى (مرداسنج).

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة التوتيا وهو : معدن صلب أبيض ويسمى بالخارصين وأكسيد الزنك.

<sup>(</sup>٦) الزيبق هو: الفلز المعروف السائل الكثيف اللمّاع. والمعادن الباقية معروفة.

<sup>(</sup>٧) الشبه بكسر الشين هو: النحاس الأصفر.

٩٦ ..... العقائد الحقة

فانظركيف أعطوا إرادتهم فيما لا ضرر فيه، ومنعوا ذلك فيماكان ضارًا لهم لو نالوه؛ ومن أوغل في المعادن انتهى إلى واد عظيم يجري منصلتاً بماء غزير، لا يدرك غوره ولا حيلة في عبوره ومن ورائه أمثال الجبال من الفضّة.

تفكّر الآن في هذا من تدبير الخالق الحكيم فإنّه أراد جل ثناؤه أن يسرى العباد قدرته وسعة خزائنه، ليعلموا أنّه لو شاء أن يمنحهم كالجبال من الفضة لفعل، لكن لا صلاح لهم في ذلك، لأنّه لوكان فيكون فيهاكما ذكرنا سقوط هذا الجوهر عند الناس وقلّة انتفاعهم به؛ واعتبر ذلك بأنّه قد يظهر الشيء الطريف مما يحدثه الناس من الأواني والأمتعة فما دام عزيزاً قليلاً فهو نفيس جليل آخذ الثمن فإذا فشا وكثر في أيدي الناس سقط عندهم وخسّت قيمته؛ ونفاسة الأشياء من عزّتها »(۱).

## ٢٢ ـ عجائب الخلقة في تركيب النخلة:

« فكّر يا مفضل! في النخل فإنّه لما صار فيه أناث يحتاج إلى التـلقيح<sup>(۲)</sup> جعلت فيه ذكورة للقاح من غير غراس فصار الذكر من النخل بمنزلة الذكر من الحيوان الذي يلقح الأناث لتحمل وهو لا يحمل.

تأمل خلقة الجذع (٢) كيف هو فإنك تراه كالمنسوج نسجاً من غير خيوط

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) التلقيح في النخل يحصل في أعذاق النخيل التي هي على هيأة السنابل المغلّفه بقشرة سميكه تشبه في هيكلها السمكة، فتُجعل سنابل من الذكور وسط سنابل الأناث أو يجعل طحين زهر الفحل الجاف عوض السنبلة الطريّة فيحصل التلقيح.

<sup>(</sup>٣) الجذع: ساق النخلة، والقنوان جمع قنا والقنو بكسر القاف: العذق وهـو مـن النـخل كالعنقود من العنب.

ممدودة كالسدي وأخرى معه معترضة كاللحمة كنحو ما ينسج بالأيدي، وذلك ليشتد ويصلب ولا ينقصف من حمل القنوان الثقيلة، وهزّ الرياح العواصب إذا صار نخلة، وليتهيأ للسقوف والجسور وغير ذلك ممّا يتّخذ منه إذا صار جذعاً.

وكذلك ترى الخشب مثل النسج فإنك ترى بعضه مداخلاً بعضاً طولاً وعرضاً كتداخل أجزاء اللحم، وفيه مع ذلك متانة ليصلح لما يتّخذ منه من الآلات فإنّه لوكان مستحصفاً (١) كالحجارة لم يمكن أن تستعمل في السقوف وغير ذلك ممّا يستعمل فيه الخشبة كالأبواب والأسرّة والتوابيت (١) وما أشبه ذلك.

ومن جسيم المصالح في الخشب أنّه يطفو على الماء فكلّ الناس يعرف هذا منه وليس كلّهم يعرف جلالة الأمر فيه؛ فلو لا هذه الخلّة كيف كانت هذه السفن والأظراف (٢) تحمل أمثال الجبال من الحمولة، وأنّى كان ينال الناس هذا الوفق وخفّة المؤونة في حمل التجارات من بلد إلى بلد؟ وكانت تعظم المؤونة عليهم في حملها حتى يلقى كثير مما يحتاج إليه في بعض البلدان مفقوداً أصلاً أو عسراً وجوده »(٤).

٢٣ ـ عجائب الخلقة في العقاقير وما خصّ بها كلّ واحد منها من دواء في رفع داء:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المستحصف هو: الشديد المستحكم.

<sup>(</sup>٢) التوابيت جمع تابوت بمعنى الصندوق.

<sup>(</sup>٣) الأظراف جمع ظريف لعله جاء بمعنى الأشياء الظريفة، أو جمع ظرف بمعنى الوعاء.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٣٤/٣.

« فكّر في هذه العقاقير (۱) وما خص بهاكل واحد منها من العمل في بعض الأدواء فهذا يغور في المفاصل في ستخرج الفضول الغليظة مثل الأدواء فهذا ينزف المرّة السوداء مثل الأفتيمون (۲)، وهذا ينفي الرياح مثل السكبينج (۱)، وهذا يحلل الأورام وأشباه هذا من أفعالها ؛ فمن جعل هذه القوى فيها إلّا من خلقها للمنفعة ؟

ومن فطم الناس بها إلَّا من جعل هذا فيها؟

ومتى كان يوقف على هذا منها بالعرض والاتفاق كما قال قائلون؟ وهَب الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه ولطيف رويته وتجاربه فالبهائم كيف فطنت لها؟ حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه إن أصابته ببعض العقاقير فيبرأ، وبعض الطير يحتقن من الحصر يصيبه بماء البحر فيسلم، وأشباه هذا كثير.

ولعلّك تشكك في هذا النبات النابت في الصحاري والبراري حيث لا أنس ولا أنيس فتظن أنّه فضل لا حاجة إليه وليس كذلك بل هـو طُـعم لهـذه الوحوش، وحبه علف للطير، وعوده و أفنانه حطب فـيستعمله الناس، وفيه بعدُ أشياء تعالج به الأبدان، وأخرى تدبغ به الجلود وأخرى تصبغ به

<sup>(</sup>١) العقاقير جمع عَقّار بالفتح ثم التشديد: ما يتداوى بــه مــن النــبات والشــجر فــي أصــول الأدوية.

<sup>(</sup>٢) الشيطرج: نبات ينبت غالباً في المقابر والجدران القديمة، له ورق عريض دقيق وزهر أحمر إلى بياض يسمى بمسواك الراعى.

<sup>(</sup>٣) الأفتيمون: نبات أحمر إلى غُبره ذو عروق دقائق وأوراق صغار وبـذره أصغر مـن حب الخشخاش يلتّف بما يليه وهو مسهل للسوداء.

<sup>(</sup>٤) السكبينج أو السكنبيج: صمغ النبات يشبه الخيار يُجلب من اصفهان.

الصفات الثبوتية ......الله الشبوتية .....

الأمتعة، وأشباه هذا من المصالح.

ألست تعلم أنّ أخس النبات وأحقره هذا البردي (١) وما أشبهها؛ ففيها مع هذا من ضروب المنافع فقد يتّخذ من البردي القراطيس التي يحتاج إليها الملوك والسوقة، والحُصُر التي يستعملها كل صنف من الناس، وليعمل منه الغلف التي يوقى بها الأواني، ويجعل حشواً بين الظروف في الاسفاط لكيلا تعيب وتنكسر، وأشباه هذا من المنافع »(١).

\* \* \*

وهذه الآيات الجليلة تنبئ بصدقٍ وتدل بحق على أنّ الله تعالى الذي خلقها وصنعها عليم حكيم أحكم وأتقن جزئياتها وكليّاتها ودقائق صنعتها وخلقتها.

وعليه فلا يمكن المساعدة مع قول الحكماء بنفي العلم بالجزئيات عن الله تعالى ، بناءاً منهم على أن علم الله تعالى حصولي، كما تلاحظ نقله عنهم في البحار (٣).

فانّه يردّهم العموميّة الوضعيّة المفيدة علم الله تعالى بكل شيء في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٤).

فقد أخبر تعالى وهو الصادق المصدّق، والحق المطلق، بأنّه عالم بجميع الأشياء، فعلمه إحاطي حضوري يعلم جميع الأشياء، كلّيها وجزئيّها.

كما لا يمكن أيضاً قبول قول الشيخ الرئيس ابن سينا، باستحالة تعلّق علمه

<sup>(</sup>١) البردي: نبات كالقصب ينبت في المستنقعات والشواطئ، في أصول سيقانه زغب ناعم كالقطن ذو حلاوة قليلة.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٢٣١.

٠٠٠.....٠٠٠٠... العقائد الحقة

تعالى بالمفاهيم، تمسكاً بأنّه لابد للمفاهيم من وجود خارجي أو ذهني والكل محال كما نقله عنه في مجمع البحرين (١).

فإنه يردّه أنّ هذه اللابدّية إنّما تكون في المخلوقين حيث يكون علمهم محدوداً وعارضاً عليهم، فلا يتقوّم إلّا بأن تكون المفاهيم موجودةً حتى يتعلّق العلم بها بوجود خارجي أو ذهني.. لا في الخالق العليم الذي يكون علمه عين ذاته، وعلمه بجميع الأشياء قبل حدوثها كعلمه بها بعد حدوثها، كما يوضّحه الحديث التالي الذي رواه ثقة الأسلام الكليني بسنده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله على يقول:

« لم يزلِ الله عزَّ وجلَّ ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور…»(٢).

كما لا يمكن أصلاً قبول قول الجبرية بأن العلم بالمعصية يصير سبباً لوقوعها بدعوى عدم تخلّف معصية عن ذلك العلم، لأنّه لو تخلّفت لتبدل العلم جهلاً، كما في البيت الشعري المنسوب إلى الخيّام..

فإنّه يردّه أنّ العلم ليس علةً أو سبباً للمعلوم، والثابت في علم الله تعالى هو معصية العبد لكن باختيار نفس العبد، وبسبب إرادته وبسوء اختياره.

فلا يكون العصيان بسبب علم الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً، وإنما يكون العصيان باختيار نفس العبد العاصى.

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١٠٧/١ باب صفات الذات ح ١.

فالله تعالى يعلم أنّ العبد سيختار المعصية، ويعلم أيضاً تبدّل عزمه من المعصية إلى الطاعة إذا انصرف عن العصيان.

فعدم عصيان العبد لا يوجب تبدّل العلم إلى الجهل، كما توهّمه الخيّامي؛ لأنّ الله الذي أحاط بكلّ شيء علماً، يعلم جميع حالات العبد، طاعاته ومعصياته وعزماته وانصرافاته في جميع حركاته وسكناته، والله كارة لعصيان عبده ولا يحبّ السوء لعبيده، فكيف يسبّب عصيانهم أو يجبرهم على المعصية؟!

الشرع والعقل يخالف هذا ويحكم بأن العلم من الله لا يسبب عصيان العبد، بل أنّ عصيان العبد بخيرة نفسه واختياره كما يستفاد من مثل قوله تعالى: ﴿مَنِ الْمَعْدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْما يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾(٢).

وكما تلاحظ بيانه في أحاديث نفي الجبر والتفويض مثل:

ا ـ ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله عنه عنه عبدالله عنه أبي الله عنه الله عبدالله عليه الله عنه الله عبدالله عبد

«إنَّ الله عزَّ وجلَّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، ثم يعذبهم عليها، والله أعزُّ من أن يريد أمراً فلا يكون، قال: فسئلا المِنِّ : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟

قالا: نعم، أوسع مما بين السماء والأرض »<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١١١.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ٣٦٠ باب نفي الجبر والتفويض ح ٣.

١٠٢.....العقائد الحقة

٢ ـ حديث المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله الملك ، قال:

« لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، أنت الذي أمرته بالمعصية»(١).

٣ ـ حديث الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضاط العلام، قال: سألته فقلت له:

« الله فوَّض الأمر إلى العباد ؟

قال: الله أعزُّ من ذلك.

قلت: فأجبرهم على المعاصى؟

قال: الله أعدل وأحكم من ذلك.

ثم قال: قال الله عزَّ وجلَّ: يا ابن آدم! أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيّئاتك مني، عملتَ المعاصي بقوَّتي التي جعلتها فيك »(٢).

فالإنسان مختار في أفعاله، ولم يفوض إليه الأمر تفويضاً، ولم يكن عليه مجبوراً بل يصدر عنه اختياراً.. وهذا أمر واضح نحسه فيما نراه من المساوي التي قد يعلمها الخبير المحسن في فرد مسيء، مع بُغض ذلك الخبير لتلك المساوي، وردعه لصاحبها ونهيه عنها ومنعه عن فعلها..

فإنّه إذا ارتكب ذلك الفرد المسيء تلك المساوي بالرغم من نهيه وردعه، لا يشك العقل والعرف أن المقصر هو ذلك الفرد العاصي الذي أساء العمل، لا

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ٣٦٢ باب نفي الجبر والتفويض ح ٨.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ٣٦٢ باب نفي الجبر والتفويض ح ١٠.

الخبير الناهي الذي أراد الخير، فاختيار العاصي هو السبب للعصيان دون علم العالم به، بل العالم منزَّه عنه.

وعلى الجملة فعلم الله تعالى محيط بكل الأشياء قاطبة ، الكلّيات والمجزئيات ، الظواهر والخفيّات حتى خطرات النفس والمطويات ، وهو كمال وجمال لذاته المتعالية المقدسة ، فهو عالم بجميع الأشياء بدون لزوم محذورٍ أو شبهةٍ .

ولمعرفة علمه تعالى لاحظ بعد الآيات المباركات المائة التي أشرنا إلى بعضها في أول هذا البحث، أحاديث حججه وبيانات معادن حكمته الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.

وإليك نبذةً منها، وأريجة من شذاها، رزقنا الله زيادة المعرفة بنورها، فللحظ الأحاديث التالية:

١ ـ ما حدَّث به أبوعلي القصاب، قال: كنت عند أبي عبدالله النَّلِيِّ ، فقلت:

« الحمد لله منتهى علمه، فقال: لا تقل ذلك؛ فإنّه ليس لعلمه منتهى »(١).

٢ ـ حديث هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله الله قال:

« العلم هو من كماله »(۲).

٣ ـ حديث منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الله عله ، قال: قلت له: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله؟

قال: فقال:

<sup>(</sup>۱) توحید الصدوق ص ۱۳۶ الباب ۱۰ ح ۱.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٣٤ الباب ١٠ - ٣.

# « بلى قبل أن يخلق السماوات والأرض $^{(1)}$ .

قال:

« لا ، بل كان في علمه قبل أن ينشئ السماوات والأرض  $^{(7)}$ .

٥ ـ حديث جابر، قال: قال أبوجعفر ـ الباقر ـ 蝦؛

«إنّ الله تباركت أسماؤه وتعالى في علوّ كنهه أحدّ، توحد بالتوحيد في توحيده، ثمَّ أجراه على خلقه، فهو أحد، صمد، ملك، قدُّوس، يعبده كلُّ شيء ويصمد إليه، وفوق الذي عسينا أن نبلغ ربّنا، وسع ربّنا كلَّ شيء علماً »(٣).

٦ ـ حدیث الحسین بن بشار عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا الله قال:
 سألته أیعلم الله الشيء الذي لم یكن أن لو كان كیف كان یكون أو لا یعلم إلا ما یكون؟

### فقال:

«إِنَّ الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّا لَكُ تَعَالَى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء، قال الله عزَّ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِـمَا لُهُوا عَنْهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾(٥) فقد علم الله عزَّ وجلَّ أنّه لو ردَّهم لعادوا لما

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ١٣٥ الباب ١٠ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٣٥ الباب ١٠ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ١٣٦ الباب ١٠ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية ٢٨.

نهوا عنه، وقال للملائكة لمّا قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠)؛ فلم يزل الله عزَّ وجلَّ علمه سابقاً للأشياء قديماً قبل أن يخلقها، فتبارك ربّنا تعالى علواً كبيراً خلق الأشياء وعلمه بها سابق لهاكما شاء، كذلك لم يزل ربّنا عليماً سميعاً بصيراً »(٢٠).

٧ ـ حديث عبدالله بن مسكان، قال: سألت أباعبدالله الله عن الله تبارك وتعالى: أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان، أم علمه عند ما خلقه وبعد ما خلقه؟

#### فقال:

« تعالى الله! بل لم يزل عالماً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد ماكوَّنه، وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان »(٣).

٨ ـ حديث منصور الصيقل، عن أبي عبدالله علي قال:

« إِنَّ الله علمٌ لا جهل فيه، حياةً لا موت فيه، نورٌ لا ظلمة فيه » (٤).

٩ ـ حديث ابن سنان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه علي قال:

«إنَّ لله تعالى علماً خاصاً، وعلماً عاماً، فأمّا العلم الخاص فالعلم الذي لم يُطلع عليه ملائكته المقرَّبين وأنبياءه المرسلين، وأمّا علمه العام فإنّه علمه الذي اطلع عليه ملائكته المقرَّبين وأنبياءه المرسلين، وقد وقع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۲) توحید الصدوق ص ۱۳۲ الباب ۱۰ ح ۸.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ١٣٧ الباب ١٠ ح ٩.

<sup>(</sup>٤) توحيد الصدوق ص ١٣٧ الباب ١٠ ح ١١.

١٠٦....العقائد الحقة

الينا من رسول الله ﷺ (١١<sup>)</sup>.

١١ ـ حديث هارون بن عبد الملك، قال: سئل أبوعبد الله الله عن التوحيد،

« فقال: هو عزَّ وجلَّ مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله عزَّ وجلَّ نعوت وصفات، فالصفات له، وأسماؤها جارية على المخلوقين مثل السميع والبصير والرؤوف والرَّحيم وأشباه ذلك، والنعوت نعوت الذّات لا تليق إلّا بالله تبارك وتعالى، والله نور لا ظلام فيه، وحيَّ لا موت له، وعالم لا جهل فيه، وصمد لا مدخل فيه، ربّنا نوريُّ الذّات حيُّ الذات، عالم الذَّات، صمديُّ الذَّات» (٣).

١٢ ـ حـديث أبان بن عـثمان الأحمر، قال: قلت للصادق جعفر بن محمد المنتجة: أخبرني عن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بصيراً عليماً قادراً؟

«قال: نعم، فقلت له: إنَّ رجلاً ينتحل موالاتكم أهل البيت يقول: إنَّ الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بسمع وبصيراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة، فغضب على ثم قال: من قال ذلك ودان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء، إنَّ الله تبارك وتعالى ذات عَلَامة سميعة بصيرة قادرة »(٤).

<sup>(</sup>۱) توحید الصدوق ص ۱۳۸ الباب ۱۰ ح ۱٤.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٣٨ الباب ١٠ ح ١٦.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ١٤٠ الباب ١١ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) توحيد الصدوق ص ١٤٤ الباب ١١ ح ٨.

الصفات الثبوتية ......الله الشبوتية المستمالية المستمال

١٣ ـ حديث صفوان بن يحيى، قال: قلت لأبي الحسن ـ الكاظم ـ على الخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق؟

قال: فقال:

«الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله عزَّ وجلَّ فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنّه لا يروّي، ولا يهمّ، ولا يتفكر، وهذه الصفات منفيّة عنه، وهي من صفات الخلق، فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك يـقول له: كن، فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولاهمّة ولا تفكر، ولاكيف لذلك، كما أنّه بلا كيف »(١).

١٤ ـ حـديث هشام بن الحكم، قال في حديث الزنديق الذي سأل أباعبدالله عليه أنه قال له: أتقول: إنه سميع بصير؟

فقال أبوعبدالله للطُّلا:

«هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، وليس قولي: إنّه يسمع بنفسه أنّه شيء والنفس شيء آخر، ولكنّي أردت عبارة عن نفسي إذكنتُ مسؤولاً، وإفهاماً لك إذكنتَ سائلاً، فأقول: يسمع بكلّه، لا أنّ كلّه له بعض، ولكنّي أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلّا إلى أنّه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذّات ولا اختلاف المعنى "(۲).

١٥ ـ حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر \_الباقر \_ الله ، قال:

« سمعته يقول: كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالماً بماكوّن، فعلمه به

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ١٤٧ الباب ١١ - ١٧.

<sup>(</sup>۲) توحید الصدوق ص ۱٤٤ الباب ۱۱ ح ۱۰.

٨٠٨.....العقائد الحقة

## قبل کونه کعلمه به بعدماکونه »(۱).

17 ـ حديث أيّوب بن نوح أنّه كتب إلى أبي الحسن ـ الكاظم ـ عليه يسأله عن الله عزَّ وجلً : أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها؟ أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عند ما خلق وما كون عند ما كون؟ فوقع عليه بخطه:

« لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء »(٢).

١٧ ـ حديث هشام بن سالم، قال: دخلت على أبي عبدالله المله فقال لي: « أتنعت الله ؟

فقلت: نعم.

قال:هات.

فقلت: هو السميع البصير.

قال: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون (٣).

قلت: فكيف تنعته؟

فقال: هو نور لاظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحقّ لا باطل فيه، فخرجت من عنده وأنا أعلم النّاس بالتوحيد»(٤).

١٨ ـ حديث بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله الله علم الله ومشيّته هما مختلفان أم متّفقان؟

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ١٤٥ الباب ١١ ح ١٢.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٤٥ الباب ١١ ح ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أي من حيث المفهوم لا من حيث الحقيقة.

<sup>(</sup>٤) توحيد الصدوق ص ١٤٦ الباب ١١ ح ١٤.

الصفات الثبوتية ......الله المستمالية المستم

فقال:

« العلم ليس هو المشيّة ، ألا ترى أنّك تـقول: سأفـعل كـذا إن شـاء الله، ولا تقول: سأفعل كـذا إن شـاء الله، ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله ، فقولك إن شاء الله دليلٌ على أنّه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء ، وعلم الله سابق للمشيّة »(١).

١٩ ـ حديث محمّد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَعْلَمُ السِّرُ وَأَخْفَى ﴾(٢)؟

قال:

« السرّ ماكتمته في نفسك، وأخفى ما خطر ببالك ثم أُنسيته  $^{(7)}$ .

٢٠ - حديث عبد الرحمن بن سلمة الحريري قال: سألت أبا عبد الله الله عن قوله عز وجل : ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُن ) (٤)؟

فقال:

« ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنّه لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعين »(٥).

٢١ ـ حديث تفسير القمي في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَغْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ١٤٦ الباب ١١ - ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٩/٤ الباب ٢ - ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الغافر، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٨٠/٤ الباب ٢ - ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان، الآية ٣٤.

١١.....العقائد الحقة

#### قال الصادق الع العالم العالم العالم المادة

« هذه الخمسة أشياء لم يطّلع عليها ملك مقرّب، ولا نبيٌّ مرسل، وهي من صفات الله عزَّ وجلَّ »(١).

٢٢ ـ في نهج البلاغة: من خطبة له العلا :

« يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات، واخستلاف النسينان في البحار الغامرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات»(٢).

٢٣ ـ حديث ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله الله في قوله عزّ وجلّ: ﴿عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ﴾(٣).

فقال:

« الغيب: ما لم يكن، والشهادة: ما قدكان  $(^{(1)}$ .

٢٤ ـ حديث الهروي عن الامام الرضاط الله عن خبر طويل ـ عن قوله تعالى: (ليَنْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً )(٥).

#### فقال عللا:

«إنّه عزّ وجلّ خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة لأنّه لم يزل عليماً بكلّ شيء»(١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٨٢/٤ الباب ٢ ح ٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٢/٤ الباب ٢ ح ٤٤ والنينان جمع نون وهو الحوت.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنين، الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٧٩/٤ الباب ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية ٧ وسورة الملك، الآية ٢.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٨٠/٤ الباب ٢ ح ٥.

٢٥ ـ حديث أبي الجارود، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ عليه في قوله:

« ﴿ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرً الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴾ (١) السر والعلانية عنده سواء، وقوله: ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ ﴾ (٢) أي مستخف في جوف بيته.

وقال علي بن ابراهيم في قوله: ﴿وَسارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ (٣) يعني تحت الأرض فذلك كلَّه عند الله عزِّ وجلّ واحدٌ يعلمه »(٤).

٢٦ ـ حديث محمد بن سنان قال: سألت أباالحسن الرضاط المنه على كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟

قال:

« نعم .

قلت: يراها ويسمعها؟

قال: ماكان محتاجاً إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها لأنه إذا لم يُدع باسمه لم يعرف. فأوّل ما اختار لنفسه: العليّ العظيم لأنه أعلى الأسماء كلّها فمعناه: الله، واسمه العليّ العظيم، هو أوّل أسمائه لأنّه عليٌ علاكل شيء "(٥).

٢٧ ـ حديث حفص قال: سألت أبا عبد الله الله عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَسِعَ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) نفس الآية.

<sup>(</sup>٣) نفس الآية.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨٢/٤ الباب ٢ - ٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٨٨/٤ الباب ٢ ح ٢٦.

١١١. العقائد الحقة

# كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ (١)؟

قال:

« علمه »(۲)

«إنَّ لله علمين: علمٌ تعلمه ملائكته ورسله، وعلمٌ لا يعلمه غيره، فماكان مما يعلمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه، وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج »(٣).

٢٩ ـ حديث داود الرقي قال: سألت أباعبدالله الله عن قول الله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُم اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ (١٤)؟

قال:

«إنَّ الله هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه وهم ذرّ، وعلم من يـجاهد ممّن لا يجاهد، كما علم أنّه يميت خلقه قبل أن يميتهم ولم يرهم موتى وهم أحياء »(٥).

٣٠ ـ حديث الحسين بن خالد قال: سألت أباعبدالله الحِلِّ عن قول الله: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلّا في كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٦)؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨٩/٤ الباب ٢ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨٩/٤ الباب ٢ ح ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٩٠/٤ الباب ٢ - ٣٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآية ٥٩.

**الصفات الثبوتية ......السنات الثبوتية .....** 

فقال:

« الورق: السقط يسقط من بطن أمّه من قبل أن يهلّ الولد (١٠).

قال: فقلت: وقوله ﴿ ولا حبَّة ﴾؟

قال: يعني الولد في بطن أمّه إذا أهلّ ويسقط من قبل الولادة.

قال: قلت: قوله ﴿ ولا رطب ﴾ ؟

قال: يعني المضغة إذا استكنت في الرحم قبل أن يتم خلقها قبل أن ينتقل.

قال: قوله ﴿ولا يابس﴾؟

قال: الولد التام.

قال: قلت: ﴿في كتاب مبين ﴾؟

قال: في إمام مبين »<sup>(۲)</sup>.

٣١ ـ حديث أبي معمّر السعدي قال: قال عليٌ عليٌ في قول الله: ﴿ نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ ﴾ (٣):

« فإنّما يعني أنّهم نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة ولم يؤمنوا به وبرسوله فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا منسيّين من الخير »(٤).

٣٢ ـ حريز رفعه إلى أحدهما [أي الإمامين الباقر والصادق] الله الله في قول الله:

<sup>(</sup>١) يقال: أهلُّ الصبي أي رفع صوته بالبكاء حين الولادة.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٠/٤ الباب ٢ - ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٩١/٤ الباب ٢ - ٣٨.

# ﴿ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ (١).

قال:

« الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد : كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من الدم »(٢).

\* \* \*

وهذه الأحاديث المباركة المتضافرة تكشف بوضوح عن علمه تعالى بكل الأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها، وتبيّن إحاطته بجميع المخلوقات، ومعرفته لجميع الظواهر والخفيات، وعرفانه جميع الأسرار والمطويّات..
وعلمه نورٌ لا يدرك ولا يُحدّ، وليس له نهايةٌ وأمد.

# ٢) أنّه تعالى حيّ له الحياة الأزليّة الأبديّة، ومـوصوف بـهذه الصـفة الكمالية التى مى له صفة ذاتية

ومعنى كونه حيّاً كما أفاده المحدث الصدوق في كتابه التوحيد أنه: «الفعّال المدبّر، وهو حيّ لنفسه لا يجوز عليه الموت والفناء، وليس يحتاج إلى حياةٍ بها يحيى »(٣).

وأفاد الشيخ الكفعمي في كتابه المصباح: «الحي هـو الذي لم يـزل مـوجوداً وبالحياة موصوفاً، لم يحدث له الموت بعد الحياة ولا العكس..

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩١/٤ الباب ٢ ح ٣٩.

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق ص ٢٠١.

فالحي الكامل هو الذي يندرج جميع المدركات تحت إدراك حتى لا يشذ عن علمه مدرك، ولا عن فعله مخلوق، وكل ذلك لله، فالحي المطلق هو الله تبارك وتعالى »(١).

وقال السيّد الشبّر في كتابه حق اليقين: «والمراد بالحياة صفة يتأتى معها العلم و القدرة . . »<sup>(۲)</sup>.

وقال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين: «الحيّ القيّوم أي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه »(٣).

وذكر الراغب في المفردات(٤): «أنّ الحياة التي يوصف بها الباري تعالى معناها هو أنّه لا يصحّ عليه الموت..».

ثم ذكر أنَّ هذه الحياة ليست إلَّا لله عزَّ وجلَّ إذ الحياة جاءت لمعانِ أخرى أيضاً هي:

١ ـ القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنا مِنَ الماءِ كُلُّ شَيءٍ حَيٍّ ﴾(٥).

٢ ـ القوّة الحسّاسة التي بها سمى الحيوان حيواناً ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوى الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ ﴾(٦).

(١) المصباح ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين ص ٢٤ مادة (حيء).

<sup>(</sup>٤) المفردات ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر، الآية ٢٢.

١١٦....العقائد الحقة

٣ \_ القوة العاملة العاقلة ، كما قال تعالى: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَخْيَيْنَاهُ ﴾ (١).

٤ ـ الحياة الأخروية الأبدية، كما قال تعالى: ﴿إِسْتَجِيبُوا للهِ وَلِسَرُسُولِ إِذَا
 دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ﴾(٢).

٥ ـ التلذذ وارتفاع الغمّ، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً بَلْ أَخْياءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٣).

وحياة الله تبارك وتعالى فوق هذه الصفات، وأشرف من كل حياة، ولا تُقاس بها هذه الحيويًات الخمسة، فحياته أشرف من هذه الحياة وذاتيّة له بلا ممات. وقد قام الدليل القرآني والروائي والعقلى على حياته العليا بالبيان التالى:

### أولا: دليل الكتاب:

وقد صرح القرآن الكريم بهذه الصفة الجليلة ، في آيات عديدة وهي ما يلي: ١ \_ ﴿ اللهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ القَيُّومُ ﴾ (٤).

٢ \_ ﴿ الله \* الله لا إله إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (٥).

٣ ـ ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ (١٠).

٤ \_ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآيتان ١ و٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية ١١١.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان، الآية ٥٨.

الصفات الثبوتية ...............الصفات الثبوتية .....

# ٥ \_ ﴿ هُوَ الْحَى لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (١).

## ثانيا: دليل السنة:

وقد تضافرت بذكر حياته الكريمة روايات كثيرة، منها ما يلى:

١ ـ حديث منصور الصيقل المتقدم، عن أبي عبدالله الطِّلا قال:

« إنّ الله علمٌ لا جهل فيه، حياةٌ لا موت فيه، نورٌ لا ظلمة فيه »(٢).

٢ ـ حديث يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن الرضا الله:

«رُوينا أَنَّ الله علمَ لا جهل فيه، حياةً لا موت فيه، نورٌ لا ظلمة فيه؟ قال: كذلك هو »(٣).

٣ ـ حديث جابر الجعفي، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ الله قال: سمعته يقول: « إنَّ الله نورٌ لا ظلمة فيه، وعلمٌ لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه » (٤).

٤ ـ ما تقدم من حديث هارون بن عبدالملك، قال: سئل أبـوعبدالله عليه عـن التوحيد؟

#### فقال:

«هو عزَّ وجلَّ مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله عزَّ وجلَّ نعوت وصفات، فالصفات له، وأسماؤها جارية على المخلوقين مثل السميع والبصير والرَّؤوف والرَّحيم وأشباه ذلك، والنعوت نعوت الذات لا تليق إلّا بالله تبارك وتعالى، والله نور لا ظلام فيه،

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>۲) توحید الصدوق ص ۱۳۷ الباب ۱۰ ح ۱۱.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ١٣٨ الباب ١٠ ح ١٢.

<sup>(</sup>٤) توحيد الصدوق ص ١٣٨ الباب ١٠ ح ١٠.

٨١٨....١١٠٠٠ العقائد الحقة

وحيّ لا موت له، وعالم لا جهل فيه، وصمد لا مدخل فيه، ربّنا نوريُّ الذَّات، حيُّ الذَّات، عالم الذَّات، صمديُّ الذَّات» (١).

٥ ـ حديث جابر ، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ البالله ، قال :

«إنَّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، نوراً لا ظلام فيه، وصادقاً لا كذب فيه، وعالماً لا جهل فيه، وحيّاً لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبداً »(٢).

٦ ـ حديث عبد الأعلى ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليك قال:

«إنَّ الله ـ لا إله إلّا هو ـكان حيّاً بلاكيف ولا أين، ولاكان في شيء، ولاكان على شيء، ولا ابتدع لمكانه مكاناً، ولا قوي بعد ماكون الأشياء، ولا يشبهه شيء يُكون، ولاكان خلّواً من القدرة على الملك قبل إنشائه، ولا يكون خلّواً من القدرة بعد ذهابه، كان عزَّ وجلَّ إلهاً حيّاً بلا حياة حادثة، ملكاً قبل أن ينشئ شيئاً ومالكاً بعد إنشائه، وليس لله حـدٌّ، ولا يعرف بشيء يشبهه، ولا يهرم للبقاء، ولا يصعق لدعوة شيء ولخوفه تصعق الأشياء كلّها، وكان الله حيّاً بلا حياة حادثة، ولاكون موصوف، ولاكيف محدود، ولا أين موقوف، ولا مكان ساكن بل حي لنفسه، ومالك لم يزل له القدرة، أنشأ ما شاء حين شاء بمشيّته وقدرته، كان أوّلاً بلاكيف، ويكون آخراً بلا أين، وكلُّ شيء هالك إلّا وجهه، له الخلق والأمر تبارك ربُّ العالمين» (٢٠).

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ١٤٠ الباب ١١ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٤١ الباب ١١ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ١٤١ الباب ١١ ح ٦.

« أتنعت الله؟ فقلت: نعم، قال: هات، فقلت: هو السميع البصير، قال: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون، قلت: فكيف تنعته؟ فقال: هو نورٌ لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحيقٌ لا باطل فيه. فخرجت من عنده وأنا أعلم النّاس بالتوحيد»(١).

## ثالثاً: دليل العقل:

.. وهو حاكمٌ بأنَّ الله تعالى حيٌّ قيُّوم، غير فانٍ ولا ميَّت.

فإنّ العقل حينما يرى تجدد الحوادث والموجودات في هذا الكون العظيم، ويلاحظ انتظام السير والسير المنتظم في هذا العالم الكبير، ويتأمّل في التغيّرات العارضة على هذا الرحب الوسيع، من الإحياء والإماتة، ونموّ النباتات والأشجار، ونول الشلوج والأمطار، وحركات السحاب ودوران الأفلاك، وتغيّرات الهواء وسير الشمس وحركة القمر في الفضاء، وحدوث الليل والنهار، وما يطرأ من المرض والشفاء، واستمرار الحيويّة والإحياء..

حينما يتدبّر العقل في هذه الأمور، يحكم بأنّ خالقها ومدبّرها حيّ يدبّر سيرها ويدير أمورها، ويجزم العقل بأنّ الحيّ يديم حركة الأحياء؛ وإلّا ففاقد الحياة لا يعطيها، والميّت الفاني لا يديمها.

فهو حيّ قيّومٌ في الصفات، قائمٌ على جميع الموجودات وكلّ ذي وجود وذي حياة.

<sup>(</sup>۱) توحيد الصدوق ص ١٤٦ الباب ١١ ح ١٤.

٠ ١ ٢٠..... العقائد الحقة

حيٌّ أزلاً وأبداً، به قوام الأحياء ووجود الأشياء، جلَّ جلاله وعمَّ نواله.

أمّا الأزليّة في حياته؛ فلأنّ هذه الصفة يلزم أن تكون ذاتيّةً له وإلّا لاحتاج إلى من يحييه، وهو يستلزم التسلسل، وهو باطلّ؛ أو يستلزم التوقف على إحياء نفسه بنفسه، وهو باطلّ أيضاً.

وأمّا السرمديّة في حياته؛ فلأنّ الحياة الذاتية لا تنفكَ عن الذات، فحيث كانت أزليّة فلابد وأن تكون سرمديّة أيضاً، فهو الحيّ الأزليّ السرمديّ الأبديّ.

# ٣) أنّه تعالى قادر، ليس يعجزه شي، ولا يعجز عن شي،، وهو على كل شى، قدير، فهو القادر القدير المقتدر

ولتوضيح معناه نقدّم ما يلي:

أفاد شيخ المحدّثين الصدوق في كتابه التوحيد: «القدير والقاهر معناهما أنّ الأشياء لا تطيق الإمتناع منه ومما يريد الإنفاذ فيها،... والقدرة مصدر قولك: قدر قدرة أي ملك، فهو قديرٌ قادرٌ مقتدرٌ، وقدرته على ما لم يوجد واقتداره على إيجاده هو قهره وملكه له،... قال عزٌ ذكره ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾(١) ويوم الدين لم يوجد بعدُ...»(٢).

وأفاد الشيخ الكفعمي في كتابه المصباح: «القادر هو الموجد للشيء اختياراً من غير عجزٍ ولا فتور... والقدير الذي قدرته لا تتناهى فهو أبلغ من القادر ولهذا لا يوصف به غير الله تعالى... والقدرة هي التمكن من إيجاد الشيء... والمقتدر هوالتام القدرة الذي لا يمنعه شيء عن مراده... وقال الشهيد رحمه الله: المقتدر

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية ٣.

<sup>(</sup>۲) التوحيد ص ۱۹۸.

أبلغ من القادر لاقتضائه الإطلاق، ولا يوصف بالقدرة المطلقة غير الله تعالى. وقيل: قدرة الإنسان هيئة يتمكن بها من الفعل، وقدرة الله عبارة عن نفي العجز عنه، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك»(١).

وأفاد الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في معنى القدير: «هو مبالغة القادر. وقيل قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ ﴾(٢) عامٌ، فهو قادر على الأشياء كلّها على ثلاثة أوجه: على المعدومات بأن يوجدها، وعلى الموجودات بأن يفنيها، وعلى مقدور غيره بأن يقدر عليه ويمنع منه »(٣).

وأفاد العلامة الكازراني في مرآة الأنوار: «القدرة بمعنى التمكن من الفعل ضد العجز »(٤).

وأفاد الشيخ الطريحي في مجمع البحرين: «قدرت على الشيء من باب ضَرَبَ: قويت عليه وتمكنت منه، والإسم القدرة، والفاعل قدير وقادر... والإقتدار أبلغ وأعم. والقادر والمقتدر إذا وصف الله بهما، فالمراد نفي العجز عنه فيما يشاء ويريد... ومحال أن يوصف بالقدرة المطلقة غير الله تعالى وإن اطلق عليه لفظاً... والقدرة عبارة عمّا قضاه الله وحكم به من الأمور»(٥).

وذكر الراغب في المفردات: «إنّ القدير هو الفاعل لما يشاء بما تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصحّ أن يوصف به إلّا الله تعالى

<sup>(</sup>١) المصباح ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ١/٥٩.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع البحرين ص ٢٩٥ مادة (قدر).

٢٢.....١٢٠. العقائد الحقة

كما قاله تعالى: ﴿ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)».

والمقتدر يقاربه نحو: ﴿عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾(٢) لكن قد يوصف به البشر، وإذا استعمل في البشر فمعناه استعمل في البشر فمعناه المتكلف والمكتسب للقدرة.

والمستفاد من ذلك إن الله تبارك وتعالى له القدرة المطلقة النافذة في جميع الأشياء لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء »(٣). وهذا ثابت بالبراهين الحقّة من الكتاب والسنّة والعقل بالبيان التالى:

## الأوّل: دليل الكتاب:

وقد صرح القرآن الكريم بقدرة الله البالغة في ما يزيد على خمسين آية نظير ما يلى:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِم إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٤).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ مُقْتَدِراً ﴾ (٥).

٣ ـ قرله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ (٦).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماوَاتِ ولا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المفردات ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، الآية ٩٩.

الصفات الثبوتية ......العند الشبوتية المستعدد ال

## كانَ عَلِيماً قَدِيراً ﴾(١).

٥ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّما قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢).

## الثاني: دليل السنة:

وقد دلّت الأحاديث المتواترة، وصرحت الروايات المتضافرة بقدرته العظيمة، واقتداره الكبير في مثل الأحاديث التالية:

« یا هشام!کم حواسك؟

قال: خمسٌ.

فقال: أيّها أصغر؟

فقال: الناظر.

فقال: وكم قدر الناظر؟

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٤٠.

قال: مثل العدسة أو أقلّ منها.

فقال: يا هشام! فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما تري.

فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً.

فقال له أبوعبدالله: إنَّ الذي قدر أن يدخل الذي ترىٰ العدسة أو أقلَّ منها قادرٌ أن يدخل الدُّنيا كلِّها البيضة لا يصغر الدُّنيا ولا يكبر البيضة.

فانكبَّ هشام عليه وقبَّل يديه ورأسه ورجليه، وقال: حسبي يابن رسول الله، فانصرف إلى منزله، وغدا إليه الدَّيصاني فقال: يا هشام! إنّي جئتك مسلّماً ولم أجئك متقاضياً للجواب.

فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضياً فهاك الجواب فخرج عنه الدّيصاني؛ فأخبر أنَّ هشاماً دخل على أبي عبدالله الله فعلّمه الجواب فمضى عبدالله الدّيصاني حتى أتى باب أبي عبدالله الله فاستأذن عليه فأذن له فلما قعد قال له: يا جعفر بن محمد! دلّني على معبودي...»(۱).

٢ ـ حديث أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، قال: مرَّ أبوالحسن الرضا عليه بقبر من قبور أهل بيته فوضع يده عليه، ثم قال:

«إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيئة فجهلوك وقدَّروك والتقدير على غير ما به وصفوك وإنّي بريء يا إلهي! من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء، إلهي! ولن يدركوك، وظاهر ما بهم من نعمتك دليلهم عليك لوعرفوك، وفي خلقك يا إلهي! مندوحة أن يتناولوك بل سـوُّوك بـخلقك، فمِن ثَمَّ لم يعرفوك، واتّخذوا بعض آياتك ربّاً فبِذَلك وَصَفوك، تعاليت ربّي!

<sup>(</sup>١) إلى آخر الحديث الذي تقدم تمامه.

الصفات الثبوتية ......ا

## عما به المشبّهون نعتوك »<sup>(۱)</sup>.

٣ ـ حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: جاء قـوم مـن وراء النـهر إلى أبي الحسن [الرضا] الله فقالوا له: جئناك نسألك عن ثـلاث مسائل، فـإن أجـبتنا فيها علمنا أنّك عالم، فقال: سلوا، فقالوا: أخبرنا عن الله أين كـان، وكـيف كـان، وعلى أيّ شيء كان اعتماده؟

#### فقال:

«إِنَّ الله عزَّ وجلَّ كيّف الكيف فهو بلاكيف، وأيّن الأين فهو بلا أين، وكان اعتماده على قدرته، فقالوا: نشهد أنَّك عالمٌ»(٢).

٤ ـ حديث أحمد بن محسن الميثمي، قال: كنت عند أبي منصور المتطبب، فقال: أخبرني رجلٌ من أصحابي قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبدالله بن المقفع في المسجد الحرام، فقال ابن المقفع: ترون هذا الخلق؟ ـ وأوماً بيده إلى موضع الطواف ـ ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس ـ يعنى جعفر بن محمد المنظي ـ فأمًا الباقون فرعاع وبهائم.

فقال له ابن أبي العوجاء: كيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال: لانّي رأيت عنده ما لم أر عندهم.

فقال ابن أبي العوجاء: ما بدٌّ من اختبار ما قلت فيه منه.

فقال له ابن المقفع: لا تفعل، فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك.

فقال: ليس ذا رأيك، ولكنّك تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إيّاه المحل الذي وصفت.

<sup>(</sup>۱) توحيد الصدوق ص ۱۲۶ الباب ۹ ح ۲.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٢٥ الباب ٩ ح ٣.

٦٢٦.....١٢٠. العقائد الحقة

فقال ابن المقفع: أمّا إذا توهمت عليّ هذا فقم إليه، وتحفّظ ما استطعت من الزلل، ولا تـثن عـنانك إلى اسـترسال يسلمك إلى عقال<sup>(١)</sup>، وسمه مالك أو عليك<sup>(١)</sup> قال: فقام ابن أبي العوجاء، وبقيت أنا وابن المقفع، فرجع إلينا، فقال:

« يابن المقفع! ما هذا ببشر ، وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهراً ويتروَّح إذا شاء باطناً فهو هذا .

فقال له: وكيف ذاك؟

فقال: جلست إليه، فلمّا لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال: إن يكن الأمر على ما يقولون ـ يعني أهل الطواف ـ فقد سلموا وعطبتم، وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم أنتم وهم، فقلت له: يرحمك الله وأيّ شيء نقول وأيّ شيء يقولون؟ ما قولى وقولهم إلّا واحد؟

قال: فكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون: إنَّ لهم معاداً وثواباً وعقاباً ويدينون بأن للسماء إلهاً وأنّها عمران وأنتم تزعمون أنَّ السماء خراب ليس فيها أحد.

قال: فاغتنمتها منه، فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما تقول أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان ولم أحتجب عنهم وأرسل إليهم الرُّسل؟! ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به.

<sup>(</sup>١) أي لا ترخ عنانك إلى قبول ما يلقى عليك حتى يعقلك في مقام الجدال بما قبلت منه.

<sup>(</sup>٢) أي أعلم كلامك وميّز ما فيه نفعك أو ضررك حق التمييز حتى تتكلم بما فيه نفعك وتسكت عما فيه ضررك حتى لا يخصمك.

فقال لي: ويلك! وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قـوّتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبّك بعد بغضك، وبغضك بعد حبّك، وعزمك بعد إبائك، وإباءك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجاءك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن رغبتك، ورجاءك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك.. وما زال يعدّ عليّ قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حتى ظننت أنّه سيظهر فيما بيني وبينه» (۱).

٥ ـ حديث محمّد بن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله الله قال:
«إنَّ إبليس قال لعيسى بن مريم الله القدر ربّك على أن يدخل الأرض
بيضة لا يصغر الأرض ولا يكبر البيضة؟

فقال عيسى الله : ويلك! إنَّ الله لا يوصف بعجز، ومن أقدر مـمن يـلطف الأرض ويعظم البيضة »(٢).

٦ - حديث الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله المله يقول:

« إِنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يوصف. قال: وقال زرارة: قال أبوجعفر [الباقر] الله الله عزَّ وجلَّ لا يوصف [بعجز] وكيف يوصف وقد قال في كتابه: ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ١٢٥ الباب ٩ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٢٧ الباب ٩ ح ٥.

١٢٨..... العقائد الحقة

قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (١) ؟! فلا يوصف بقدرة إلَّا كان أعظم من ذلك » (٢).

٧ ـ حديث الحسين بن أبي حمزة ، قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول:

«قال أبي ﷺ: إنَّ محمد بن علي بن الحنفية كان رجـلاً رابـط الجأش ـ وأشار بيده ـ وكان يطوف بالبيت فاستقبله الحَجّاج، فقال: قد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك.

قال له محمّد: كلا! إنَّ لله تبارك اسمه في خلقه كلَّ يوم ثلاث مئة لحظة أو لمحة، فلعلَّ إحداهنَّ تكفّك عني «٢٠).

٨ ـ حديث محمّد بن عرفة، قال: قلت للرضاط الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة ؟

#### فقال:

«لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة لأنّك إذا قلت: خلق الأشياء بالقدرة فكأنّك قد جعلت القدرة شيئاً غيره، وجعلتها آلة له بها خلق الأشياء، وهذا شرك، وإذا قلت: خلق الأشياء بقدرة فإنّما تصفه أنّه جعلها باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره»(١).

٩ ـ حديث علي بن الجهم، قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي ابن موسى المؤلف من قولك إنَّ الأنبياء معصومون؟

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٩١، وسورة الزمر، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٢٧ الباب ٩ - ٦.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ١٢٨ الباب ٩ ح ٧.

<sup>(</sup>٤) توحيد الصدوق ص ١٣٠ الباب ٩ ح ١٢.

قال: بلى، فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له: فأخبرني عن قول إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلْكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾(١)؟

## قال الرضا علي :

« إِنَّ الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم الله أنى متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته، فوقع في نفس إبراهيم الله أنَّه ذلك الخليل، فقال: ربِّ أرني كيف تحيى الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلي ولكن ليطمئنَّ قلبي على الخلَّة ، قال : ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ (٢) فأخذ إبراهيم اللهِ نسراً وبطاً وطاووساً وديكاً فقطعهنَّ قطعاً صغاراً، ثم جعل على كلِّ جبل من الجبال التي كانت حوله \_ وكانت عشرة \_منهنّ جزءاً، وجعل مناقيرهنّ بين أصابعه، ثم دعاهنّ بأسمائهنّ، ووضع عنده حبّاً وماءً، فتطايرت تلك الأجـزاء بـعضها إلى بـعض حـتى استوت الأبدان، وجاء كلُّ بدن حـتى انـضمَّ إلى رقـبته ورأسـه، فـخلَّى إبراهيم عن مناقيرهنَّ فطرن، ثم وقفن فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك الحب، وقلن: يا نبي الله! أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم الله: بل الله يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير.

قال المأمون: بارك الله قيك يا أبا الحسن!..»(٣) والحديث طويل أخذنا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس الآية.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ١٣٢ الباب ٩ ح ١٤.

١٣٠..... العقائد الحقة

منه موضع الحاجة.

المناب الله الله عن أبي جعفر - أظنّه محمّد بن نعمان - قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله عزّ وجلَّ: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ (١٠)؟ قال:

«كذلك هو في كلّ مكان. قلت: بذاته؟

قال: ويحك! إنَّ الأماكن أقدار فإذا قلت: في مكان بذاته لزمك أن تقول: في أقدار وغير ذلك، ولكن هو بائنٌ من خلقه، محيطٌ بما خلق علماً وقدرة وإحاطة وسلطاناً وملكاً، وليس علمه بما في الأرض بأقلّ ممّا في السماء، لا يبعد منه شيء، والأشياء له سواء علماً وقدرة وسلطاناً وملكاً وإحاطة »(٢).

١١ ـ حديث هشام بن الحكم، قال: قال أبوشاكر الدَّيصاني: إنَّ في القرآن آية هي قوَّة لنا.

قلت: وما هي؟

فقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلْـة وَفِـي الأَرْضِ إِلْـة ﴾ (٣) فلم أدر بما أجيبه، فحججت فخبرت أباعبد الله الملل فقال:

« هذا كلام زنديق خبيث، إذا رجعت إليه فقل له: ما اسمك بالكوفة ؟ فإنه يقول فلان.

فقل: ما اسمك بالبصرة؟

فإنّه يقول فلان.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٣.

<sup>(</sup>۲) توحید الصدوق ص ۱۳۲ الباب ۹ ح ۱۵.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية ٨٤.

الصفات الثبوتية ......الله المستمالية المستم

فقل: كذلك الله ربّنا في السماء إله وفي الأرض إله وفي البحار إله وفي كلّ مكان آله.

قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته.

فقال: هذه نقلت من الحجاز »(۱).

١٢ ـ حديث مقاتل بن سليمان قال: قال أبوعبدالله الصادق الله :

« لمّا صعد موسى ﷺ إلى الطور فنادى ربّه عزَّ وجلَّ قال: يا ربِّ! أرني خزائنك.

فقال: يا موسى! إنّما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له: كن فيكون »(٢).

١٣ ـ حديث سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت عليًا عليًّا عليًّا عليه يقول لأبي الطفيل عامر ابن واثلة الكناني:

« يا أبا الطفيل! العلم علمان: علم لا يسع الناس إلّا النظر فيه وهو صبغة  $^{(7)}$ .

## الثالث: دليل العقل:

فهو يحكم جزماً بل الوجدان أيضاً يحكم بداهةً بقدرة الله تعالى وعدم عجزه إطلاقاً.. وذلك بملاحظة الوجوه العقلية الثلاثة التالية:

ا -إنَّ العجز نقصَّ لا يليق بالذات الكاملة ، ولا يكون الكامل الواجب ناقصاً ؛ فإنَّ واجب الوجود مستجمعً لجميع الصفات الكماليّة ، ومنزة عن النقائص والصفات الجلاليّة وإلّا لزم الخُلف وهو محالً ، فلابدً وأن يكون قادراً غير عاجز.

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ١٣٣ الباب ٩ ح ١٦.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ١٣٣ الباب ٩ ح ١٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٣٦/٤ الباب ٤ - ٢.

١٣١.....١٣٠

٢ ـ إن صدور الأفاعيل العجيبة منه، ووجود التدبيرات الحكيمة في خليقته
 تدل على قدرته واقتداره.

ولا يمكن أن يكون صاحبها عاجزاً بل هو عليمٌ حكيم قادر.

وقد شعّ نور هذا البرهان الواضح من أمير البيان علي بن أبي طالب الحلي في كلامه الشريف الوارد في غرر الحكم: « عجبتُ لمن شكّ في قدرة الله وهويرى خلقه »(١).

٣ ـ استحالة الصانعيّة والخالقيّة بدون القدرة المطلقة.

أفاد هذا الدليل الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد بما نصه:

«من الدليل على أنَّ الله عزَّ وجلَّ قادر: أنَّ العالم لمّا ثبت أنّه صنع الصانع ولم نجد أن يصنع الشيء من ليس بقادر عليه بدلالة أنَّ المُقعَد لا يقع منه المشي والعاجز لا يتأتّى له الفعل صعَّ أنَّ الذي صنعه قادرٌ، ولو جاز غير ذلك لجاز منا الطيران مع فقد ما يكون به من الآلة، ولصعَّ لنا الإدراك وإن عدمنا الحاسة، فلمّا كان إجازة هذا خروجاً عن المعقول كان الأوّل مثله»(٢).

فالله تبارك وتعالى قادرٌ على كل شيء ومتمكن من كلّ أمر.. علماً بأنّ قدرته المتعالية جارية مع حكمته وعدله، فلا يفعل القبيح ولا يصدر منه الشرّ، بل فعله الخير وعادته الإحسان وهو قادرٌ على كل شيء.

وبذلك يظهر بطلان قول المعتزلة، بأنّ الله لا يقدر على القبيح والشرّ، بدعوى استلزامه الظلم.

وجه البطلان أنَّ القدرة على القبيح ليست بظلم، وإنَّما يكون فعل القبيح ظلماً ؛ والله سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ الله عَلَىٰ والله سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ الله عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم ودرر الكلِّم ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) التوحيد ص ١٣٤.

الصفات الثبوتية ......السنات الثبوتية المستنادين المستناد الثبوتية المستناد المستناد المستناد المستناد المستناد

# كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾(١).

مع التعبير بكلمة (أنّ) التحقيقية والقدرة التي هي مطلقة فتكون لا متناهية ، مع أداة (كل) التعميمية بالإضافة إلى كلمة (شيء) المفيد لأتم العموم ، حيث يستفاد من ذلك قدرته على جميع الأشياء بلااستثناء لكنه تعالى لا يظلم أبداً لقوله تعالى : (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (٢).

والمعتزلة بقولهم هذا، فروا من الظلم ووقعوا في العجز.

ويظهر أيضاً مما قدمنا بطلان قول الأشاعرة في نسبة الشرّ إلى الله تعالى ووقوعه منه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

وجه البطلان أنَّ إيقاع الشرّ ظلمّ وهو منافٍ للحكمة والكمالية.

وأفعال الله جلّ جلاله خيرٌ لخلقه، ولايريد الشرّ لعباده، ومَن فعله مِن عباده فقد فعله باختياره وسوء عمله.

دليله قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢) مع الأحاديث الواردة في تفسير البرهان (٤).

فلاحظ تفسيرها وتأمّل في غائية العبادة والمعرفة والرحمة للخلقة.

والأشاعرة فرّوا من الشرك في خلق الأفعال بزعمهم، ووقعوا في الظلم في هذه النسبة الذي هو كفرٌ كما أفاده في حق اليقين (٥).

وسيأتي بيان هاتين المسألتين إنشاء الله تعالى في باب العدل، ومن الله التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٤) البرهان ١٠٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) حق اليقين ٢٣/١.

١٣٤.....العقائد الحقة

# ٤) أنَّه تعالى مريدُ ومن صفات كماله إرادته

والإرادة في أصل اللغة بمعنى المشيئة ، لكن إرادة الله تفترق عن إرادة المخلوقين ، فإرادة الله هو فعله كما قاله أبو الصلاح الحلبي في كتابه تقريب المعارف(١).

واستدل لهذا المعنى بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾(٢).

وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الجليل المفيد قدّس سره، استدلالاً له بالأخبار التي يأتي ذكرها، قال قدّس سرّه: «إنّ الإرادة من الله جلّ اسمه نفس الفعل... وبذلك جاء الخبر عن أثمة الهدى» كما حكاه عنه في البحار (٢).

ونقل في مجمع البحرين الحديث عن الإمام الرضا الله :

 $^{(1)}$  « إنّ الإبداع والمشيئة والإرادة معناها واحد والأسماء ثلاثة

والحجة في هذا المعنى إضافةً إلى ما تقدّم، نصّ حديث صفوان بن يحيى عن الإمام الكاظم العلاج جاء فيه ما نصّه:

« الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأمّا من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك...» (٥).

فالمستفاد من هذه الأدلة أنّ إرادة الله معناها: إحداثه للأشياء وإبداعه وفعله لها.

لكن فسرها شيخ المحدثين الصدوق في التوحيد بقوله: «مشيّة الله وإرادته في الطاعات الأمر بها والرضا، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر

<sup>(</sup>١) تقريب المعارف ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع البحرين ص ٥٢، مادة (شيأ).

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ١٠٩/١ ح ٣.

الصفات الثبوتية ......الله الشبوتية ........الصفات الثبوتية .....

والتحذير ١١٥٠.

ولعلَّ نظره قدَّس سرّه إلى إرادة العزم التي جاء ذكرها في حديث الفتح بن يزيد الجرجاني عن الإمام أبي الحسن الكاظم الجلِّ المذكور في أصول الكافي (٢).

وذكر هذا المعنى أيضاً السيد الشبر في حق اليقين بالتعبير التالي:

«ومعنى إرادته لأفعال عبيده أنّهأراد إيقاع الطاعات منهم على وجه الإختيار... ومعنى كراهته تعالى لأفعال غيره نهيه إيّاهم عن إيقاع المعاصي المفسدة لهم على وجه الإختيار...»(٣).

لكن أفاد بعد هذا المعنى ما نصه:

«قد ورد في جملةٍ من الأخبار عن الأثمة الأطهار عليهم سلام الملك الغفار، أنّ إرادته عبارة عن إيجاده وإحداثه، وأنها من صفات الفعل الحادثة، كالخالقيّة والرازقيّة ونحوها لا من صفات الذات بمعنى العلم بالأصلح»(٤).

وبهذا يظهر عدم تماميّة قول المتكلمين في الإرادة وتفسيرهم لها بأنّها هي: «العلم بالخير والنفع وما هو الأصلح».

فإن هذا المعنى يرجع إلى كون الإرادة هوالعلم الذاتي، وهذا خلاف ما يأتي من الأخبار في كون الإرادة محدّثة مع ما له من تالي فاسد القِدَم وتعدد القدماء الذي ثبت بطلانه، فلا يمكن قبول هذا المعنى في الإرادة، والمُتّبَع كلام أهل البيت الذين بهم النجاة ومنهم الهدى، وفي طريقهم الصواب، والله العاصم.

وعلى الجملة؛ فالمستفاد من الأخبارالشريفة كون إرادة الله تعالى هي نفس فعله

<sup>(</sup>١) التوحيد ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١٥١/١ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) حق اليقين ٢/١٣.

وإحداثه وإيجاده، وهي الإرادة الحتميّة.

وتطلق أيضاً على أمره بالطاعات ونهيه عن المعاصي، وهي الإرادة العزميّة.

ولذلك أفاد العلامة الكازراني في مرآة الأنوار: «تحقيق المقام أن لله تعالى إرادتين، إرادة حتم وإرادة عزم، فالحتمية هي ما لا يقدرالعباد على ضد مراده، وهي من صفات فعله يتصف بها الله تعالى عند صدور كل فعل منه، كالإماتة والإحياء والإمراض والشفاء.

والعزمية هي إتيانه تعالى بشيء من جملة مخلوقاته لمصلحة وحكمة ، كخلق جوارح الإنسان وسيلة لصالح أعماله مع استعمال العبد هذه الجوارح في الحلال أو الحرام بفعل نفسه وقد أمره الله تعالى بالحلال ، ونهاه عن الحرام »(١).

وقد دلّت البراهين الحقّة على إرادة الله تعالى التي هي صفة من صفات كماله ووصفٌ من أوصاف جماله، دلّت عليها أدلة الكتاب والسنة والعقل، بالبيان التالي:

## ١ ـ الكتاب الكريم:

فى آيات عديدة مثل:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ يُوِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (٢).

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (٣).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية ١٠٧.

٤ \_ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُوِيدُ ﴾ (١).

٥ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾(٢).

## ٢ ـ السنة الشريفة:

في أحاديث كثيرة منها ما يلي:

١ ـ حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله المالخ قال:

« المشيّة مُحدَثة »(٣).

قال: بل الذنوا له فإنَّ رسول الله عَلَيْ قَالَ: قال:

« إنَّ الله عزَّ وجلَّ عند لسان كلِّ قائل ويدكلِّ باسط، فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلَّا ما شاء الله، وهذا الباسط لا يستطيع أن يبسط يده إلَّا بما شاء الله، فدخل عليه فسأله عن أشياء وآمن بها وذهب»(٤).

٣ ـ حديث الأصبغ بن نباتة ، قال: قال أمير المؤمنين الله:

« أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى داود ﷺ: يا داود! تريد وأريد ولا يكون إلّا ما أريد، فإن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ٣٣٦ الباب ٥٥ - ١.

<sup>(</sup>٤) توحيد الصدوق ص ٣٣٧ الباب ٥٥ م ٣.

١٣٨.....١٠٠٠..١٠٠٠ العقائد الحقة

أتعبتك فيما تريد، ثمَّ لا يكون إلَّا ما أريد،  $(1)^{(1)}$ .

٤ ـ حديث سليمان بن جعفر الجعفري قال: قال الرُّضا الله :

« المشيّة والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أنَّ الله تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحّد »(٢).

٥ ـ حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا الله ، قال: قلت له:

« إِنَّ أصحابنا بعضهم يقولون بالجبر وبعضهم بالاستطاعة.

فقال لي: اكتب: قال الله تبارك وتعالى: يابن آدم ا بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقوّتي أدّيت إليَّ فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعاً بصيراً قوياً، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيّئاتك مني، وذلك أني لا أسأل عمّا أفعل وهم يُسألون، قد نظمت لك كلّ شيء تريد»(٣).

٦ ـ حديث العرزمي، عن أبي عبدالله الله قال:

«كان لعلي الله غلام اسمه قنبر وكان يحبُّ علياً الله خباً شديداً، فإذا خرج على أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر! مالك؟ قال: جئت لأمشي خلفك، فإنَّ الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك.

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ٣٣٧ الباب ٥٥ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) توحيد الصدوق ص ٣٣٨ الباب ٥٥ ح ٥.

<sup>(</sup>٣) توحيد الصدوق ص ٣٣٨ الباب ٥٥ ح ٦.

قال: ويحك! أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟! قال: لا، بل من أهل الأرض.

قال: إِنَّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئاً إلّا بـإذن الله عــزَّ وجــلَّ مــن السماء، فارجع، فرجع»(١).

٧ ـ حديث فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله المله يقول:

«شاء وأراد ولم يحبَّ ولم يرض، شاء أن لا يكون شيء إلّا بعلمه، وأراد مثل ذلك، ولم يحبُّ أن يقال له: « ثالث ثلاثة »، ولم يرض لعباده الكفر »(۲).

# ٨ ـ ما روي عن النبي الشُّنَّا أَنه قال:

«سبق العلم، وجفّ القلم، وتم القضاء بتحقيق الكتاب وتصديق الرِّسالة والسعادة من الله والشقاوة من الله عزَّ وجلَّ قال عبدالله بين عمر: إنَّ رسول الله عَنَّ على يروي حديثه عن الله عزَّ وجلً قال: قال الله عزَّ وجلً يابن آدم! بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد، وبفضل نعمتي عليك قويت على أنت الذي تريد لنفسك ما تريد، وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي، وبعصمتي وعفوي وعافيتي أدَّيت إليَّ فرائضي، فأنا أولى بإحسانك منك، وأنت أولى بذنبك منّي، فالخير منّي إليك بما أوليت بَداء والشرُّ منّي إليك بما جنيت جزاء، وبسوء ظنّك بي قنطت من رحمتي، فلي الحمد والحجة عليك بالبيان، ولي السبيل عليك بالعصيان، ولك الجزاء والحسنى عندى بالإحسان، لم أدع تحذيرك، ولم آخذك عند

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق ص ٣٣٨ الباب ٥٥ ح ٧.

<sup>(</sup>۲) توحيد الصدوق ص ٣٣٩ الباب ٥٥ ح ٩.

٠ ١٤٠..... العقائد الحقة

عزَّتك، ولم أكلَّفك فوق طاقتك، ولم أحمِّلك من الأمانة إلَّا ما قدَّرت عليه، رضيت منك لنفسي ما رضيت به لنفسك منّى »(١).

« حدثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد ابن على، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه الحسين بن على، عن أبيه على بن أبي طالب المُن أنَّ المسلمين قالوا لرسول الله ﷺ : لو أكرهت يا رسول الله! من قدرت عليه من الناس على الإسلام لَكَثُرَ عـددنا وقـوينا على عدوِّنا، فقال رسول الله ﷺ: ماكنت لألقى الله عزَّ وجلَّ ببدعة لم يحدث إليَّ فيها شيئاً و ما أنا من المتكلِّفين، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا محمّد! ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ عـلى سـبيل الإلجاء والاضطرار في الدُّنياكما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة، ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا منّى ثواباً ولا مدحاً، لكنّى أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرّين ليستحقوا منّى الزُّلفي والكرامة ودوام الخلود في جنَّة الخلد ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾. وأما قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ فــليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليها ولكن على معنى أنها ماكانت لتؤمن إلَّا

<sup>(</sup>۱) توحید الصدوق ص ۳٤٠ الباب ٥٥ ح ۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآيتان ٩٩ ـ ١٠٠.

بإذن الله، وإذنه أمره لها بالإيمان ماكانت مكلّفة متعبّدة وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبّد عنها.

فقال المأمون: فرَّجت عنِّي يا أبا الحسن فرَّج الله عنك »(١).

### ٣ ـ دليل العقل:

فالعقل حينما يلاحظ الأفعال الكونيّة، يراها أفعالاً اختيارية ويجد فيها حسن الأثار، والدقائق الكثار، وقرائن الإختيار.

ومن المعلوم أنّ العمل الإختياري، والأثر المنظّم لا يكون إلّا عملاً إرادياً مقصوداً.

فوقوع تلك الأفعال المنتظمة مفتقرً عقلاً إلى كون فاعلها مريداً لها، قديراً عليها أوجدها بإرادته وصنعها بقدرته، ولم تصدر عفواً أو اعتباطاً بغير مشيئة من حضرته. فيحكم العقل بداهة بكون الخالق تعالى مريداً ذا إرادة قاهرة باهرة. مع أنّها صفة كمال لا يفقدها الكامل، وفقدها نقصٌ يتنزّه عنه ذو الكمال.

# ۵) أنّه تعالى مُدركُ

والإدراك في أصل اللغة هو بلوغ أقصى الشيء ومنتهاه.

ويطلق في الإنسان على اطلاعه على الأمور الخارجيّة التي تــدرك بــالحواسّ الخمسة زائداً على العلم.

فإنه قد يعلم الإنسان شيئاً فيكون عالماً به، ثم يراه عياناً فيكون مدركاً له.

لكن بالنسبة إلى الله تعالى الذي هو منزة عن الحواس يدرك أقصى الشيء وغايته ومنتهاه إدراكاً لا بحاسة.

<sup>(</sup>۱) توحيد الصدوق ص ٣٤١ الباب ٥٥ ح ١١.

٢٤٢.....١٤٢

بل هو مدرك للأشياء بمعنى أنه عالم بالمدركات، أي أنه عالم بما يدرك بالحواس إدراكاً أعظم من إدراكنا، حيث قد يقع الخطأ فيما ندركه، ولا يخطئ الله جلّ شأنه في إدراكه.

فالمراد بإدراكه تعالى هو العلم الخاص، كما أفاده في حق اليقين(١)، ومن هنا يعلم أن هذه الصفة الكماليّة من صفات ذاته المقدّسة.

ويدل على هذه الصفة في الله أدلَّة العلم الثلاثة المتقدمة.

ويضاف إلى ذلك ما يستفاد من تقريب المعارف: «إن وجود المدرك وارتفاع الموانع تستلزم الإدراك، والله تعالى كامل مستجمع لجميع صفات الكمال، ولا سبيل للنقص والموانع إلى ذي الجلال، فيكون مدركاً لكل محسوس، وعالماً بكل ما يحسّ »(٢).

ودلائل مدركيّته واضحةً بالعيان لكلّ ذي حسٌّ ووجدان..

وكيف لا يدرك المحسوسات من هو عالم بالغيوب والخفيّات، بل يعلم السر وأخفى؟

يعلم ما أسرّه الإنسان وما نساه وغاب عن خاطره ويعلم الغيب والشهادة فيكون عالماً بالمحسوسات بالأولويّة القطعية.

فالله تعالى مدرك لجميع الأشياء المحسوسة وعالم بكل شيء محسوس وغير محسوس، حاضرٍ وغائب، وكل غيبٍ وحضور، كما تلاحظ ذلك في أحاديث بحار الأنوار (٣).

<sup>(</sup>١) حق اليقين ٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) تقريب المعارف ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٩/٤ الباب ٢ ح ٢ و٣، وقد مرّ آنفاً الحديثان الدالان عليه في بحث «إنـه تعالى عالم...» ص ٩٥ و ٩٦ ح ١٩ و ٢٣.

الصفات الثبوتية .....١٤٣

# ٦) أنّه تعالى قديم

قال الشيخ الصدوق في التوحيد:

«القديم معناه أنّه المتقدم للأشياء كلّها، وكلَّ متقدَّم لشيء يسمى قديماً إذا بولغ في الوصف، ولكنّه سبحانه قديم لنفسه بلا أوّل ولا نهاية، وسائر الأشياء لها أوّل ونهاية، ولم يكن لها هذا الإسم في بدئها فهي قديمة من وجه ومحدثة من وجه»(١).

وقال في المجمع: «القديم من أسمائه تعالى وهوالموجود الذي لم يزل... وإن شئت فسّرته بالموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، وأصل القديم في اللسان: السابق، فيقال: الله قديم، بمعنى أنّه سابق الموجودات كلّها»(٢).

وقال الشيخ الكفعمي في المصباح: «القديم هوالمتقدم على الأشياء الذي ليس لوجوده أوّل، والذي لا يسبقه العدم»(٣).

وقد تطابق على قدمه تعالى الدليل النقليّ والعقلي المفيدان للعلم بأنّه تعالى قديم جلّ جلاله وعظم شأنه.

# أمًا الدليل النقلي فكما يلي:

١ ـ خطبة أمير المؤمنين الجلا في نهج البلاغة:

« الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد، ولا تحويه المشاهد، ولا تراه النواظر، ولا تحجبه السواتر، الدالُّ على قدمه بحدوث خلقه...»(٤).

<sup>(</sup>١) التوحيد ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين ص ٥٣١، مادة (قدم).

<sup>(</sup>٣) العصباح ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ص ١٣٧ رقم الخطبة ١٨٠ من الطبعة المصرية.

٢ ـ رواية أبى الحسن الموصلي، عن أبي عبد الله الصادق المعلج قال:

« جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين ﷺ فقال: يا أمير المؤمنين! متى كان ربّك؟

فقال له: ثكلتك أمّك! ومتى لم يكن حتى يقال: متىكان؟!كان ربّي قبل القبل بلا قبل، ويكون بعد البعد بلا بعد، ولا غاية ولا منتهى لغايته، انقطعت الغايات عنه فهو منتهى كل غاية »(١).

٣ ـ رواية ميمون البان قال: سمعت أبا عبد الله المله وقد سئل عن قوله جلّ وعزّ: (هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ ﴾ (٢)؟

#### فقال:

«الأوَّل لا عن أوَّل قبله ولا عن بدء سبقه، وآخر لا عن نهاية كما يعقل من صفات المخلوقين، ولكن قديم أوّل آخر، لم يزل ولا يـزال بـلا بـدء ولا نهاية، لا يقع عليه الحدوث، ولا يحول من حال إلى حال، خالق كـلّ شيء »(٣).

٤ ـ رواية نافع بن الأزرق عن أبي جعفر اللِّهِ قال:

« أخبرني عن الله عزَّ وجلَّ متى كان ؟

فقال له: ويلك! أخبرني أنت متى لم يكن حتى أخبرك متى كان؛ سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً»(٤).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٨٣/٣ الباب ١٢ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٨٤/٣ الباب ١٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٨٤/٣ الباب ١٢ ح ٣.

٥ ـ رواية أبي بصير قال: أخرج أبو عبد الله الملاحقاً (١) فأخرج منه ورقة فإذا فيها: « سبحان الواحد الذي لا إله غيره، القديم المبدئ الذي لا بدء له، الدائم الذي لا نفاد له، الحيّ الذي لا يموت، الخالق ما يرى وما لا يرى، العالم كل شيء بغير تعليم، ذلك الله الذي لا شريك له (٢).

٦ ـ رواية النزال بن سبرة قال: جاء يهودي إلى على بن أبي طالب الله فقال: يا أمير المؤمنين! متى كان ربنا؟

قال: فقال له على الملِّلا:

«إنّما يقال: «متى كان» لشيء لم يكن فكان، وربّنا هو كائن بـلاكـينونة كائن، كان بلاكيف يكون، كان لم يزل بلا لم يزل وبلاكيف يكون تـبارك وتعالى ليس له قبل، هو قبل القبل بلا قبل وبلا غاية ولا منتهى غاية، ولا غاية إليها، غاية انقطعت الغايات عنه، فهو غاية كل غاية»(٣).

٧ ـ رواية محمّد بن سماعة ، عن أبي عبدالله التلا قال:

« قال رأس الجالوت لليهود: إنّ المسلمين يزعمون أنّ علياً من أجدل الناس وأعلمهم، اذهبوا بنا إليه لعلي أسأله عن مسألة أخطئه فيها، فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين! إني أريد أن أسالك عن مسألة.

قال: سل عمّا شئت.

قال: يا أمير المؤمنين! متى كان ربُّنا؟

قال: يا يهوديُّ! إِنَّما يِقال: « متى كان » لمن لم يكن فكان ؛ هو كـائن بـلا

<sup>(</sup>١) الحُقّ والحُقّه بضم الحاء: وعاءٌ من خشب.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٨٥/٣ الباب ١٢ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٨٥/٣ الباب ١٢ - ٦.

٦٤٦.....١٤٠٠ العقائد الحقة

كينونة كائن، كان بلاكيف، يا يهودي!كيف يكون له قبل وهو قبل القبل؟ بلا غاية ولا منتهى غاية... انقطعت الغايات عنه فهو غاية كل غاية. فقال: أشهد أنَّ دينك الحق وأنَّ ما خالفه باطل »(١).

# وأمّا الدليل العقلي:

فالعقل يحكم، والضرورة تقضي، والبرهان يفيد أنّه تعالى قديمٌ، ثبت له القدم بالوجوه العقليّة الثلاثة التالية:

الأول: ما أفاده أبوالصلاح الحلبي في تقريب المعارف<sup>(۲)</sup> وهو أنه لو كان فاعل الأجناس محدّثاً غيرقديم لاحتاج إلى محدِث، وذلك المحدِث يحتاج إلى محدِث آخر وذلك يقتضي وجود ما لا يتناهى، أو إثبات قديم بدون دليل، وكلا الأمرين محال.

الثاني: ما أفاده السيد الشبر في حق اليقين (٣)، وهو أنه تعالى لو لم يكن قديماً، لم يكن وجوده واجباً، فيكون محتاجاً، يعني محتاجاً إلى ما يوجده، تعالى الله عن ذلك فهو الغنى بذاته عمّا سواه، فيكون غنياً عن الإيجاد وموجوداً بالقدم.

الثالث: ما أفاده الميرزا حبيب الله الخوئي في شرح نهج البلاغة (٤)، وهو أنّ الأجسام كلها حادثة ، لأنها غيرخالية عن الحركة والسكون، وكل حادث مفتقر إلى محدِث وخالق له ، وذلك المحدِث الخالق إمّا إن يكون محدَثاً فيحتاج إلى خالقٍ ويتسلسل . وإمّا أن يكون محدِثاً لنفسه وهو باطلٌ ، فإنّ ما لا يوجد لا يمكن أن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٨٦/٣ الباب ١٢ ح ٧.

<sup>(</sup>٢) تقريب المعارف ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ١٧٤/٩.

الصفات الثبوتية ......الله الشبوتية المستعدد الم

يصدر منه الوجود.

فلابدً أن يكون المحدث الخالق قديماً أزلياً غنياً لا بداية لوجوده كما لا نهاية له ، وهو الله تعالى .

وأوضح الأدلة على قدمه تعالى بحكم العقل الجازم، هو ما أرشد إليه سيد الموحدين وأمير المؤمنين المله بقوله:

« الحمد لله الدالِّ على وجوده بخلقه، وبمحدَث خلقه على أزليّته ...» (١). وكذلك قوله على أزليّته ...» وكذلك قوله على المنابع ال

 $^{(7)}$  « الدالِّ على قِدَمه بحدوث خلقه

فإنَّ العقلحينما يرى المخلوقات حوادث متَّصفة بالحدوث يكشف ويحكم بأنَّ خالقها قديم أزليَّ، لمباينته مع خلقه، وعدم اتَّصافه بالصفات التي أوجدها في خليقته.

فيستدلَ بحدوث الخلق على قدم الخالق؛ إذ العقل حينما يرى المخلوقات حوادث، يحكم بأن خالقها قديم أزلئ، تعالى شأنه وجَلّ كماله.

# ٧) أنّه تعالىٰ متكلّم

الكلام هي الحروف المسموعة المنتظمة ، ومعنى كونه متكلِّماً هو أنّه أوجد الكلام كما في المجمع (٣).

وقال العلامة المجلسي في بحار الأنوار: «اعلم أنّه لا خلاف بين أهل الملل

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص ٥٣ رقم الخطبة ١٤٨ من الطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ص ١٣٧ رقم الخطبة ١٨٠ من الطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين ص ٥٣٦ مادة (كلم).

في كونه تعالى متكلماً لكن اختلفوا في تحقيق كلامه وحدوثه وقدمه فالإمامية قالوا بحدوث كلامه تعالى، وأنّه مؤلّف من أصوات وحروف، وهو قائم بغيره. ومعنى كونه تعالى متكلماً عندهم أنّه موجد تلك الحروف والأصوات في الجسم كاللّوح المحفوظ أو جبرئيل أو النبيّ عَلَيْهُ أو غيرهم كشجرة موسى (١١).

وفي منهاج البراعة (٢) أفاد أنه قد تواترت الأنباء عن الرسل والأنبياء، وأطبقت الشرايع والملل على كونه عز وجل متكلماً، لاخلاف لأحد في ذلك، وإنّما الخلاف في معنى كلامه تعالى وفي قدمه وحدوثه.

فذهب أهل الحقّ من الإماميّة إلى أنّ كلامه تعالى مؤلّف من حروف وأصوات قائمةٍ بجوهر الهواء، ومعنى كونه متكلماً هو أنه موجد للكلام في جسم من الأجسام، كالمَلَك والشجر ونحو ذلك.

وعلى مذهبهم فالكلام حادث، لأنه مؤلَّف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود وكل ما هو كذلك فهو حادث.

هذا؛ ومن المعلوم أن الكلام من صفات الفعل فيكون حادثاً، فمثل الصوت الذي أوجده في شجرة موسى لابد وأن يكون حادثاً ويكون بحدوثه غير مجرد أيضاً شأن سائر المخلوقات؛ فإن الخلقة تساوى الجسمية.

وعلى الجملة فإيجاد الكلام ناشٍ من قدرته الخاصة الذاتية ، إلّا أنّ نفس كلامه تعالى حادث محدّث ، ومن صفات الفعل ، بدليل تصريح نفس كلامه المجيد : ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إلّا اسْتَمَعُوهُ ﴾ (٣) كما أفاده في حق اليقين (٤) .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ٢٦٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) حق اليقين ٢٣/١.

#### أما الكتاب فآيات كثيرة منها:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً ﴾(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ
 قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴾ (٢).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَخَيااً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ ﴾ (٣).

#### وأمًا السنة: فأحاديث عديدة منها:

ا ـ كلام أمير المؤمنين الطلاف في جواب ذعلب اليماني الوارد في نهج البلاغة ، قال فيها :

« متكلم لا برويّة ، مريد لا بهمّة »(٤).

٢ ـ حديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله علي يقول:

« لم يزل الله جلّ اسمه عالماً بذاته ولا معلوم، ولم يزل قادراً بـذاتـه ولا مقدور. قلت: جعلت فداك! فلم يزل متكلماً؟

قال: الكلام محدَث، كان الله عزّ وجلّ وليس بمتكلم ثمّ أحدث الكلام  $^{(a)}$ .

٣ ـ حديث صفوان بن يحيى قال: سأل أبوقرة المحدّث من الرضاط الله في النه أخبرني ـ جعلني الله فداك ـ عن كلام الله لموسى ؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ص ١٢٠ رقم الخطبة ١٧٤ من الطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١٥٠/٤ الباب ٦ - ١.

٠٥٠...... العقائد الحقة

فقال: الله أعلم بأي لسان كلّمه بالسريانية أم بالعبرانية ؛ فأخذ أبوقرة بلسانه فقال: إنّما أسألك عن هذا اللسان.

#### فقال أبوالحسن للنُّلِا:

« سبحان الله مما تقول! ومعاذ الله! أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمون، ولكنّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولاكمثله قائلٌ فاعلٌ. قال:كيف ذلك؟

قال: كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق، ولا يلفظ بشق فم ولسان، ولكن يقول له: «كن» فكان بمشيئته ما خاطب به موسى من الأمر والنهى من غير تردّد في نفس» (١٠). الخبر.

# ٤ ـ وفي الخصال عن النبي وَالْمُثَانَةُ:

«أنّ الله ناجى موسى الله بمئة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيّام ولياليهن ما طعم فيها موسى الله ولا شرب فيها، فلما انصرف إلى بني اسرائيل وسمع كلامهم مقتهم لماكان وقع في مسامعه من حلاوة كلام الله عزّ وجلّ »(۲).

#### ٥ ـ وفي التوحيد للصدوق عن الكاظم الطِّلا في حديث:

« فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد مـوسى إلى الطور وسأل الله تعالى أن يكلمه ويُسمعهم كلامه فكلمه الله تعالى ذكره وسمعواكلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام، إنّ الله عز وجل أحدثه في الشجرة ثم جعله مـنبعثاً مـنها حـتى يسـمعوه مـن جـميع

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٥٢/٤ الباب ٦ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الصافي ٥٢١/١.

الوجوه »(۱).

## ٦ ـ وعن أمير المؤمنين للطُّإ:

«كلم الله موسى تكليماً بلا جـوارح وأدوات وشـفة ولا لهـوات سـبحانه وتعالى عن الصفات»(٢).

«... قالت اليهود: موسى خير منك. قال النبي ﷺ: ولمَ ؟

قالوا: لأنّ الله عز وجل كلُّمه بأربعة آلاف كلمة ولم يكلّمك بشيء.

فقال النبي عَلَيْكُاللهُ: لقد أُعطيت أنا أفضل من ذلك.

قالوا: وما ذاك؟

قال: هو قوله عز وجل: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ (٣) وحُملت على جناح الْعَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ (٣) وحُملت على جناح جبرئيل حتى انتهيت إلى السماء السابعة فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، حتى تعلقت بساق العرش فنوديت من ساق العرش: ﴿ إني أنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم » ورأيته بقلبي وما رأيته بعيني فهذا أفضل من ذلك.

قالت اليهود: صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي ٥٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ١.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج للطبرسي ٥٥/١.

١٥٢.....العقائد الحقة

#### وأما العقل:

فلأن الكتب الإلهية والصحف السماوية والأحاديث القدسية والتكلم مع بعض المقامات النبوية، كرسول الله أو كليم الله، لا تتحقق إلا بخطاب الله وكلامه وتكلمه، فهذه الأمور من اللازم البين فيها أن يتكلم بها الله تعالى فيكون العقل حاكماً بكونه متكلماً.. له قدرة الكلام، بل أحدث الكلام، ومن كماله هذا التكلم بهذه الأمور القدسيّة، فتكلّمه ثابتً بالأدلة الثلاثة الصريحة.

# ٨) أنّه تعالى صادقُ

الصدق لغة ضد الكذب، ويكون أصله في القول، فيقال: قول صدق وكلام صدق، وصاحبه صادق.

وذكر في المفردات: «أن الصدق والكذب لا يكونان في القول إلّا في الكلام الخبري دون غيره من أصناف الكلام كالإنشاء »(١).

لكن هذا غير صحيح، فمقتضى التحقيق أنه يطلق الصدق والكذب عرفاً على الإنشاء أيضاً إذا كان منبئاً عن شيء إلزاماً، وكان ذلك المدلول الالتزامي مطابقاً للواقع أو غير مطابق كما تلاحظه في طلب الفقير المال حيث ينبئ عن فقره فيوصف بأنه صادق أو كاذب.

وكذلك من قال شيئاً واعتقد خلافه، فإنه يكون كذباً، كما أفاده الطبرسي في المجمع (٢) استشهاداً بقوله تعالى: ﴿ واللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ۲۹۰/۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون، الآية ١.

الصفات الثبوتية ...... السمام المستحدد المستحد المستحدد ا

فيكون الصدق والكذب محققاً نيةً وقولاً وعملاً.

وأضاف في مجمع البحرين: «إنّ الصدق يكون بالقول وغيره، فقوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١) معناه الذين صدقوا في دين الله نية وعملاً وقولاً، وكذا ﴿صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ (٢) يعني إذا عمل بشيء وفي به. وقد جاء وصف الصدق في صفات الله العليا وأسمائه الحسنى » (٣).

قال الشيخ الصدوق في التوحيد: إنّ معنى كونه صادقاً هـو: «أنّـه صادق في وعده، ولا يبخس ثواب من يفي بعهده»(٤).

وقال الشيخ الكفعمي في المصباح: «الصادق: الذي يصدق في وعده، ولا يبخس ثواب من يفي بعهده، والصدق خلاف الكذب»(٥).

وقد ثبتت هذه الصفة الكريمة لله تعالى كتاباً وسنةً وعقلاً:

# أمًا الكتاب: ففي مثل:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (٦).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثاً ﴾ (٧).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين ص ٤٣٧ مادة (صدق).

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) المصباح ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، الآية ١٢٢.

#### وأمًا السنة؛ ففي أحاديث كثيرة منها:

١ ـ خطبة أمير المؤمنين عليه ، جاء فيها توصيف الله تعالى ، بقوله عليه :

« الذي صدق في ميعاده ، وار تفع عن ظلم عباده  $^{(1)}$ .

٢ ـ حديث سليمان بن مهران، المتقدم عن التوحيد (٢)، عد فيها «الصادق» من أسمائه الحسني.

٣ ـ الأدعية المأثورة الشريفة، كدعاء الجوشن الكبير، المروي عن سيد الساجدين عن آبائه الطاهرين، وجاء فيه توصيف الله تبارك وتعالى بالصادق (٣).

#### وأمًا العقل:

فإنه يقضي وبديهة العقل تحكم بقبح الكذب، والقبيح لا يصدر من الله تعالى الحكيم الكامل الواجب المنزّه عن جميع القبائح والنقائص، مع أنّه غير محتاج إليه وغنى عنه.

والعقل يحكم بقبح الكذب من البشر المخلوق الناقص، فكيف بكونه من الله تعالى الغنى الكامل؟

فهو تعالى صادق لا يكذب ولايخلف أبداً، وله الأسماء الحسني وهو السميع البصير.

هذا تمام الكلام في ذكر ما تشرّفنا ببيانه واخترناه من ذكر صفاته الكمالية الثبوتية.

\*\*

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص ١٣٨ رقم الخطبة ١٨٠ من الطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٢) التوحيد ص ١٩٤ الباب ٢٩ ح ٨ المتقدم في ص ٥٣ من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) البلد الأمين ص ٤٠٤.

# ٢\_الصفات السلبيّة

عرفت أنّ الله تعالى منزّه عن جميع صفات النقص ولوازم النقصان، فهو الكامل الذي لا سبيل للنقص إليه، وهو القادر الذي لا طريق للعجز فيه، وهو الغني الذي لا حاجة إلى شيء له.

فهو عز شأنه أجلّ منها وأرفع من الإتصاف بها.. وتلك هي الصفات السلبيّة التي عُبّر عنها بالجلالية، ونذكر جملةً منها فيما يلى بعون الله الكريم:

# الأولى: إنّه تعالى لا شريك له ومنزّه عن الشركة

وقد تقدم دليله من الكتاب والسنة والعقل، مضافاً إلى الفطرة في بحث وحدانية الله حيث تقدم أنّه واحد لا شريك له بالأدلة المتقدمة فراجع (١).

## الثانية: أنَّه تعالى ليس بمركب، ولا سبيل للتركيب إلى ذاته المقدَّسة

فهو ليس ذا أجزاء خارجية ، كالمداد المتركب من الماء والدواة ، ولا ذا أجزاء ذهنية كالإنسان المركب من الحيوان والناطق ، وإلّا لزم احتياجه إلى تلك الأجزاء ، والإحتياج من صفات الممكنات لا من صفات الواجب الغنى بالذات .

فهو ليس بجسم حتى يمكن فيه التركيب الخارجي، ولا تحيط عقولنا به حتى يمكن فيه التركيب الذهني.

واستدلّ لهالعلامة أعلى الله مقامه في نهج المسترشدين، بأنّه يستحيل أن يكون

<sup>(</sup>١) ص ٤٢ من الكتاب وبعدها.

٥٦ العقائد الحقة الحقة العقائد الحقة الحقة

مركباً؛ لأنّ المركب يحتاج إلى الأجزاء، وهو تعالى غنيّ، ويستحيل أن يتركب منه غيره؛ لأنّه يستلزم الانفعال في وجوده وهو تعالى ذاتيّ الوجود، قال قدس سره ما نصه: «إنّه تعالى يستحيل أن يكون مركباً؛ لأنّ كل مركب مفتقر إلى جزئه والجزء مغايرٌ للكل فيكون ممكناً. ويستحيل أن يتركب عنه غيره لاستحالة انفعاله عن الغير فلا جزء له، فلا جنس له ولا فصل له، فلا حدّ له ولا يكون واجباً لذاته ولغيره معاً؛ لأنّ وجوبه بذاته يستدعي استغناءه عن غيره ووجوبه لغيره يستدعي افتقاره إليه، فيكون واجباً مفتقراً»(١).

## الثالثة: أنّه تعالى ليس بجسم

لأنّ الجسم هو ما يستلزم الأبعادالثلاثة الطول، والعرض، والعمق، وبهذا يحتاج إلى التحيز، وبالتحيز يحتاج إلى المكان والمكان مخلوق ممكن، وهذا مستحيل على الله تعالى لأنّه خالق المكان، والمكان مخلوق له ومتأخر عنه فلا يكون متحيزاً فيه.

ولايمكن أن يكون المكان حيّزاً للخالق تعالى، لأنّه يستلزم قِدم المكان كقِدم الله تعالى، وتعدد القدماء مستحيل لقاعدة الفُرجة المتقدّمة (٢).

وعليه فلا يمكن التحيّز لله تعالى ويستحيل عليه الجسميّة.

وباب المعرفة في نفي الجسميّة ، والمرجع الأمين في بيان جميع الصفات التنزيهية هو باب العلم المبين أعني عترة النبي الأمين صلوات الله عليهم أجمعين في أحاديثهم الشافية وبياناتهم الوافية الآتية:

١ ـ حديث محمّد بن سماعة قال: سأل بعض أصحابنا الصادق علي فقال له:

<sup>(</sup>١) نهج المسترشدين ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) تقدمت في الدليل العقلى الثالت من أدلة التوحيد.

الصفات السلبية ...... السلبية السلبية

« أخبرني أي الأعمال أفضل؟

قال: توحيدك لربّك.

قال: فما أعظم الذنوب؟ قال: تشبيهك لخالقك»(١).

٢ ـ حديث يونس بن ظبيان قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمّد للنبلا فقلت: « يابن رسول الله! إنّي دخلت على مالك وأصحابه فسمعت بعضهم يقول: إن لله وجهاً كالوجوه، وبعضهم يقول: له يدان! واحتجّوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ ﴾ (٢) وبعضهم يقول: هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة! فما عندك في هذا يابن رسول الله؟

قال: \_وكان متّكئاً فاستوى جالساً \_وقال: اللهم عفوك عفوك.

ثم قال: يا يونس! من زعم أنَّ لله وجهاً كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته، تعالى الله عما يصفه المشبهون بصفة المخلوقين.

فوجه الله انبياؤه، وقوله « خلقتُ بيدي استكبرت » فاليد القدرة كـقوله: ﴿ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ﴾ (٢) فمن زعم أن الله في شيء أو على شيء أو تحوّل من شيء إلى شيء أو يخلو منه شيء أو يشغل به شيء فـقد وصـفه بـصفة المخلوقين، والله خالق كل شيء، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، لا يخلو منه مكان، ولا يشغل به مكان، قريب في بعده، بعيد في قربه، ذلك الله ربنا لا إله غيره، فمن أراد الله بهذه الصفة فهو من المـوحدين، ومـن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٨٧/٣ الباب ١٣ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية ٢٦.

٨٥٨.....١٥٨٠.... العقائد الحقة

أحبه بغير هذه الصفة فالله منه برىء، ونحن منه براء…»(١).

٣ ـ ما عن الصادق الله أنّه قال لهشام:

« إنّ الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء، وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه »(۲).

ع ـ حديث محمد بن القاسم المفسر بإسناده إلى الامام أبي محمد العسكري ، عن أبيه ، عن جدّه المنال قال:

« قام رجل إلى الرضا ﷺ قال له: يابن رسول الله! صف لنا ربّك فـإنّ مـن قبلنا قد اختلفوا علينا.

فقال الرضا ﷺ: إنّه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الإلتباس، مائلاً عن المنهاج، ظاعناً في الإعوجاج، ضالاً عن السبيل، قائلاً غير الجميل، أعرفه بما عرّف به نفسه من غير رويّة، وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة، لا يدرك بالحواسّ، ولا يقاس بالناس، معروف بغير تشبيه، ومتدان في بعده لا بنظير، لا يمثّل بخليقته، ولا يجورُ في قضيته، الخلق إلى ما علم منقادون، وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون، لا يعلمون خلاف ماعلم منهم ولا غيره يريدون، فهو قريب غير ملتزق، وبعيد غير متقصّ، يُحقّق ولا يمثل، ويوحّد ولا يبعّض، يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات، فلا إله غيره الكبير المتعال.

ثم قال على الله عن جده عن جده عن أبي، عن أبيه، عن جده عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن أبيه عن رسول الله عَلَيْهُ قال: ماعرف الله من شبّهه بخلقه، ولا وصفه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٨٧/٣ الباب ١٣ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٩٠/٣ الباب ١٣ ح ٤.

بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده  $^{(1)}$ .

٥ ـ حديث ابن عباس قال: قدم يهودي على رسول الله عَلَيْ الله عَلَى ـ يقال له: نعثل ـ فقال: يا محمد! إنّي سائلك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أنت أجبتنى عنها أسلمت على يدك.

قال:

« سل يا أبا عمارة! فقال: يا محمّد! صف لي ربّك.

فقال وصف به نفسه، وكيف يوصف إلّا بما وصف به نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي يعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحدّه، والأبصار عن الإحاطة به، جلّ عمّا يصفه الواصفون، نأى في قربه، وقرب في نأيه، كيّف الكيفية فلا يقال له: كيف، وأيّن الأين فلا يقال له: أين، هو منقطع الكيفوفية والأينونية، فهو الأحد الصمدكما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

قال: صدقت يا محمّد! أخبرني عن قولك: إنّه واحد لا شبيه له، أليس الله واحد والإنسان واحد؟ فوحدانيته أشبهت وحدانيّة الإنسان.

فقال ﷺ: الله واحد وأحديّ المعنى، والإنسان واحـد ثـنويّ المـعنى، جسم وعرض، وبدن وروح، فإنّما التشبيه في المعاني لا غير.

قال: صدقت يا محمّد »<sup>(۲)</sup>.

٦ ـ حديث أبي بصير، عن أبي عبدالله الصادق المله قال:

« إنَّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انـتقال ولا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٩٧/٣ الباب ١٣ - ٢٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الانوار ٣٠٣/٣ الباب ١٣ - ٤٠.

٠١٠... العقائد الحقة

سكون؛ بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال، تعالى عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً »(١).

٧ ـ حديث إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه : يابن رسول الله! ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله عَلَيْنَالله ؟ أنّه قال:

« إنّ الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟

٨ ـ حديث ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب الم

فقال:

تعالى الله عن ذلك.

قلت: فلم أسرى نبيّه محمّد عَلَيْظُ إلى السماء؟

قال: ليريه ملكوت السماء وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٠٩/٣ الباب ١٤ - ١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣١٤/٣ الباب ١٤ ح ٧.

قلت: فقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ (١٠؟ قال: ذاك رسول الله عَلَيْنَ ذنا من حجب النور فرأى ملكوت السماوات، ثم تدلى عَلَيْنَ فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظنّ أنّه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى » (٢).

٩ ـ حديث يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر المنتهى الله بنبيّه عَلَيْهِ الله السماء، ومنها إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى حجب النور، وخاطبه وناجاه هناك والله لا يوصف بمكان؟

#### فقال عظي :

«إنَّ الله لا يوصف بمكان، ولا يجري عليه زمان، لكنّه عزَّ وجـلَّ أراد أن يشرِّف به ملائكته وسكان سماواته ويكرمهم بـمشاهدته، ويـريه مـن عجائب عظمته ما يخبر بـه بـعد هـبوطه، وليس ذلك عـلى مـا يـقوله المشبهون، سبحان الله وتعالى عمّا يصفون»(٣).

الله الله على الله على الله على الله الله الله الله والله و

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيتان ٨ و ٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣١٤/٣ الباب ١٤ - ٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣١٥/٣ الباب ١٤ ح ١٠.

٢٦١..... العقائد الحقة

الشأن. فقال أحدهما لصاحبه: هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النبي؟ قال الآخر: لا أعلمه إلّا بالصفة التي أجدها في التوراة هو الأصلع المصفّر فإنّه كان أقرب القوم من رسول الله عَلَيْنُ .

فلّما دخلا المدينة وسألا عن الخليفة أرشدا إلى أبي بكر، فلمّا نظرا إليه قالا: ليس هذا صاحبنا، ثم قالا له: ما قرابتك من رسول الله عَلَيْكُمْ ؟

قال: إنَّى رجل من عشيرته، وهو زوج ابنتي عائشة. قالا: هل غير هذا؟ قال: لا، قالا: ليست هذه بقرابة فأخبرنا أين ربّك؟ قال: فوق سبع سماوات! قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دلَّنا على من هو أعلم منك، فإنّك أنت لست بالرجل الذي نجد في التوراة أنّه وصيّ هذا النبي وخليفته. قال: فتغيّظ من قولهما، وهمّ بهما، ثـم أرشـدهما إلى عـمر، وذلك أنّه عرف من عمر أنّهما إن استقبلاه بشيء بطش بهما، فلما أتـياه قالا: ما قرابتك من هذا النبي؛ قال: أنا من عشيرته، وهو زوج ابنتي حفصة. قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: ليست هذه بقرابة وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة، ثم قالا له: فأين ربّك؟ قال: فوق سبع سماوات! قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دلنا على من هو أعلم منك، فأرشدهما إلى على على الله ، فلمّا جاءاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه: إنّه الرجل الذي صفته في التوراة، انَّه وصيّ هذا النبي، وخليفته وزوج ابنته، وأبوالسبطين والقائم بالحق من بعده.

ثم قالا لعلي ﷺ: أيّها الرجل! ما قرابتك من رسول الله ﷺ؟ قال: هو أخي وأنا وارثه ووصيّه، وأوّل من آمن به، وأنا زوج ابنته. قالا: هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة، وهذه الصفة التي نجدها في التوراة فأين ربّك عز وجل؟

قال لهما على الله : إن شئتما أنبأتكما بالذي كان على عهد نبيكما موسى الله ، وإن شئتما أنبأتكما بالذي على عهد نبينا محمّد عَلَيْلُهُ . قالا: أنبئنا بالذي كان على عهد نبينا موسى الله .

قال علي ﷺ: أقبل أربعة أملاك: ملك من المشرق، وملك من المغرب، وملك من السماء، وملك من الأرض. فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب المغرب: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربّي؛ وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربّي؛ وقال النازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربّي؛ وقال النازل من السماء: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي، فهذا ماكان على عهد نبيكما موسى ﷺ.

وأما ما كان على عهد نبينا فذلك قوله في محكم كتابه: ﴿مَا يَكُونُ مِـنْ نَجُوىٰ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ﴾(١) الآية.

قال اليهوديّان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت أهله؟ فو الذي أنزل التوراة على موسى إنّك لأنت الخليفة حقّاً، نجد صفتك في كتبنا ونقرؤه في كنائسنا، وإنّك لأنت أحقّ بهذا الأمر وأولى به ممن قد غلبك عليه.

فقال علي ﷺ: قدّما وأخرا وحسابهما على الله عز وجل يوقفان ويُسألان»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣٢٤/٣ الباب ١٤ ح ٢٢.

١٦٤.....١٠٠٠ العقائد الحقة

المدينة مع مئة من النصارى بعد وفاة النبي عَلَيْقُ وسؤاله أبابكر عن مسائل لم يجبه المدينة مع مئة من النصارى بعد وفاة النبي عَلَيْقُ وسؤاله أبابكر عن مسائل لم يجبه عنها ثم أرشد إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المناه عنها فأجابه، فكان فيما سأله أن قال له:

« أخبرني عن وجه الربّ تبارك وتعالى، فدعا علي الله بنار وحطب فأضرمه فلما اشتعلت قال على الله: أين وجه هذه النار؟

قال النصراني: هي وجه من جميع حدودها.

قال على الله النار مدبَّرة مصنوعة لا تعرف وجهها، وخالقها لا يشبهها؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثمَّ وجه الله، لا يخفى على ربنا خافية »(١). والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٢ ـ حديث جابر قال: قال الباقر الله:

«يا جابر! ما أعظم فرية أهل الشام على الله عز وجل، يتعمون أنّ الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس، ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فأمر الله تبارك وتعالى أن نتخذه مصلّى، يا جابر! إنّ الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه، تعالى عن صفة الواصفين، وجلّ عن أوهام المتوهمين، واحتجب عن أعين الناظرين، لا يزول مع الزائلين، ولا يأفل مع الآفلين، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم»(٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٢٨/٣ الباب ١٤ ح ٢٨.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ۳۲۹/۳ الباب ۱۶ ح ۳۱.

# الرابعة: أنه تعالىٰ ليس بمرئيّ

ولا تراه العيون ولا تدركه الحواس لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وقد اتفقت على ذلك الإماميّة الحقّة، وخالف في ذلك فرقة الكرامية، فذهبوا إلى جواز رؤيته مطلقاً، وخالفت الأشاعرة أيضاً فذهبوا إلى جواز رؤيته في الآخرة، وتمسكوا لذلك بأمور واهية تلاحظها مع الجواب عليها في إرشاد الطالبين (١).

والدليل البرهاني قائم على امتناع الرؤية بنحو مطلق دائماً وأبداً، كتاباً وسنةً وعقلاً:

#### فمن الكتاب:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٢).
٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ
قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴾ (٣) و « لن » لنفى التأبيد.

#### ومن السنة:

الأحاديث الكثيرة التي مرّ بعضها مما صرح بعدم إدراكه بالحواس.

وللمثال لاحظ بيان أمير المؤمنين الله في حديث ذعلب الوارد في الكافي جاء فيه:

« لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان » (٤). ولاحظ خطبة سيدة النساء فاطمة عليها السلام في مسجد النبي الشيني التي هي

<sup>(</sup>١) إرشاد الطالبين للفاضل المقداد ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١٣٨/١ ح ٤.

١٦٦ ..... العقائد الحقة

بيانًا كامل بين للمعارف الكاملة جاء فيها توصيف الله تعالى بما يلي:

« الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته  $^{(1)}$ .

والوهم على سعته لا يمكنه درك خالقه، فكيف بالعين الصغيرة؟

كما تلاحظ في الحديثين التاليين:

ا ـ حديث الأشعث بن حاتم أنّه سأل الرضا الله عن شيء من التوحيد؟ فقال:

«ألا تقرأ القرآن؟ قلت: نعم، قال: اقرأ: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُـوَ يُـدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُـوَ يُـدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾(٢)، فقرأت، فقال: وما الأبصار؟ قلت: أبصار العين، قال: لا إنّـما عنى الأوهام، لا تدرك الأوهام كيفيّته وهو يدرك كل فهم»(٣).

٢ ـ حديث أبي هاشم، عن الامام أبي جعفر الجواد على نحوه، إلّا أنّه قال: «الأبصار هاهنا أوهام العباد، والأوهام أكثر من الأبصار، وهو يدرك الأوهام ولا تدركه الأوهام»(٤).

## ومن العقل:

قضاء البداهة بأن كل مرئي في سُنّة النظر، وفي جميع الكون يكون جسماً وفي جهةٍ وذا مكان وصورة، والله تعالى منزّه عن جميع ذلك.

مع أنّ الوجدان يحكم بكون المرئي محاطاً بالنظر، والله تعالى محيط هو بكل شيء، فلا يكون محاطاً، لذلك لا يكون مرئياً، وهو في مرتبة الخالقية فلا يحيط به

<sup>(</sup>١) العوالم ٢/١١ ص ٦٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣٠٨/٣ الباب ١٣ ح ٤٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٣٠٨/٣ الباب ١٣ الحديث المنقول عن المحاسن.

المخلوق.

مضافاً إلى أنه لو صحّ أن يكون مرئياً لرأيناه، والتالي باطلّ فالمقدم مثله. فيستفاد أنّ الله تعالى لا يمكن رؤيته وليس بمرئى إطلاقاً.

## الخامسة: أنّه تعالى ليس محلاً للحوادث

فلا يصح عليه النوم واليقظة، والحركة والسكون، والقيام والقعود، والطفولة والكهولة، والشباب والشيب، والضعف والكلال ونحو ذلك.

## كما دل عليه أولا الكتاب الكريم:

في مثل قوله تعالى: ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ ﴾(١).

#### ودلت عليه ثانيا السنة الشريفة:

في مثل حديث أبي المغرا عن أبي جعفر عليه قال:
« إنّ الله تعالى خلوّ من خلقه وخلقه خلوّ منه »(٢).

# ودل عليه ثالثا حكم العقل:

من حيث إن هذه الأمورالحادثة توجب الإنفعال والتأثّر، والإنفعال ممتنع عليه ؛ لأنّه من صفة الماديّات، والله تعالى ليس مادّياً فلا يكون منفعلاً أو متغيراً ولا يكون محلاً للحوادث.

مضافاً إلى أنّ تلك الحوادث هي من لوازم الجسم والله تعالى منزّه عن الجسمية . بالإضافة إلى أن تلك الأمور عوارض مخلوقة حادثة ، والخالق القديم يستحيل عليه أن يتصف بالصفات المخلوقة الحادثة ، فلا تكون الحوادث عارضة عليه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣٢٢/٣ الباب ١٤ - ١٨.

ثم إنّ ما ورد في القرآن الكريم من وصفه تعالى بشيء من تلك الصفات كقوله عز اسمه: ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ... ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (٣) ونحو الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ... ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (١) ونحو ذلك، فهي مؤوّلة بأنّ المراد في جملة منها غاياتها ونتائجها دون مباديها ونفس حالاتها، فغاية الرضا مثلاً الإكرام والإحسان، وغاية الغضب مثلاً العقاب والعذاب، فيكون رضاه تعالى بمعنى إكرامه، وغضبه بمعنى معاقبته، ولذا قيل في حقه تعالى: «خذ الغايات واترك المبادي».

كما يكون «آسفونا» بمثل معنى «آسفوا أولياءنا»، فإن لله تعالى أولياء منتسبين الله من حاربهم فكأنما حارب الله، ومن آذاهم فكأنما آذى الله، كما في قوله وَ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ وَ الله عَلَيْتُ وَاللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَل

كما أفاده السيد الشبر في حق اليقين (٥).

السادسة: إنّ صفاته المقدّسة الذاتية كالعلم والقدرة ليست زائدة على ذاته كما زعمته الأشاعرة، بل هي عين ذاته الشريفة كما دلّت عليه الأدلّة الشرعية، والبراهين العقلية مثل:

ألف) الأحاديث المتضافرة التي تلاحظها في كتاب التوحيد ولنذكر نبذة منها فيما يلى:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) إحقاق الحق ٢٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) حق اليقين ٢٧/١.

## ١ ـ حديث أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله عليه يقول:

«لم يزل الله جلَّ وعزّ ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور، قال: قلت: فلم يزل الله متكلماً؟ قال: إنَّ الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عزَّ وجلً ولا متكلم،

#### ٢ ـ حديث حمّاد بن عيسى، قال: سألت أبا عبدالله علي فقلت:

«لم يزل الله يعلم؟ قال: أنّى يكون يعلم ولا معلوم، قال: قلت: فلم يزل الله يسمع؟ قال: أنّى يكون ذلك ولا مسموع، قال: قلت: فلم يزل يبصر؟ قال: أنى يكون ذلك ولا مبصر، قال: ثم قال: لم يزل الله عليماً سميعاً بصيراً، ذات علامة سميعة بصيرة»(٢).

٣ ـ حديث الحسين بن خالد، قال: سمعت الرضاعلي بن موسى المنتخطية يقول: «لم يزل الله تبارك وتعالى عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً، فقلت له: يابن رسول الله! إنَّ قوماً يقولون: إنّه عزَّ وجلَّ لم يزل عالماً بعلم، وقادراً بقدرة، وحياً بحياة، وقديماً بقدم، وسميعاً بسمع، وبصيراً ببصر. فقال الله عن قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى، وليس من ولايتنا على شيء.

ثم قال ﷺ : لم يزل الله عزّ وجلّ عليماً قادراً حيّاً قـديماً سـميعاً بـصيراً

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق ص ١٣٩ الباب ١١ ح ١. ولعل الأصل فيه: ولا تكلُّم.

<sup>(</sup>٢) التوحيد للصدوق ص ١٣٩ الباب ١١ ح ٢.

٠٧٧.....٠٠٠٠ العقائد الحقة

# الذاته، تعالى عمّا يقول المشركون والمشبّهون علوّاً كبيراً $^{(1)}$ .

ب) الحكم العقلي الجزمي بكون صفاته عين ذاته كما تلاحظه في إرشاد الطالبين (٢) وخلاصة تقريره كما يلى:

إنه لو كانت تلك الصفات زائدة على الذات لكانت أحد اثنين: إمّا قديمة وإمّا حادثة ، وكلاهما محالً.

أمّا استحالة الأوّل؛ فلأنّه يستلزم تعدد القدماء، وهو باطل مخالف للعقل بواسطة لزومه التسلسل، ومخالف للإجماع أيضاً، ولهذا كفرت النصارى بقولهم بِقِدَم الأقانيم (٣).

وأمّا استحالة الثاني: فلأنّه يلزم منه كون الله تعالى محلاً للحوادث، وهو باطلّ قطعاً كما ثبت قبلاً.

فيستحيل بحكم العقل زيادة الصفات على الذات، فيحكم العقل والعقلاء بكون تلك الصفات الذاتية عين ذاته القدسية.

السابعة: أنّه تعالى ليس بمحتاج إلى شيء، لا في ذاته ولا في صفاته بل هو الغني المغني

ومعنى الغِنيٰ عدم الحاجة والإحتياج، ولذا ذكر في الصفات السلبية.

ومعنى كونه غنياً غير محتاج ، هو أنه الغني بنفسه عن غيره وعن الاستعانة بالآلات والأدوات وغيرها ، كما فسره الشيخ الصدوق في التوحيد (٤).

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق ص ١٤٠ الباب ١١ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الطالبين للفاضل المقداد ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الأقانيم: جمع أقنوم وهو لفظ سرياني بمعنى الأصل، كما في مجمع البحرين ص ٥٣ مادة (قنم).

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ٢٨٦.

الصفات السلبية ......الله السلبية السل

وهو الذي استغنى عن الخلق وهم إليه محتاجون، فلا تعلّق له بغيره لا في ذاته ولا في شيء من صفاته، بل هو منزّه عن العلاقة كما فسّره الشيخ الكفعمي في المصباح(١).

وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد والكل محتاج إليه، وهو الغني مطلقاً لا يشاركه فيه غيره، كما فسّره الشيخ الطريحي في المجمع (٢).

وحاصل المعنى في هذه الصفة، استغناؤه الذاتي المطلق وعدم احتياجه إلى شيء، وقد دل على غناه الكتاب والسنة والعقل بالبيان التالى:

#### ١ ـ دليل الكتاب:

في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ (٣).

#### ٢ ـ دليل السنة المباركة:

في أحاديث متعددة نظير أسماء الله الحسنى في حديث الإمام الصادق اللله الذي تقدم عن التوحيد (٤).

# ٣ ـ دليل العقل في حكمه بغنى الله تبارك وتعالى بوجوه عديدة:

الأول: أنّ الحاجة مختصة بمن يجوز عليه الضرر والنفع، والله سبحانه لا يصح عليه الضرر ولا النفع، فلا تقع عليه الحاجة.. وإذا استحالت الحاجة ثبت كونه غنياً كما استدل به أبوالصلاح الحلبي في تقريب المعارف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصباح ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين ص ٦٧ مادة (غني).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) التوحيد ص ١٩٤ الباب ٢٩ - ٨.

<sup>(</sup>٥) تقريب المعارف ص ٨٧.

٧٧١.....١٧١. العقائد الحقة

الثاني: أن الحاجة إما أن تكون في الذات أو في الصفات، وكلا القسمان باطلان في حقّه تعالى لوجوب وجوده فلا يكون فيه نقص، ولا يفتقر إلى غيره فهو الغني بذاته، كما استدل به العلامة الحلي في النهج (١).

الثالث: أنه قد ثبت قِدَمه عزَّ اسمه بالبراهين القطعية، والقديم هو الذي يتقدم على الكل فيكون غنياً عن الكل كما استدل به السيد الشبر في حق اليقين (٢).

## الثامنة: أنّه تعالى لا يحلّ في غيره، ولا يتّحد مع غيره

كما زعمته بعض الفرق المضلّة، وعبّروا عنه بالحلول والإتّحاد.

# « إنّ الله تعالى خلوٌ من خَلقه وخلقه خلوٌ منه $(^{"})$ .

وكذلك هما باطلان عقلاً لما يلى:

أما بطلان الحلول فلوجوه كما أفادها السيد الشبر(٤) وهي:

أولاً: لأنالحال يحتاج إلى محلِّ يحلِّ فيه، والاحتياج من خواص الممكن، وأمّا الواجب فهو أجلٌ من الإحتياج فلا يمكن فيه الحلول.

ثانياً: إنّ الحلول في مكان يستلزم الخلوّ من مكان آخر، والله تعالى موجودٌ في كل مكان ومحيط بكلّ شيء.

ثالثاً: إن حلول شيء في شيء ملازم للجسمية، والله سبحانه منزّة عن الجسمية.

<sup>(</sup>١) نهج المسترشدين ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣٢٢/٣ الباب ١٤ ح ١٨.

<sup>(</sup>٤) في حق اليقين ٣٨/١.

وأمًا بطلان الإتحاد فلوجهين:

الأول: من قضاء الضرورة والوجدان والبداهة، ببطلان الإتحاد، وإدراك المغايرة بين الخالق وبين المخلوق، وكل يعرف أنّه غير ربّه، كما بيّنه العلامة أعلى الله مقامه في النهج (١).

الثاني: من أنّه مع فرض الإتحاد، فالمتحدان بعد اتحادهما إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحد، وإن صارا معدومين وصارا وجها ثالثاً فلا اتحاد في البين، بل هو إعدام شيء وإيجاد شيء آخر، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر لم يتحقق اتحاد لأن المعدوم لا يتحد مع الموجود، كما بينه الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين (٢).

فالإتحاد محال في نفسه، فكيف يمكن إثباته في الخالق؟

فيبطل ادّعاء النصارى في حقه تعالى اتحاد الأقانيم الثلاثة: الأب والإبن وروح القدس، واتحاد ناسوت المسيح باللاهوت<sup>(٣)</sup>.

كما يبطل ما ادّعت جماعة من المتصوّفة ، من الإتحاد وأنّه إذا وصل العارف نهاية مراتبه انتفت هوّيته ، وصار الموجود هو الله تعالى وحده وسُمّي هذه المرتبة عندهم بالفناء في التوحيد.

وقد رد عليهم ابن سينا في أكثر كتبه كما يستفاد من الارشاد(٤).

كما وأنَّ العلامة المجلسي جعل الإعتقاد بأي واحد من الحلول والإتحاد من

<sup>(</sup>١) نهج المسترشدين ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الطالبين ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) يعبّرون باللاهوت عن الألوهية، وبالناسوت عن الطبيعة البشرية كما في الرائد ص ١٢٧٠ وص ١٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الطالبين ص ٢٣٨.

٧٧٤.....العقائد الحقة

الكفر، كما تلاحظه في كتاب الاعتقادات(١).

كما وأنّ السيد الفقيه الطباطبائي في العروة الوثقى (٢) حكم بنجاسة القائلين بوحدة الوجود من الصوفية معالعلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد، وقرّره المحشّون على العروة.

هذا تمام الكلام في بحث التوحيد، والحمد لله ربِّ العالمين.

(١) اعتقادات العلامة المجلسي ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) العروة الوثقى (الثامن من النجاسات) المسألة ٢.

## العدل

سبق منّا الوعد بذكرالعدل الذي هو من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العليا، ويعتبر الإعتقاد به من أصول المذهب والدين، ومن دعائم شريعة سيد المرسلين صلوات الله عليه وآله الطاهرين.

وعدل الله تعالى وإن كان من جملة صفاته الكماليّة، إلّا أنه أفرد بالذكر لكثرة مباحثه ومتعلّقاته المذكورة في المفصّلات.

والعدل في أصل اللغة نقيض الجور كما في كتاب العين(١).

قال في التوحيد: «العدل معناه الحكم بالعدل والحقّ، وسُمّي بـ تـوسعاً لأنّـه مصدر، والمراد به العادل»(٢).

وقال في المصباح: «العدل أي ذوالعدل وهو مصدر أقيم مقام الأصل، وصف به سبحانه للمبالغة لكثرة عدله، والعدل هو الذي لا يجور في الحكم »(٣).

وقال في المجمع: «العدل من أسمائه تعالى وهو مصدر أقيم مقام الإسم، وحقيقة ذو العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم... وعند المتكلمين هو العلوم المتعلقة بتنزيه ذات الباري عن فعل القبيح والإخلال بالواجب»(٤) أي الإخلال

(١) العين للخليل ٣٩/٢.

<sup>(</sup>۲) توحيد الصدوق ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) المصباح للكفعمي ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) مجمع البحرين ص ٤٨٤.

٧٧٦.....١٧٦. العقائد الحقة

بالوجوب العقلي، وهو الحُسن.

وأفاد السيد الشبر في حق اليقين: «إنّ العدل هو اعتقاد أنّ الله عادلٌ في مخلوقاته، غير ظالم لهم، ولا يفعل قبيحاً، ولا يخل بواجب، ولا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه وابتلائه، وله أن يثيب المطيعين ويعاقب العاصين، ولا يكلف الخلق ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادةً على ما يستحقون، ولا يقابل مستحق الأجر والثواب بأليم العذاب والعقاب، ولم يجبر عباده على الأفعال خصوصاً القبيحة ويعاقبهم عليها(١).

وقد دلّ النقل والعقل، كتاباً وسنّة على عدله تعالى وأنّه لا يظلم أبداً:

#### أما دليل الكتاب:

ففي أكثر من ثلاثين آية أحصاها العلامة المجلسي في البحار (٢) منها ما يلي: المقي أكثر من ثلاثين آية أحصاها العلامة المجلسي في البحار (٢) منها ما يلي: ((٤) منها عَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٣).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ﴾(٤).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) حق اليقين ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢/٥ الباب الأوّل من أبواب العدل.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية ٦٢.

العــدل ..... ۱۷۷

#### وأما دليل السنة:

وهي المنهل العذب للحكمة والمعدن الصفو للعلم، وقد حكمت وجعلت العدل أساساً للدين كما في حديث التوحيد (١).

والمعارف الحقة مركزة على أساس العدل، فكانت عدالة الله من أصول المذهب والدين ومن صفات الله باليقين كما تلاحظها في الأحاديث الشريفة التالية:

ا ـ حديث سيدنا عبد العظيم الحسني، عن الإمام على بن محمد، عن أبيه الامام محمد بن على ، عن أبيه الامام الرضا على بن موسى علي قال:

« خرج أبوحنيفة ذات يوم من عند الصادق الله في استقبله موسى بن جعفر الله فقال له: يا غلام! ممن المعصية ؟

فقال ﷺ: لا تخلو من ثلاثة: إما أن تكون من الله عزَّ وجلَّ وليست منه فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه، وإمّا أن تكون من الله عزَّ وجلَّ ومن العبد فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإما أن تكون من العبد وهي منه فإن عاقبه الله فبذنبه وإن عفا عنه فبكرمه وجودِه»(٢).

٢ ـ ما روي عن الإمام موسى بن جعفر الله حين قيل له:

« أيكون العبد مستطيعاً ؟

قال: نعم بعد أربع خصال: أن يكون مخلّى السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وارد من الله عز وجل، فإذا تمّت هذه فهو مستطيع. فقيل له: مثل أي شيء؟

<sup>(</sup>١) التوحيد ص ٩٦ الباب ٥ ح ١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٤/٥ الباب ١ ح ٢.

فقال: يكون الرجل مخلّىٰ السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح لا يقدر أن يزني إلّا أن يرى امرأة فإذا وجد المرأة فإمّا أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف، وإما أن يخلي بينه وبينها فيزني وهو زان ولم يطع الله بإكراه، ولم يعص بغلبة »(١).

### ٣ ـ حديث العقائد أنه قال أبو جعفر عليلا:

« في التوراة مكتوب مسطور: يا موسى! إنّي خلقتك واصطفيتك وقوّيتك وأمرتك بطاعتي، ونهيتك عن معصيتي، فإن أطعتني أعنتك على طاعتي وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي، ولي المنّة عليك في طاعتك، ولى الحجّة عليك في معصيتك» (٢).

# ٤ ـ حديث حريز، عن أبي عبدالله الماللة قال:

« الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أنّ الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر، ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول: إنّ الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ »(٣).

٥ ـ حديث إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه عن قول الله عز وجل: ﴿ وَتَرَكَهُم فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ ﴾ (٤)؟

فقال:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥/٨ الباب ١ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩/٥ الباب ١ ح ١٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩/٥ الباب ١ ح ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ١٧.

« إنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، ولكنّه متى علم أنّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف، وخلّى بينهم وبين اختيارهم.

قال: وسألته عن قول الله عـز وجـل: ﴿خَـتَمَ اللهُ عَـلىٰ قُـلُوبِهِمْ وَعَـلیٰ سَمْعِهِمْ ﴾(١)؟

قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى: ( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلّا قَلِيلاً ﴾ (٢).

قال: وسألته عن الله عز وجل هل يجبر عباده على المعاصي؟

فقال: بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا.

قلت: فهل يكلّف عباده ما لا يطيقون؟ فقال:كيف يفعل ذلك وهو يقول: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٣)؟

ثم قال على الله على أبي موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد على أنّه قال: من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً »(٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فُصّلت، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١١/٥ الباب ١ ح ١٧.

٠١٨.....العقائد الحقة

« لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، فما معناه؟

فقال: من زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال: بالجبر، ومن زعم أنّ الله عز وجل فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه المنيخ فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك.

فقلت له: يابن رسول الله! فما أمر بين أمرين؟

فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك مانهوا عنه. فقلت له: فهل لله عز وجل مشية وإرادة في ذلك؟

فقال: أما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الأمر بها، والرضا لها، والمعاونة عليها؛ وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي عنها، والسخط لها، والخذلان عليها.

قلت: فللّه عز وجل فيها القضاء؟

قال: نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلّا ولله فيه قضاء.

قلت: فما معنى هذا القضاء؟

قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة (1).

٧ ـ حديث الإمام الرضا في روايته عن آبائه، عن الحسين بن علي المُؤَكِّنِ : دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين الله فقال : أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟

فقال له أمير المؤمنين عليلا:

« أجل يا شيخ! فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلّا بقضاء من الله

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١١/٥ الباب ١ ح ١٨.

وقدر.

فقال الشيخ: عندالله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين!

فقال: مهلاً يا شيخ! لعلُّك تظنُّ قضاءاً حتماً وقدراً لازماً، لو كان كـذلك لبطل الثواب والعقاب، والأمر والنبهي والزجير، ولسقط معنى الوعيد والوعيد، ولم تكن على مسيء لائمة، ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن أولى باللاّئمة من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحمن، وقدريّة هذه الأمـة ومجوسها، يا شيخ! إنّ الله عز وجل كلّف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يُعص مغلوباً، ولم يُطع مكرهاً، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للــذين كفروا من النار.

قال: فنهض الشيخ وهو يقول:

أنت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا أوضحتمن دينناماكانملتبسأ

...»(١) إلى آخر الأبيات.

جـزاك ربك عـنّا فـيه إحسـانا

٨ ـ حديث الجعفري، عن الامام أبي الحسن الرضا علي قال:

« ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحدُ الَّاكسر تموه؟

قلنا: إن رأيت ذلك.

فقال: إنَّ الله عز وجل لم يُطع بإكراه، ولم يُعص بغلبة، ولم يهمل العباد في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٣/٥ الباب ١ ح ١٩.

ملكه، هو المالك لما ملّكهم، والقادر على ماأقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادًّا، ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثم قال على عضية عن يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه »(۱).

٩ ـ حديث هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله عليه فقال:

« أخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين مـوحدين وكان على ذلك قادراً ؟

قال ﷺ: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأنَّ الطاعة إذا ماكانت فعلهم لم تكن جنّة ولا نار، ولكن خَلق خلقه فأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته واحتجّ عليهم برسله، وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون، ويستوجبون بطاعتهم له الثواب، وبمعصيتهم إياه العقاب.

قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله، والعمل الشر من العبد هو فعله؟ قال: العمل الصالح العبد يفعله والله به أمره، والعمل الشر العبد يفعله والله عنه نهاه.

قال: أليس فعله بالآلة التي ركّبها فيه؟

قال: نعم، ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشر الذي نهاه عنه.

قال: فإلى العبد من الأمر شيء؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٦/٥ الباب ١ ح ٢٢.

قال: مانهاه الله عن شيء إلّا وقد علم أنّه يطيق تركه، ولا أمره بشيء إلّا وقد علم أنّه يستطيع فعله لأنّه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون.

قال: فمن خلقه الله كافراً يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجة؟ قال ﷺ: إنَّ الله خلق خلقه جميعاً مسلمين، أمرهم ونهاهم، والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد، ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافراً إنّه إنّما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجة من الله فعرض عليه الحق فجحده فبإنكاره الحق صار كافراً.

قال: فيجوز أن يقدّر على العبد الشر ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعذّبه عليه؟

قال: إنّه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّر على العبد الشر ويريده منه، ثم يأمره بما يعلم أنّه لا يستطيع أخذه، والإنزاع عمّا لا يقدر على تركه، ثم يعذبه على تركه أمره الذي علم أنّه لا يستطيع أخذه »(١). الخبر.

١٠ ـ حديث داود بن قبيصة قال: سمعت الرضا الله يقول:

« سُئل أبي ﷺ : هل منع الله عمّا أمر به ؟ وهل نهى عمّا أراد ؟ وهل أعـان على ما لم يرد ؟

فقال ﷺ: أمّا ما سألت: هل منع الله عما أمر به؟ فلا يجوز ذلك، ولو جاز ذلك لكان قد منع إبليس عن السجود لآدم، ولو منع إبليس لعـذره ولم يلعنه.

وأما ما سألت: هل نهى عما أراد؟ فلا يجوز ذلك، ولو جاز ذلك لكان حيث

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٨/٥ الباب ١ ح ٢٩.

٨٨٠.....١١٠٠. العقائد الحقة

نهى آدم عن أكل الشجرة أراد منه أكلها، ولو أراد منه أكلها ما نادى عليه صبيان الكتاتيب ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾(١) والله تعالى لا يجوز عليه أن يأمر بشيء ويريد غيره.

وأما ما سألت عنه من قولك: هل أعان على ما لم يرد؟ فلا يبجوز ذلك، وجلّ الله تعالى عن أن يعين على قتل الأنبياء وتكذيبهم، وقتل الحسين بن علي والفضلاء من ولده، وكيف يعين على ما لم يرد وقد أعد جهنم لمخالفيه، ولعنهم على تكذيبهم لطاعته، وارتكابهم لمخالفته؛ ولو جاز أن يعين على مالم يرد لكان أعان فرعون على كفره وادّعائه أنّه ربّ العالمين!، أفترى أراد الله من فرعون أن يدعي الربوبية؟ يستتاب قائل هذا فإن تاب من كذبه على الله؛ وإلّا ضربت عنقه "(١).

11 \_ روي أنّه دخل أبوحنيفة المدينة ومعه عبد الله بن مسلم فقال له: يا أباحنيفة! أنّ هاهنا جعفر بن محمّد من علماء آل محمّد المُثِلِا فاذهب بنا إليه نقتبس منه علماً. فلما أتيا إذاً هما بجماعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه، فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبةً له، فالتفت أبوحنيفة فقال: يابن مسلم! من هذا؟ قال: هذا موسى ابنه، قال: والله لأجبّهنه بين يدي شيعته. قال: مه! لن تقدر على ذلك، قال: والله لأفعلنه.

ثم التفت إلى موسى الطِّلا فقال:

« يا غلام! أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه؟

قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقّى أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومسقط

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٥/٥ الباب ١ ح ٣١.

الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث شاء، ثـم قال: يا غلام! ممن المعصية؟

قال: يا شيخ! لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله وليس من العبد شيء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله، وإما أن تكون من العبد ومن الله، والله أقوى الشريكين فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه، وإما أن تكون من العبد وليس من الله شيء فإن شاء عفا وإن شاء عاقب.

قال: فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنّما ألقم فوه الحجر.

قال: فقلت: له ألم أقل لك لا تتعرض لأولاد رسول الله عَيْلِيُّهُ ؟ »(١).

١٢ ـ حديث محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه قال:

« ما أمر العباد إلّا بدون سعتهم، فكلّ شيء أمر النّاس بأخذه فهم متّسعون له، وما لا يتّسعون له فهو موضوع عنهم، ولكنّ الناس لا خير فيهم »(۲).

١٣ ـ حديث الهروي قال: سأل المأمون الرضا عليه عن قول الله عز وجل: ﴿ اَلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ﴾ (٣)؟

#### فقال:

«إنّ غطاء العين لا يمنع من الذكر ، والذكر لا يرى بالعيون، ولكنَّ الله شبّه الكافرين بولاية عليّ بن أبي طالب إلله بالعميان؛ لأنّهم كانوا يستثقلون قول النبي عَبَالِهُ فيه، وكانوا لا يستطيعون سمعاً.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٧/٥ الباب ١ ح ٣٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥/٣٦ الباب ١ ح ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية ١٠١.

٦٨٦.....١٨٠... العقائد الحقة

فقال المأمون: فرّجت عني فرّج الله عنك  $^{(1)}$ .

١٤ ـ حديث هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الله قال:

« ما كلّف الله العباد إلّا ما يطيقون، وإنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم من كل مئتي درهم خمسة دراهم، وكلّفهم صيام شهر رمضان في السنة، وكلّفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك، وإنّما كلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا »(٢).

10 ـ حدیث محمّد بن علی المکی بإسناده قال: إنَّ رجلاً قدم علی النبی عَلَیْنَا الله علی النبی عَلَیْنَا الله فقال له رسول الله عَلَیْنَا : أخبرنی بأعجب شیء رأیت، قال: رأیت قوماً ینکحون امهاتهم وبناتهم وأخواتهم فإذا قیل لهم: لم تفعلون ذلك؟ قالوا: قضاء الله تعالی علینا وقدره.

### فقال النبي عَلَيْوالهُ:

« سيكون من أمتي أقوام يقولون مثل مقالتهم، أولئك مجوس أمّتي »(٣). ١٦ ـ روي أنّ رجلاً سأل جعفر بن محمّد الصادق على عن القضاء والقدر؟ فقال:

« ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه ، وما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله ، يقول الله تعالى للعبد: لم عصيت ؟ لمَ فسقت ؟ لم شربت الخمر ؟ لم زنيت ؟ فهذا فعل العبد ؛ ولا يقول له : لم مرضت ؟ لم قصرت ؟ لم ابيضضت ؟ لم اسوددت ؟ لأنّه من فعل الله »(٤).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥/٠٤ الباب ١ ح ٦٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٤١/٥ الباب ١ ح ٦٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥/٧٤ الباب ١ ح ٧٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٥٩/٥ الباب ١ ح ١٠٩.

### وأمًا دليل العقل على عدله تعالى:

فهو حكم العقل بالضرورة والبداهة بعدله وعدالته بالتقريب التالي:

إن الظلم، والجور، وفعل القبيح، وترك الحسن، يكون ناشئاً إمّا من العجز، أو النقص، أو الحقد، أو البخل، أو الحسد، أو الجهل، أو السفاهة، أو الاحتياج.. وكلها محال على الله تعالى لأنّه الغني بالذات، الرؤوف في الصفات، والعالم القدير والحكيم القويّ.

فهو مستغن عن الظلم، منزه عن القبيح، وجليل عن النقص.

وقد ثبت في المنقول، ودلّت العقول على عدالة الله تعالى في جميع أفعاله وأقواله وحكمه وصنعه ومخلوقاته كما ذهبت إليه الإمامية الحقّة.

فهو الغني عن ظلمهم والمتفضل باللطف إليهم.

كما أنّ جميع أفعاله معلّلة بالحكمة والمصلحة وليست لعباً وعبثاً حتى تخرج عن مسلك العدل، لأنّه هو الحكيم العليم.

على أنّ المصالح والمنافع في أفعاله راجعة إلى عباده، وعائدة إلى خلقه فلا تقارن الظلم، وهو المحسن الجواد والرحيم بالعباد، والعادل في قضيّته وبريّته.

واعلم أنّه في قبال عدالة الله تعالى، الثابتة بالبراهين الجليّة والمعلومة بالادلّة العقلية، خالفت الأشاعرة وتجاوزت هذه الحقيقة الهامّة ونسبت إليه إمكان فعل القبيح والظلم الصريح.. أو التكليف بما لا يطاق، وإتيان العبث والجبر في الأفعال، وعدم العدل في المآل.. تعالى الله عن ذلك علّواً كبيراً وجميع مفترياتهم هذه تعود إلى أنّه لا يقبح الظلم حتى يتنزه عنه الله تعالى، ولا يحسن العدل حتى يفعله الله عن السمه..

وهذا منهم على أساسإنكار الحسن والقبح العقلي ذاتاً، يعني إنكار أنّ للأشياء

في حدّ ذاتها حسناً أو قبحاً في نظر العقل .. فلاحسن إلا بعد أمر الشارع به ، ولا قبيح إلا بعد نهي الشارع عنه ، لذلك لو أمر الشارع بالظلم صار حسناً ولو نهى عن العدل صار قبيحاً ، ولو فعل منكراً صار معروفاً .

وعلى هذا الإدعاء الفاسد بنوا نسيج عنكبوتهم وتوغلوا في أباطيلهم، وقد مزجوها باحتجاجات واهية تلاحظها مع الجواب عنها من العلامة أعلى الله مقامه في النهج (١).

وأجاب السيد الشبرأيضاً عن دعواهم ودليلهم بأجوبة شافية في حق اليقين (٢) حاصلها ما يلي:

١ ـ إن هذا إنكار للبديهة الواضحة، فإن كل من له أدنى عقل وشعور يعلم
 حسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضّار بحكم العقل.

Y ـ إنّ الشخص العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولم يعلم الأحكام، بل نشا في البادية، لو خير بين أن يصدق في كلامه ويُعطى ديناراً، أو يكذب ويعطى ذلك الدينار، مع عدم ضرر عليه في الصدق أو الكذب لاختار الصدق دون الكذب، ولولا حكم العقل بحسن الصدق لما فرق العاقل بين الصدق والكذب، ولما اختار الصدق دائماً.

٣ - إنّه لو كان الحسن والقبح شرعيين غير عقليين، لما حكم بهما من ينكر جميع الشرائع والأديان، كالبراهمة والملاحدة مع أنّهم يحكمون بالحسن والقبح بضرورة العقل.

٤ - إنَّ من الحسّيات التي تقضي بها الضرورة ويدركها الوجدان قباحة الفعل

<sup>(</sup>١) نهج المسترشدين ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ١/٥٦.

اللغو والعمل العبث بحكم العقل، كما إذا استأجر أحدً أجيراً ليفرغ ماء دجلة في الفرات أو الفرات في دجلة، وكذا من البديهيات قباحة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الزَمِن المُقعد بالطيران إلى السماء، أو تكليف الأعمى بتنقيط المصحف، وهذا يقضى بتحقق قبح القبيح في حكومة العقل.

٥ - إنّه لو كان الحسن والقبح سمعيّين لا عقليّين، لما قُبُح من الله إظهار المعجزات على يد الكذّابين مع أنّه قبيح ولا يفعله الحكيم قطعاً، وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة التي أذعن بها حتى الأشاعرة.

٦- إنّه لو كانا شرعيّين فقط لحَسُن من الله أن يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء،
 وعبادة الأصنام والمواظبة على الزنا والسرقة لفرض عدم قبحها حينئذٍ.. وهذا نقض الغرض الذي يبطله الوجدان.

٧-إنّه لو كانا شرعيّين لم تجب ولم تحسن معرفة الله تعالى، لتوقف معرفة هذا الإيجاب والحسن على معرفة الموجِب، المتوقفة هي على معرفة الإيجاب فيدور، ويلزم من عدم عقليّتهما الدور الباطل.

٨- إنّ الضرورة - بل الفطرة في الإنسان بل في الحيوان - قاضيةً قطعاً وحاكمةً حقاً بالفرق دائماً بين من أحسن إليها وبين من أساء إليها، وحسن الأوّل وقبح الثاني بلا شك ولا ريب، وإنّ الله تعالى لا يأمر إلّا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح. إنّه عز اسمه لا يفعل ظلماً أبداً لغناه، ولا يصنع قبيحاً أصلاً لجلالته..

وهذه الوجوه تثبت وجود الحسن الذاتي عقلاً وحسن العدالة ذاتاً.

وأضاف السيد الورع الخوانساري (قدس سره) الاستدلال بأن الواجب تعالى لا يصدر منه الفعل القبيح، لأن ترجيح القبيح إما أن يكون من جهة عدم العلم بالمفسدة، أو من جهة الحاجة.. والواجب تعالى منزه عن الأمرين، فالحكيم العالم بالمصالح والمفاسد غير المحتاج كيف يرجح المرجوح على الراجح.. وهذا أصلَّ يبتني عليه أيضاً حسن بعث الأنبياء وبقاء أوصيائهم في كل عصر (١).

<sup>(</sup>١) العقائد الحقة ص ١٠.



النبوة: هي الإخبار عن الله تعالى كما عرّفها في مرآة الأنوار(١).

والنبيّ هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة بَشَر، أعم من أن يكون له شريعة كسيدنا محمّد عَلَيْقِينَ ، أو ليس له شريعة كيحيى النَالِينِ..

قيل: سمّى نبيّاً لأنّه أخبر وأنبأ عن الله تعالى، مأخوذ من النبأ أي الخبر، فهو فعيل بمعنى مُفعِل، ونبي بمعنى مُنْبِئ، أو مأخوذ من النباوة أي الرفعة فهو نبيّ بمعنى رفيع، والمعنى على هذا: إنّ النبي ارتفع وشَرُفَ على سائر الخلق، كما يستفاد من المجمع (٢).

وقيل: النبي هو الطريق، ويقال للرسل: أنبياء الله؛ لكونهم طرق الهداية إليه، فالنبوّة بمعنى طريق الهداية كما يستفاد من إرشاد الطالبين (٣).

والإعتقاد بالنبوّة والأنبياء من أصولالدين المبين ومما يلزم اعتقاده بالاستدلال واليقين.

والخَلق بأجمعهم محتاجون إلى النبيين، ومضطرّون إلى المرسلين ليكونوا وسائط بينهم وبين الله ربّ العالمين وطرقاً لمعرفة وظائفهم، ووسائل لعرفان مسائلهم، وحججاً على جميع بريّته، ومصباحاً لهداية خليقته.

وقد ثبتت النبوة والأنبياء بالكتاب والسنة والعقل:

<sup>(</sup>١) مرآة الأنوار ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين ص ٨٦، مادة (نبأ).

<sup>(</sup>٣) إرشاد الطالبين ص ٢٩٥.

١٩٤..... المقائد الحقة

### الأوّل: دليل الكتاب:

في آيات عديدة مثل: ١ ـ قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّـاسُ أُمَّـةٌ وَاحِـدَةٌ فَـبَعَثَ اللهُ النَّـاسُ أُمَّـةٌ وَاحِـدَةٌ فَـبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِـيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ... ﴾(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَخْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِـجَابٍ أَوْ
 يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوْحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٍّ حَكِيمٍ ﴾ (٢).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴾ (٣).

### الثاني: دليل السنة:

في أحاديث وفيرة دلّت على لزوم إرسال الرسل ولزوم الإيمان بهم، والعمل بقولهم نظير:

١ \_خطبة امير المؤمنين الله الذي جاء فيها بعد ذكر سيدنا آدم الله:

« واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم...» (٤).

٢ ـ حديث هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله الله الله الله الله الله عنه الذي سأله: من أين أثبت الأنبياء والرسُّل؟ قال:

«إنا لمّا أثبتنا أنَّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنَّا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري، الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ص ١٦، الخطبة الأولى، من الطبعة المصرية.

النبوّة .....١٩٥

فيباشرهم ويباشروه ويحاجّهم ويحاجّوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم و في تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبّرون عنه جلّ وعزّ، وهم الأنبياء اللّه وصفوته من خلقه، حكماء مؤدّبين بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين للنّاس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان مما أتت به الرّسل والأنبياء من الدّلائل والبراهين، لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه عَلَمٌ يدلُ على صدق مقالته وجواز عدالته»(١٠).

٣ ـ حديث منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه:

«إنّ الله أجلُّ وأكرمُ من أن يُعرف بخلقه، بل الخلق يُعرفون بـالله. قـال: صدقت. قلت: إنَّ من عرف أنّ له رباً، فقد ينبغي له أن يـعرف أنّ لذلك الرَّبّ رضاً وسخطاً، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلّا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرُّسل، فإذا لقـيهم عـرف أنـهم الحجة وأنّ لهم الطاعة المفترضة، وقـلت للـناس: تـعلمون أنّ رسـول الله المنتخ كان هو الحجة من الله على خلقه ؟ قالوا: بلى، قلت: فحين مضى رسول الله المنتخ من الله على خلقه ؟ فقالوا: القرآن، فنظرتُ فـي القرآن فإذا هو يخاصم به المرجيّ والقدريّ والزنديق(٢) الذي لا يؤمن به

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٦٨/١، باب الاضطرار إلى الحجة ح ١.

<sup>(</sup>٢) المرجئة فرقة من المنحرفين عن الإسلام يعتقدون أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخّره عنهم، والقَدري يطلق على الجبري والتفويضي، والزنديق هو النافي للصانع تعالى.

١٩٦.....العقائد الحقة

حتى يغلب الرِّجال بخصومته فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلّا بـقيّم، فما قال فيه من شيءكان حقاً. فقلت لهم: مَن قـيّم القـرآن؟ فـقالوا: لا، ابن مسعود قدكان يعلم، وعمر يعلم، وحذيفة يعلم. قلت:كلّه؟ قالوا: لا، فلم أجد أحداً يقال: إنّه يعرف ذلك كلّه إلّا عليّاً عليّاً اللهِ. وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدري وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: أنا أدري. فأشهد أنّ عليّاً كان قيّم القرآن وكانت طاعته مـفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله عليه وأنّ ما قال في القرآن فـهو حقّ. فقال: رحمك الله»(۱).

« يا هشام! ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته ؟ فـقال هشام: يابن رسول الله! إني أجلًك وأسـتحييك ولا يـعمل لسـاني بـين يديك. فقال أبوعبدالله: إذا أمر تكم بشيء فافعلوا. قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البـصرة فـعظم ذلك عـليّ فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملةٌ سوداء متّزرٌ بها من صوف وشملة مرتدٍ بها والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجـوا لي، ثـم قعدت في آخر القوم على ركبتيّ، ثم قلت: أيها العالم! إنّي رجلٌ غـريب تأذن لي في مسألة ؟ فقال لي: نعم. فقلت له: ألك عينٌ ؟ فقال: يا بني!

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٦٩/١، باب الاضطرار إلى الحجة ح ٢.

لنبــــــــــة ....... ١٩٧

أيّ شيء هذا من السؤال وشيءٌ تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت: هكذا مسألتي، فقال: يا بنيّ! سل وإن كانت مسألتك حـمقاء؛ قـلت: أجـبني فيها، قال لي: سل، قلت: ألك عينٌ ؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص، قلت: فلك أنفٌ؟ قال: نعم، قلت: فـما تصنع به؟ قال: أشمُّ به الرائحة، قلت: ألك فمِّ؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به ؟ قال: أَذُوق به الطعم، قلت: فلك أُذُنَّ ؟ قال: نعم، قــلت: فــما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت، قلت: ألك قلبٌ؟ قال: نعم؛ قلت: فما تصنع به؟ قال: أُميِّز به كلُّما ورد على هذه الجوارح والحواس؛ قـلت: أو ليس في هذه الجوارح غني عن القلب؟ فقال: لا؛ قلت: وكيف ذلك وهي صحيحةً سليمةً ؟ قال: يا بني! إنّ الجوارح إذا شكّت في شيء شـمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، ردّته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: فإنَّما أقام الله القلب لشكِّ الجـوارح؟ قـال: نـعم. قلت: لابدّ من القلب وإلّا لم تستيقن الجوارح ؟ قال: نعم.

فقلت له: يا أبا مروان! فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصحّح لها الصحيح، ويتيقن به ما شكّ فيه، ويترك هذا الخلق كلَّهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك تردّ إليه حيرتك وشكّك؟! قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً، ثمَّ التفت إليّ فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لا، قال: أمن جلسائه؟ قلت: لا، قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت: من أهل الكوفة، قال: فأنت إذن هو، ثمّ ضمّني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتّى قمت.

قال: فضحك أبوعبدالله الله وقال: يا هشام! من علّمك هذا؟ قلت: شيء أخذته منك وألّفته. فقال: هذا والله مكتوبٌ في صحف إبراهيم وموسى»(١).

٥ \_ حديث عبدالله بن سليمان العامري، عن أبي عبدالله الملية قال:

« ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة، يعرِّف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله »(٢).

٦ ـ حديث أبي بصير، عن أحدهما [الصادقين] المايِّ قال:

« قال: إنَّ الله لم يَدَع الأرض بغير عالِم، ولولا ذلك لم يُعرف الحـقّ مـن الباطل» (٣).

٧ ـ حديث أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه أنّه سأله رجل فقال: لأي شيء بعث الله الأنبياء والرُّسل إلى الناس؟ فقال:

«لئلا يكون للناس على الله حجّة من بعد الرّسل، ولئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولتكون حجّة الله عليهم، ألا تسمع الله عزّ وجلّ يقول حكاية عن خزنة جهنّم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرّسل: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ \* قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ ﴾ (٤) « (٥) .

٨ ـ ما في علل الفضل، عن الامام الرضاطيلا:

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٦٩/١ باب الاضطرار إلى الحجة ح ٣.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١٧٨/١ باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة ح ٣.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١٧٨/١ باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة ح ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك، الآيتان ٨ و ٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢١/٣٩ الباب ١ ح ٣٧.

« فإن قال: فلمَ وجب عليهم معرفة الرّسل و الإقـرار بـهم و الإذعـان لهـم بالطاعة ؟

قيل: لأنّه لمّا لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملوا لمصالحهم وكان الصانع متعالياً عن أن يُرى وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكن بدّ من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويتقفهم [يوقفهم] على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارّهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه منافعهم ومضارّهم، فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيء الرّسول منفعة ولا سدّ حاجة، ولكان يكون إتيانه عبثاً لغير منفعة ولا صلاح، وليس هذا من صفة الحكيم الّذي أتقن كلّ شيء»(١).

### الثالث: دليل العقل:

وهو يقضي ويحكم ببعثة الأنبياء ولزوم النبوّة من وجوه عديدة:

ا - إنّ الاجتماع مظنة النزاع، وإنما تزول مفسدته بشريعة مستفادة من الإله الحكيم المدبّر للعالم دون غيره، وتلك الشريعة لابدٌ لها من رسول متميّز من بني نوعه، فالحكمة تدعو إلى نصبه ليحول دون الفساد، كما يستفاد هذا الإستدلال من العلّامة الحلّى قدس سره (٢).

٢-إنّ قاعدة اللطف تقضي بإرسال النبي ليقرّب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية؛ لأنّ الغرض والحكمة في إيجاد الخلق هي المعرفة والعبادة، وذلك يتوقف على تعيين واسطة بين الحقّ والخلق يعلّمهم ذلك، لاستحالة الإفاضة والإستفاضة بلا واسطة؛ إذ لا ربط ولا نسبة بين النور والظلمة حتى لا يحتاج إلى

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٤٠/١١ الباب ١ ح ٤٠.

<sup>(</sup>٢) نهج المسترشدين ص ٥٨.

واسطة ، كما يستفاد الاستدلال بها من السيد الشبّر طاب ثراه(١).

٣ ـ إن عدالة الله تعالى تأبى أن يخلق الخلق بهذه الكثرة العظيمة والطبقات المختلفة ، ثم يتركهم سُدى يتيهون في ظلمات الجهل ، ودَرَكات الضلالة بدون معلم ولا مرشد ، فالعدالة تقتضي نصب نبي للهداية .

ويدرك العقل بوضوح أنّ الله تعالى أرشد حتى الحيوانات إلى ما فيه خيرُها وصلاحُها، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكيف يمكن أن يترك الإنسان شدى في غواية وبلا هُدى؟! وإهمال الخلق خلاف الحكمة..

فلابد إذن من إرشادهم وأن يرسل لهم من يهديهم إلى الخير الأمثل والسعادة القصوي.

مع أنّ نظام الدين لا يستغني عمن يُعرِّف الإنسان صلاح دنياه وآخرته، وينبّهه على ما فيه خيره، ويحذّره عما فيه شرّه، ويضمن له النفع في العاجل والسلامة في الأجل، ويبيّن له آثار أعماله من الخير والشرّ، ويرشده في مواضع التحيُّر والشك ويُنير قلبه بالعلم والحكمة، ويزكّيه في مرحلة التربية والتعليم، ويحكي له أخبار النشأة الأولى والأخرى ليعرف مبدأه ومنتهاه، ويسلك به إلى طريق إطاعة الله واجتناب معصيته، ويضع له الدستور الصحيح في حياته الفردية والإجتماعية، ولا يليق بهذا المنصب الجليل إلّا من يختاره الله ويصطفيه، ويعلّمه ويزكّيه، وهم رسله وأنبياؤه.

فيقضي العقل بضرورة بعثه الرسل والأنبياء، ولزوم متابعة النبيين للاهتداء، لأنَّ الأنبياء أسوة وقدوة، وهم طرق السعادة والهداية، وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة.

\*\*

<sup>(</sup>١) حق اليقين ٨٤/١.

ثمّ إنّه بعد إثبات أصل النبوّة لنبدء بدراسة نبوّة الأنبياء في بحثين:

الأول: مبحث النبوة العامَّة الثابتة لجميع الأنبياء الكرام من آدم إلى الخاتِم سلام الله عليهم.

الثاني: مبحث النبوّة الخاصّة الثابتة لنبي الأسلام وأشرف الأنام الرسول محمّد المنطقة .

# الأول:

# النبؤة العامة

يبلغ عدد الأنبياء مئة وأربعة وعشرين ألف نبي، أرسلهم الله تعالى إلى خلقه في مناطق متعددة من الأمكنة، وعلى فترات متفاوتة من الأزمنة.

وكانت بداية سلسلتهم الشريفة نبيّ الله آدم الله مسك ختامهم سيد الأنبياء وأفضل الأصفياء محمّد بن عبدالله الله المنتقلة .

قال شيخنا الصدوق في كتاب الاعتقادات: «اعتقادنا في عددهم أنّهم مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي لكل نبيّ ومئة ألف وصي وأربعة وعشرون ألف وصي لكل نبيّ منهم وصيّ أوصى إليه بأمر الله تعالى.

ونعتقد فيهم أنهم جاؤوا بالحقّ من عندالحقّ ، وأنّ قولهم قول الله تعالى ، وأمرهم أمر الله تعالى ، وأنهم الله أمر الله تعالى ، وطاعتهم طاعة الله تعالى ، ومعصيتهم معصية الله تعالى ، وأنّهم الله ينطقون إلّا عن الله تعالى وعن وحيه »(١).

والتنصيص على الأنبياء العظام ثابت بالتصريحات القطعية في الكتاب الكريم والسنة السنيّة:

<sup>(</sup>١) اعتقادات الصدوق ص ٩٢.

## أولا: في الكتاب الكريم:

١ \_ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴿ وَالَّذِكَ عَلَىٰ هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١).

٢ ـ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَاكانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٢).

٣-﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

٤ - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَـن لَـمْ
 نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (٤).

## ثانيا: في السنة السنيّة:

١ ـ حديث دارم، عن الإمام الرضا، عن آبائه علما قال: قال النبي عَلَيْ الله :

« خلق الله عزّ وجلّ مئة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبيّ أنا أكرمهم على الله ولا فخر، وخلق الله عزَّ وجلَّ مئة ألف وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيّ فعليّ أكرمهم على الله وأفضلهم »(٥).

٢ ـ حديث أبي بصير، عن الامام أبي عبدالله الحليه ؛ وكذلك الحسن بن محبوب،
 عن أبي حمزة، عن الامام عليّ بن الحسين المليه قالا:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ٤ و٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الغافر (المؤمن)، الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢١/٣٠ الباب ١ ح ٢١.

٢٠٤.....العقائد الحقة

« من أحبّ أن يصافحه مئة ألف نبيّ وأربعة وعشرون ألف نبيّ فلْيَزُر قبر أبي عبدالله الحسين بن عليّ الله في النصف من شعبان، فإنّ أرواح النبيين الله في زيارته فيؤذن لهم، منهم خمسة أولو العزم من الرسل.

قلنا: من هم؟

قال: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّد صلى الله عليهم.

قلنا له: ما معنى أولو العزم؟

قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها، جنّها وإنسها»(١).

٣ ـ حديث عليّ بن عاصم الكوفيّ قال: دخلت على أبي محمّد العسكريّ اللهِ فقال لي:

« يا عليّ! انظر إلى ما تحت قدميك فإنّك على بساط قد جلس عليه كثير من النبيّين والمرسلين والأئمّة الراشدين، ثمّ قال: ادن منيّ، فدنوت منه، فمسح يده على وجهي فصرت بصيراً، قال: فرأيت في البساط أقداماً وصوراً، فقال: هذا أثر قدم آدم الله وموضع جلوسه، وهذا أثر هابيل، وهذا أثر شيت، وهذا أثر نوح، وهذا أثر قيدار، وهذا أثر مهلائيل، وهذا أثر يارة، وهذا أثر خنوخ، وهذا أثر إدريس، وهذا اثر متوشلخ، وهذا أثر سام، وهذا أثر أرفخشد، وهذا أثر هود، وهذا أثر صالح، وهذا أثر العمان، وهذا أثر إبراهيم، وهذا أثر لوط، وهذا أثر إسماعيل، وهذا أثر الياس، وهذا أثر إسحاق، وهذا أثر يعقوب، وهذا أثر يوسف، وهذا أثر موسى، وهذا أثر يوشع بن نون، وهذا أثر طالوت، وهذا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٢/١١ الباب ١ - ٢٥.

أثر داود، وهذا أثر سليمان، وهذا أثر الخضر، وهذا أثر دانيال، وهذا أثر اليسع، وهذا أثر خي القرنين الإسكندر، وهذا أثر شابور بن أردشير، وهذا أثر لؤى، وهذا أثر كلاب، وهذا أثر قصيّ، وهذا أثـر عـدنان، وهـذا أثـر عبدمناف، وهـذا أثر عبدالمطلب، وهذا أثر عبدالله، وهـذا أثـر سـيّدنا رسول الله على وهذا أثر أمير المؤمنين على وهذا أثر الأوصياء من بعده إلى المهدي على لأنّه قد وطى وجلس عليه، ثمّ قـال: انـظر إلى الآثـار، واعلم أنّها آثار دين الله، وأنّ الشاك فيهم كالشاك في الله، ومن جحد فيهم كمن جحد الله، ثمّ قال: اخفض طرفك يا عليّ، فـرجـعت مـحجوباً كـما كنت »(۱).

3 - حديث عبد الرَّحمن بن بكير الهجريّ، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ الله بن آدم، «قال رسول الله عَلَى وجه الأرض هبة الله بن آدم، وما من نبيّ مضى إلّا وله وصيّ، كان عدد جميع الأنبياء مئة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبيّ، خمسة منهم أولوالعزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد عَلَيْ وإنّ عليّ بن أبي طالب كان هبة الله لمحمّد، ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين .. (۱).

هذا شأن معرفة الأنبياء وعددهم والإعتقاد بهم.

ويقع البحث في الأمور الآتية التي تخصّ النبوّة العامة وهي مباحث خمسة: ١ ـ أولو العزم من الرُّسل.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦/١٦ الباب ١ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٤١/١١ الباب ١ - ٤٣.

٣٠٠.... العقائد الحقة

٢ \_عصمة الأنبياء.

٣ ـ اختيار النبي المعصوم.

٤ ـ طريق معرفة الأنبياء.

٥ \_ طبقات الأنبياء.

000

## الأوّل: أولو العزم من الرسل

والأنبياء أولو العزم الكرام خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيّدنا محمّد صلى الله عليه وآله وعليهم..

وقد امتاز هؤلاء العظام من بين الأنبياء بامتياز صاحبيّة العزم.

وقد أشار إليهم القرآن الكريم، بقوله عزّ شأنه: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (١) وورد ذكرهم وبيان شأنهم في أحاديثنا الشريفة كما يلي:

ا ـ حديث أبي بصير، عن الإمام الصادق الطلالاً، المفيد كون معنى أولي العزم أن شريعتهم كانت عامّة وعزيمة لجميع أهل الأرضين، شرقها وغربها، جنّها وإنسها.

٢ ـ حديث الحسن بن فضّال، عن الإمام الرضا الله المفيد كون معنى أولي العزم أنّهم كانوا أصحاب شرايع وعزائم وأن كلاً منهم ثبتت شريعته ومنهاجه إلى صاحب العزم الذي كان من بعده، وأنّ شريعة الرسول الأعظم باقية إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢١/١٦ الباب ١ ح ٢٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣٤/١١ الباب ١ ح ٢٨.

٣ ـ حديث تفسير الإمام العسكري الطلا<sup>(١)</sup>، المفيد كون معنى أولي العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله وبالنبوة والعزم على الصبر.

٤ ـ حديث جابر الجعفي، عن الإمام الباقر عليه (٢)، المفيد كون معنى أولى العزم هي العزيمة والإقرار بالنبي محمّد والأوصياء من بعده إلى الإمام المهدي المنهي المنهاي المنهاية .

٥ ـ حديث ابن أبي يعفور، عن الإمام الصادق الله المستفاد منه كون أولي العزم هم الذين دارت عليهم رحى النبوة والرسالة، فهم بمنزلة القطب وسائر الأنبياء هم التابعون.

ولذلك أفاد شيخنا الصدوق في الاعتقادات (٤): انه يلزم الاعتقاد بأنّ سادة الأنبياء خمسة ، الذين عليهم دارت الرحى ، وهم أصحاب الشرائع وهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين.

ولا يخفى أنه لا تنافي بين هذه المعاني الخمسة بالنسبة إلى أولي العزم، بل يمكن أن يكون أولوالعزم من الرسل متصفين بجميع هذه الخصائص في نبوتهم، والله العالم.

### الثاني: عصمة الانبيا.

العصمة في أصل اللغة هي: الوقاية والمنع والدفع والحفظ والحماية ، كما يستفاد من العين (٥) ، والمجمع (٦) ، واللسان (٧).

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ۲۱/۵۸ الباب ۱ ح ۳۰.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١١/٣٥ الباب ١ ح ٣١.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافى ١٧٥/١ باب طبقات الأنبياء ح ٣.

<sup>(</sup>٤) اعتقادات الصدوق ص ١٢.

<sup>(</sup>٥) العين للخليل ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٦) مجمع البحرين للطريحي، مادة (عصم).

<sup>(</sup>۷) لسان العرب ٤٠٣/١٢.

وفي الإصطلاح العلمي: هي القوّة العقلية التي لا يُغلب فيها المعصوم للمعاصي مع كونه قادراً عليها وهي الروحية القدسية التي تمنع عن مخالفة التكليف بدون أن يكون إجبارٌ على عدم العصيان، بل يمتنع المعصوم بلطف الله عن محارم الله تبارك وتعالى.

وهذه الصفة الشريفة موجودة في جميع الأنبياء التي قطعاً .. بل هي من معتقداتنا الثابتة يقيناً .

فقد قال الشيخ الصدوق في كتاب الإعتقادات (١): «اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهّرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنباً، لا صغيراً ولا كبيراً، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم.

واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل».

وأفاد شيخ الإسلام المجلسي في الاعتقادات (٢) ما مضمونه: يلزم الإعتقاد بحقانية الأنبياء وعصمتهم وطهارتهم، فإن انكار نبوتهم أو سبّهم أو الاستهزاء بهم أو الخدشة بمقامهم مساوقً للكفر.

وصرّح أعلى الله مقامه في البحار (٣): بأنّ مذهب أصحابنا الإماميّة هو أنّه لا يصدر من الأنبياء ذنب، لا صغيره ولاكبيره، لا عمداً ولانسياناً، لا خطاءً ولا إسهاءً.

<sup>(</sup>١) اعتقادات الصدوق ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٠/١١.

ووقت عصمتهم من ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه.

ثم قال قدس سره: والعمدة في ما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأثمة الله عليهم من كل ذنب و دناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها هو قبول أثمتنا سلام الله عليهم المعلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم، مع تأييده بالنصوص المتضافرة حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية.

فعصمة الأنبياء ثابتة بالنقل المتواتر كتاباً وسنة ، وباجماع الفرقة المحقّة ، وبقيام الأدلّة العقلية الحقة . .

#### أما الكتاب:

ففي مثل الآيات الشريفة التالية:

١ ـ قوله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ... ﴾(١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اخْتَرِنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ ﴾ (٣).

#### أمًا السنة:

فالنصوص الروائية المتضافرة المصرّحة بعصمة الأنبياء، وهي كثيرة جاء بعضها في أمالي الصدوق (٤).. نختار في الإستدلال واحدةً منها ونذكرها بتفصيلها لعموم الفائدة فيها وهو حديث العيون المسند عن الامام الرضا الملح بسند الصدوق القريب عن القرشي، عن النيسابوري، عن علي بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان، الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق، المجلس العشرون ص ٨٠.

٢١٠.....١٠٠٠ العقائد الحقة

المأمون وعنده الرضاعلي بن موسى اللِّه فقال له المأمون:

« يابن رسول الله! أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلي ؛ قال: فما معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (١)؟ فقال ﷺ : إن الله تبارك وتعالى قال لآدم: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ وأشار لهما إلى شجرة الحنطة ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (٢)، ولم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة ولا ممّاكان من جنسها فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منها وإنّما اكلا من غيرها، لما أن وسوس لهما الشيطان وقال: ﴿ مَا نَهَاكُما رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ﴾ (٣) وانما يَنهَاكما أن تقربا غيرها ولم ينهكما عن الأكل منها ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ \* وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ ﴾ (٤) ولم يكن آدم وحوا شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً ﴿فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ (ه) فأكلا منها ثقة بيمينه بالله، وكان ذلك من آدم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار وإنماكان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحى عليهم، فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولاكبيرة، قال الله عز وجل: ﴿ وَعَـصَى آدَمُ رَبَّـهُ فَغَوَى ۞ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾(٦) وقيال عيز وجيل: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إِبْرَاهِيمَ وآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾(٧).

<sup>(</sup>١) سورة طد، الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) سورة الأعراف، الآيات ٢٠ - ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآيتان ١٢١\_١٢٢.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية ٣٣.

فقال له المأمون: فما معنى قول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا آتاهُمَا ﴾ (١)؟

فقال له الرضا ﷺ: إن حواء ولدت لآدم خمس مئة بطن ذكراً وأنثى وإن آدم ﷺ وحواء عاهدا الله عز وجل ودعواه وقالا: ﴿لَئِنْ آتَـيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ \* فَلَمّا آتَاهُمَا صَالِحاً ﴾(٢) من النسل خلقاً سوياً برياً من الزمانة والعاهة وكان ما آتاهما صنفين صنفاً ذكراناً وصنفاً أناثاً فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيما آتاهما ولم يشكراه كشكر أبويهما له عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَعَالَى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾(٣).

فقال المأمون: أشهد أنك ابن رسول الله حقاً، فأخبرني عن قول الله عـز وجل في حق إبراهيم الله : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَـوْكـباً قَـالَ هـٰذا رَبِّى ﴾ (٤)؟

فقال الرضا ﷺ: إن إبراهيم ﷺ وقع إلى ثلاثة أصناف: صنف يعبد الزهرة وصنف يعبد السرب وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي أخفى فيه، ﴿فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ فرأى الزهرة قال: ﴿هٰذا رَبِّي ﴾ على الإنكار والاستخبار ﴿فَلَمّا أَفَلَ ﴾ الكوكب ﴿قَالَ لا أُحِبُ الآفِلِيْنَ ﴾ لأن الإفول من صفات المحدَث لا من صفات القدم ﴿فَلَمّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعاً قَالَ هٰذا رَبِّي ﴾ فذا رَبِّي ﴾ فأن النكار والاستخبار ﴿فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِني رَبِّي هٰذا رَبِّي وَلَى الْقَوْمِ الضَّالَيْنَ ﴾ أن يقول: لو لم يهدني ربي لكنت من القوم الضَّالَيْنَ أَنْ أَنْ يَقول: لو لم يهدني ربي لكنت من القوم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٢ و٣) سورة الأعراف، الآيتان ١٨٩\_ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٥ و٦) سورة الأنعام، الآية ٧٧.

الضالين، ﴿فَلَمّا ﴾ أصبح و﴿رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذا رَبِّي هٰذا أَكْبَرُ ﴾ من الزهرة والقمر على الانكار والاستخبار لا على الاخبار والاقرار ﴿فَلَمّا أَفَلَتُ ﴾ قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس: ﴿يا قَـوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَنِيءٌ مِمّا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (١) وإنما أراد إبراهيم الله بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم ويثبت عندهم أن العبادة لا تحق لمن كان بصفة الزهرة والقمر والشمس وإنما تحق العبادة لخالقها وخالق السماوات والأرض وكان ما احتج به على قومه مما ألهمه الله تعالى وأتاه كما قال الله عز وجل: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ (١) .

قال الرضا عِلِيْ : ان الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم عِلِيْ أني متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل فقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ على الخلّة قال: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ على الخلّة قال: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ اذَّعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴾ (أ) فاخذ إبراهيم عَلِيْ نسراً وطاووساً وبطاً وديكاً فقطعهن الله عَزِيزٌ حَكِيْمٌ أَنْ فَاخذ إبراهيم عَلِيْ نسراً وطاووساً وبطاً وديكاً فقطعهن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآيتان ٧٨\_٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٦٠.

وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله \_ وكانت عشرة \_ منهن جزءاً وجعل مناقيرهن بين أصابعه ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حباً وماء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حـتى اسـتوت الأبدان وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه، فخلّىٰ إبراهيم عن مناقيرهن فطِرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك الحب وقلن: يا نبي الله! أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم: بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

قال المأمون: بارك الله فيك يا أبا الحسن! فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيهِ قَالَ هٰذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾؟

قال الرضا ﷺ : إن موسى دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هٰذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهٰذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ شيعتِهِ وَهٰذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ ﴾ فقضى موسى على العدو بحكم الله تعالى ذكرُهُ فوكزه فمات. قال: ﴿هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ يعني الإقتتال الذي كان وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى ﷺ من قتله ﴿إنّه ﴾ يعني الشيطان ﴿عَدُوِّ مُضِلٌ مُبِيْنٌ ﴾.

فقال المأمون: فما معنى قول موسى: ﴿رَبِّ إِنَّي ظَـلَمْتُ نَـفْسي فَـاغْفِرْ لِي﴾؟

٢١٤.....١٤٠٠. العقائد الحقة

سبيلك بهذه القوة حتى ترضى ﴿ فَأَصْبَحَ ﴾ موسى الله ﴿ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُه ﴾ على آخر ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌّ مُبِيْنٌ ﴾ قتلت رجلاً بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأؤدبنك وأراد أن يبطش به ﴿ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا ﴾ وهو من شيعته ﴿ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ (١).

قال المأمون: جزاك الله عن أنبيائه خيراً يا أبا الحسن! فـما مـعنى قـول موسى لفرعون: ﴿فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ ﴾ (٢)؟

قال الرضا ﷺ : إن فرعون قال لموسى لما أتاه : ﴿ وَفَعَلْتُ فَعَلْتَكَ الَّـتِي فَعَلْتُ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ﴾ بي ، قال موسى : ﴿ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِيْنَ ﴾ عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفْتُكُم فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣) ، وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد ﷺ : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾ (٤) يقول : ألم يجدك وحيداً فآوى إليك الناس ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً ﴾ يعني عند قومك ﴿ فَهَدىٰ ﴾ أي هداهم إلى معرفتك ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ . يقول : أغان جعل دعاءك مستحاباً .

قال المأمون: بارك الله فيك يابن رسول الله! فما معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَـيْكَ قَـالَ لَـنْ

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآيات ١٥ – ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآيات ١٩ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الضحى، الآية ٦.

تَرَانِي ﴾(١) كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران ﷺ لا يعلم أن الله تبارك وتعالى ذكَّره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرضا ﷺ : إن كليم الله موسى بن عمران ﷺ علم أن الله تعالى أعز أن يُرى بالأبصار ولكنه لما كلُّمه الله عز وجل وقرَّبه نجياً رجع إلى قـومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلّمه وناجاه، فقالوا لن نؤمن لك حتى نسـتمع كلامه كما سمعت، وكان القوم سبع مئة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفاً ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبع مئة ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربهم فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى إلى الطور وسأل الله تعالى أن يكلّمه ويُسمعهم كلامه فكلُّمه الله تعالى ذكرُه وسمعواكلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة وجعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه فقالوا: لن نؤمن لك بان هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة، فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبرُوا وعَتَوا بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا، فقال موسى: يا ربِّ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبتَ بهم فـقتلتهم؛ لأنك لم تكن صادقاً فيما ادعيت من مناجاة الله عز وجل إياك فأحياهم الله وبعثهم معه، فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك ننظر إليه لأجابك وكنت تخبرناكيف هو فنعرفه حق معرفته؟ فقال موسى: يا قوم! إن الله تعالى لا يُرى بالأبصار ولاكيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه. فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

٢١٦...... العقائد الحقة

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن!؛ فأخبرني عن قول الله عـز وجـل: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ (٢)؟

فقال الرضا ﷺ: لقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بهاكما همّت به لكنه كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه، ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق ( ﷺ ) أنّه قال: همّت بأن تفعل وهمّ بأن لا يفعل.

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن! فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقدِرَ عَلَيْهِ ﴾(٣)؟

فقال الرضا على : ذاك يونس بن متى على ﴿ ذَهَبَ مُغَاضِباً ﴾ لقومه ﴿ فَ ظَنَ ﴾ بمعنى استيقن ﴿ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ أي لم نضيّق عليه رزقه ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ (٤) أو ضيّق وقتر ﴿ فَنَادَى فِ عِي الظُّلُماتِ ﴾ أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت: ﴿ أَنْ لا إِلٰهَ إِلّا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر، الآية ١٦.

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ بتركي مثل هذه العبادة التي قـد فرغتني لها في بطن الحوت فاستجاب الله له وقال عز وجل: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾(١).

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن! فأخبرني عن قـول الله عـز وجـل: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾(٢)؟

قال الرضا ﷺ: يقول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل من قـومهم وظن قومهم أن الرسل قدكذبوا جاء الرسل نصرُنا.

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن! فاخبرني عن قـول الله عـز وجـل: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٣)؟

قال الرضا الله على الله عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله عَلَيْهُ ؛ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاث مئة وستين صنماً ، فلما جاءهم ( عَلَيْهُمُ كانوا يعبدون من دون الله ثلاث مئة وستين صنماً ، فلما جاءهم ( عَلَيْهُمُ أَلِي بالدعوة إلى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلٰها وَاحِداً إِنَّ هٰذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ \* وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ الْمُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هٰذا لَشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هٰذا إلّا اخْتِلاقٌ ﴾ فذا لشيء يُرادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هٰذا إلّا اخْتِلاقٌ ﴾ فلما فتح الله عز وجل على نبيه عَلَيْهُ مكة قال له: يا محمد! ﴿ إِنّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ مكة ﴿ فَتْحاً مُبِيْناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ (٥) عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآيتان ١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآيات ٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، الآية ١.

تقدم وما تأخّر؛ لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج عن مكة ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه فـصار ذنـبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم.

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن! فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾(١)؟

قال الرضا ﷺ : هذا مما نزل بـ« إياك أعني واسمعي يا جاره » خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته وكذلك قوله تعالى : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢) وقوله عز وجل : ﴿ وَلُولا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِذْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِم شَيئاً قَلِيلاً ﴾ (٣) .

قال: صدقت يابن رسول الله! فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّهِ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكِ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ (٤)؟

قال الرضا ﷺ : إن رسول الله ﷺ قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي في أمر أراده فرأى امرأته تغتسل فقال لها: سبحان الذي خلقك! وإنما أراد بذلك تنزيه الباري عز وجل عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله. فقال الله عز وجل: ﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَولاً عَظِيماً ﴾ (٥) . فقال النبي لما رآها تغتسل: سبحان الذي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية ٤٠.

خلقك أن يتخذ له ولدأ يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله ﷺ وقوله لها: سبحان الذي خلقك.. فلم يعلم زيد ما أراد بذلك وظنّ أنه قال ذلك لما أعـجبه مـن حسنها فجاء إلى النبي ﷺ وقال له: يا رسول الله! إن امرأتي في خُلقها سوء وإنى أريد طلاقها. فقال له النبي عَبَالله : امسك عليك زوجك واتق الله وقد كان الله عز وجل عرفه عدد أزواجه وأن تلك المرأة منهن، فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد وخشى الناس أن يقولوا: إن محمداً يقول لمولاه: إن امرأتك ستكون لي زوجة يعيبونه بذلك فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ يعني بالاسلام ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ يعني بالعتق ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُـبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ﴾ ثم إن زيد بن حارثة طلقها واعتدت منه فزوجها الله عزّ وجل من نبيه محمد ﷺ وأنزل بذلك قرآناً فقال عزّ وجل: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ ثـم علم الله عزّ وجل أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾(١).

فقال المأمون: لقد شفيت صدري يابن رسول الله! وأوضحت لي ماكان ملتبساً على فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيراً.

قال علي بن محمد بن الجهم: فقام المأمون إلى الصلاة وأخذ بيد محمد ابن جعفر بن محمد عليه وكان حاضر المجلس وتبعتهما فقال له المأمون:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآيتان ٣٧\_٣٨.

٠ ٢٢...... العقائد الحقة

كيف رأيت ابن اخيك؟ فقال له: عالم ولم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم. فقال المأمون: إن ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال فيهم النبي عَلَيْ الله أبرار عترتي وأطائب أرومتي أعقل الناس صغاراً وأعلم الناس كباراً فلا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم، لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلالة (١).

وانصرف الرضا الله إلى منزله فلماكان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول المأمون وجواب عمه محمد بن جعفر له فضحك الله ثم قال: يابن الجهم! لا يغرّنتك ما سمعته منه فإنه سيغتالني والله تعالى ينتقم لي منه »(۲).

ويستفاد من هذا الحديث الشريف عصمة الأنبياء، كما يستفاد منه أن ما يتوهم كونه ذنباً صادراً منهم ليس هو بذنب ولا عصيان بل هو من ترك الأولى فلا يضر بعصمتهم، ولا ينافى نزاهتهم.

# وأمّا حكم العقل بعصمة الأنبياء البياء التياء التياء التياء

فبتقارير متعددة كثيرة نظير ما يلى:

١ ـ أنّه لو لم يكن النبي معصوماً لا نتفى الوثوق بقوله ، فلا يُطاع ولا يَقبل أحدٌ منه قولاً ، ويصير نصبه عبثاً .

٢ ـ أنّه لو جاز عليه الخطأ خارجاً ، مع لزوم اتباعه عقلاً ، كان الأمر باتباعه قبيحاً
 بفطرة العقل ، بل يلزم اجتماع الضدّين فيه بوجوب متابعته مع وجوب مخالفته .

٣ ـ أنّه لو جاز عليه الخطاء لاحتاج إلى من يسدّده، وذلك المسدّد إمّا أن يكون

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ٤٧٦/٩.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا ﷺ ١٥٥/١ الباب ١٥ ح ١.

معصوماً وهو المطلوب، وإما أن لا يكون معصوماً فيحتاج إلى مسدّد آخر وهكذا وهلمٌ جرّاً، فيلزم التسلسل الباطل.

- ٤ ـ أن من أغراض النبوة إقامة العدل و منع الظلم، فلو صدرت من النبي معصية
   لانتفى غرض النبوة.
- ٥ ـ أن النبي أسوة، فلو عصى لسقط محلّه من القلوب وحُرِمَ انقياد الناس له فتنتفى فائدة البعثة.
- ٦ ـ أن النبي حافظ للشرع، وحجة لله، فلو جاز عليه الخطاء، لأدّى ذلك إلى
   التضليل، فكان نصبه قبيحاً.
- ٧ ـ انّه إن جاز صدور المعصية منه أمكن صدور أيّ ذنب عظيم منه حتى القتل والنهب، وهو فساد يأباه العقل ولا يقبله عاقل.
- ٨-أن النبي راع لأمّته وصدور الذنب من الراعي أفحش من ذنب الرعيّة، فيصير بذنبه أسوء حالاً من رعيّته، ولا يليق للرئاسة الشرعية عليهم، والعاصي خائن فلا يؤتمن.
- 9 أنّه لو كان النبي يمكن عليه الخطاء أو السهو أو النسيان أو العصيان، لكانت رئاسته على الأمّة من هذه الجهة ترجيحاً بلا مرجح، وهو قبيح مع أنّه يمكن أن يأمر حينئذٍ بما لم يوح إليه، أو يترك شيئاً ممّا أوحى إليه.
- ١٠ أنّه لوعصى النبي صار ظالماً وبطلت نبوّته التي هي عهد الله ولا ينال عهد الله الظالمين.
- وعليه يحكم العقل قطعاً بلزوم عدم معصية النبي حتماً وعدم خطأه في شيء أبداً، بل لزوم عصمته الغرّاء في جميع الأشياء.

٢٢٢......العقائد الحقة

### الثالث: اختيار النبيّ المعصوم

لا شك أن منصب النبوّة رئاسة دينيّة وحفظ للشريعة القدسيّة ، وإقامة للأحكام وإدارة للمهام .. وهذا يستلزم كون النبي هو الأعلم من الباقين ، والأصلح من الآخرين والجدير لهذا المقام العظيم واللائق بهذا الشأن الكريم .. لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وتقديم المفضول على الفاضل .

ومن المعلوم أنّ معرفة الأعلم والأصلح، والأليق الأرجح واقعاً وحقيقةً وبنحو الإصابة وعدم المخالفة، لا يمكن إلا لمن هو علّام الغيوب والضمائر، ومطّلع على جميع البواطن والسرائر، وواقف على جميع العواقب والأواخر.

وهذا علماً ووجداناً منحصرٌ بالله الخبير، والمولى العلَّى القدير بالبداهة.

هذا مع دليل الإنحصار، وكون الإختيار بيد الله تعالى الملك الجبّار، بالكتاب والسنة والعقل:

#### أما الكتاب:

فآيات كثيرة يكفي منها قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

### وأما السنّة:

فأحاديث متظافرة نكتفي منها بما يلي:

حديث سعد بن عبد الله القمي قال: سألت القائم الله في حجر أبيه فقلت: أخبرني يا مولاي عن العلّة الّتي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم؟

قال:

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٦٨.

#### « مصلح أو مفسد؟

قلت: مصلح.

قال: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟

قلت: بلي.

قال: فهي العلَّة، أيِّدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك؟

قلت: نعم. قال: أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله، وأنزل عليهم الكتب، وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم، وأهدى أن لو ثبت الاختيار، ومنهم موسى وعيسى النبي الله مل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا همّا بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظنّان أنّه مؤمن ؟

قلت: لا.

قال: فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً مـمّن لم يشك في إيمانهم وإخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا ﴾ (١) الآية، فلمّا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنّه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصّدور، وما تكنّ الضّمائر، وتنصرف عنه السّرائر، وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار، بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لمّا أرادوا أهل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٥٥.

٢٢٤...... العقائد الحقة

الصّلاح »<sup>(۱)</sup>.

#### وأمًا العقل:

فإنّه حاكم بالبداهة بلزوم كون اختيار منصب خطير كالنبوّة من قبل الله الخبير العلّام المحيط بكل شيء حتى لا يعقب الظلم والفساد، أو يحصل أمر خلاف السداد. ومن المعلوم أنّ خبرويّة الله تعالى لا يدانيها خبرويّة أحد، حتى يمكن لأحد سدّ المسدّ، فينحصر به الإختيار ويكون من خصوصه الإرسال.

مع أنّ نفس مقتضى الرساليّة هو أن يكون تعيين الرسول بيد المُرسِل، إذ لا معنى لأن يكون النبي رسولاً لأحد بإرسال غيره.

فيُعلم بالقطع واليقين كون اختيار النبي بيد ربّ العالمين، فيكون اختيار النبوّة وتعيين النبي بيد الله تعالى الحق المبين.

# الرابع: طريق معرفة الأنبياء الكِيْ

بعد أن عرفت في هذا البحث لزوم أهليّة النبي بالعصمة، ثمّ لزوم تعيينه من الله تعالى يلزم البحث عن طريق معرفته للخلق حتى يقتدون به ويهتدون بهدايته.

لاشك أنّ أيّ رسول أو مبعوث أو سفير ، يحتاج إلى برهان ودليل وعلامة تكشف عن صحة نسبته إلى من أرسله أو بَعَثه أو جعله سفيراً حتّى تنكشف حقيقة دعوى المحق ، وتنقطع تسويلات المدلِّس المبطل ، ولابدٌ في التصديق من حصول اليقين . . وهذا أمر معقولٌ معمول في جميع المجالات الحياتيّة الخطيرة واليسيرة .

ومنصبّ إلهيّ دينيّ مرموق كالنبوّة ، لا ريب في احتياجه إلى برهان قطعي يُمضي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦٨/٢٣ الباب ٣ - ٣.

صحة النسبة فيه، ويقطع الأهواء المزيفة على مدّعيه.

وطريق معرفة الواسطة بين الله وخلقه، وتشخيص النبي المبعوث عن ربّه، هي أمور ثلاثة:

١ - الإعجاز: فإن إتيان النبي في مقام التحدي بالمعجزة الخارقة للعادة، المطابقة لدعواه، المتعذّر مثلها من الخلق، المبيّنة لكونها فعل الله تعالى، يوجب القطع بأنّه من عمل الله تعالى، وصاحبها صادق عن الله عز وجلّ فيما يخبر عنه، ومحقّ في دعواه النبوّة والرسالة من قِبَل الله عز اسمه.

وتلاحظ تحقيق ذلك موسعاً في إرشاد الطالبين(١).

٢ ـ تنصيص النبي السابق، الثابتة نبوّته، على النبيّ اللاحق الذي يراد معرفته كتنصيص النبيّ موسى، والنبي عيسى المنتلط ، على نبوّة نبيّ الإسلام وصفاته العظام صلوات الله عليه وآله الكرام.

فحيث يلزم تصديق النبي السابق في نبوّته، يلزم أيضاً تصديقه في بشارته ومقالته، فتثبت به نبوّة النبي اللاحق بالضرورة والبداهة.

٣ - ملاحظة نفس الرسالة التي جاء بها الرسول، ومطالعة مفاد الأحكام التي جاء بها النبي، ودراسة حيثية المواعظ والإرشادات والمعالمالتي أتى بها صاحب الرسالة. حيث إنّ حقيقة رسالته المعقولة، وأحكامه المقبولة، ومواعظه النافعة، وإرشاداته البارعة، وحثّه على المعالم الحسنة، ونهيه عن الأمور القبيحة، وصدقه في أقواله، وعمله بمقاله، ومطابقة إنبائاته مع الحقيقة، وملائمة كلماته مع العلوم الحقّة، تكشف عن صدقه في دعوته، ومحقّيته في رسالته، فإنّه تُعرف نزاهة المحقّ بحقّه وينكشف زيف المبطل بباطله.

<sup>(</sup>١) إرشاد الطالبين للفاضل المقداد ص ٣٠٦.

٢٢٦.....٢٢٦. العقائد الحقة

وهذا طريق يحكم به الوجدان ويوجب القطع والإيقان، ويستفاد من الدليل العيان، وهو حديث أمير المؤمنين العلا:

إعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة، وأولي الأمر بالمعروف والعدل والاحسان»(١).

فهذه طرقٌ ثلاثة لمعرفة النبوّة أساساً، وغير خفي أن جميع هذه البراهين القطعيّة والقرائن اليقينيّة موجودة في نبوّة الرسول الأكرم الشَّيَّةُ ، بالإضافة إلى حيويّة معجزته القرآنية وبقائها إلى زماننا وإلى يوم القيامة.

لذلك يكون القرآن الكريم دليلاً إعجازياً قطعياً لإثبات رسالة خاتم الأنبياء لجميع البشر، وفي جميع الأزمنة، ومثبتاً لعلمه وعصمته وخاتميّته ومحاسن صفاته.

كما وأنّه يُمضي نبوّة الأنبياء السلف، ويصدّق رسالة أولي العزم من الرسل فهو دليل كامل للنبوّة والأنبياء، ودستور شامل لوحي السماء.

وسنبيّن إنشاء الله وجوه إعجازه في بحث النبوّة الخاصّة ونشير إلى خصوصياته الفائقة في ذلك المبحث.

وأوضح الطرق الثلاثة المتقدّمة لجميع الطبقات من الناس هو الطريق الأوّل، يعني جهة الإعجاز، تلك الجهة التي تثبت نبوّة صاحبها، وتكون مناسبة لأزمنتها، أي بالنسبة إلى زمان كلّ معجزة، كما تلاحظه في حديث ابن السكيت عن الإمام الرضا عليه الرضا عليه الله الم

« إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى الله كان الأغلب على أهـل عـصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وُسع القوم مثله، وبما أبطل به

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٧٠/٣ الباب ١٠ ح ٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٠/١١ الباب ٣ - ١.

سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم..

وإن الله تبارك وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله عز وجل بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيى لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم.

وإن الله تبارك وتعالى بعث محمداً في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام... فأتاهم من كتاب الله عز وجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم، وأثبت الحجة عليهم...».

### الخامس: طبقات الأنبياء الله

اعلم أنّ للأنبياء والرسل سلام الله عليهم طبقاتٍ ومراتب، كما أنّ بين الرسول والنبي فرقاً من جوانب.

وقد اختلف القول في الفرق بينهما إلّا أنّ المرجع المعوّل، والحق الفيصل هي أحاديث أهل بيت العصمة الميلاً، فقد بيّنت الأخبار الشريفة ما يلي من الأمور الخمسة:

ا -إن الأنبياء على أربع طبقات، نبيّ منبؤ في نفسه لا يعدو غيره، ونبيّ عليه نبي آخر، ونبي مرسل أرسل إلى قوم، ونبي هو إمام، كما في حديث هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور الوارد في البحار(١).

٢-إنَّ الفرق بين النبي والرسول، هو أنَّ النبي يرَّىٰ في منامه ويسمع صوت الملك، لكن لا يعاينه ولا يراه، بينما الرسول يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١١/٥٥ الباب ١ ح ٥٢.

٢٢٨.....٢٢٨.... العقائد الحقة

كما يستفاد من حديث زرارة في أصول الكافي (١) والبحار (٢).

٣- إنّ مجموع الأنبياء المكرمين يبلغ عددهم مئة وأربعة وعشرين ألف نبي، ثلاث مئة وثلاثة عشر منهم مرسلون مع النبوّة، وكتبهم المنزلة التي هي لبعض الأنبياء تبلغ مئة وأربعة كتاب، وهي صحف شيث بن آدم خمسين صحيفة، وصحفإدريس ثلاثين صحيفة، وصحف إبراهيم عشرين صحيفة، وتوراة موسى، وزبور داود، وانجيل عيسى، وفرقان محمّد تَلاَيُنَا ، كما يستفاد من حديث أبي ذر الغفاري عن رسول الله تَلَيْنَا ، الوارد في البحار (٢٠).

٤ ـ إنّ سادة الأنبياء العظام، هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم، كانوا أصحاب شريعة ومنهاج وكتاب، والشريعة الباقية منها إلى يوم القيامة هي شريعة رسول الله المُنْ كُلُونَا كُما في حديث الحسن بن فضال عن الإمام الرضا الله الوارد في البحار (٤)(٥).

0 - إِنَّ أفضل الأنبياء والمرسلين، وأرفع الأولياء المقربين، ومن هو الأشرف من الملائكة المكرّمين ومن الناس أجمعين، هو نبيّنا الأمين مع آله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين، وذلك بدليل تظافر الأخبار

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٧٦/١ باب الفرق بين الرسول والنبي و...ح ١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢١/٥٥ الباب ١ ح ٥١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢١/٣٣ الباب ١ ح ٢٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢١/١٦ الباب ١ ح ٢٨.

<sup>(</sup>٥) لا يخفى أن كتاب نوح في الحديث، لعلّه بمعنى مواريث العلم التي دفعت إلى ابنه سام ووصلت إلى الأنبياء من بعده، كما في حديث عبد الحميد بن أبي ديلم في البحار ٢٨٩/١١ الباب ١ ح ١١، أو أنّ الكتاب هنا بمعنى الفرض من قبيل «كتب عليكم الصيام» أي فُرض، فتُفسر الرواية بالتبعيّة لفرائض نوح وواجباته إلى النبي صاحب العزم الذي جاء بعده.

بذلك، بل تواترها فيما هنالك، كما أحصاها وصرّح بها العلامة الشبر في حق اليقين (٢)(١).

وقد تضمّنت المتواترات من النصوص، أفضليّة النبي الأكرم وأشرفيته وأولويته وأقدميّته على جميع الأنبياء والمرسلين لما ورد فيها، من أنّه على المبشّر، وصاحب وأوّل من تنشقّ عنه الأرض، وأوّل شافع وأول مشفّع، والخطيب المبشّر، وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود، والأسبق من الأنبياء، والمفضل على جميع الأوصياء، والمقدّم على الملائكة المقربين، والأعلم من جميع الأنبياء والمرسلين، ونور الله الذي خلقه قبل آدم، وسيّد أهل البيت الذين هم سادة الخلق أجمعين من الأولين والآخرين. والأحاديث في ذلك كثيرة جزيلة، ويكفيك ملاحظة ما أعطاها الله تعالى لنبيه ولأهل بيته من الخصوصيّات والدرجات والفضائل والمكرمات و جمع فيه كل نبيه ولأهل بيته من الخصوصيّات والدرجات والفضائل والمكرمات و جمع فيه كل خير أضعافاً مضاعفة ممّا لم يجمعه لأيّ رسول أو نبيّ أو وصيّ، كما تلاحظه في حديث الإرشاد المرويّ عن مولانا الإمام الحسين المجللة الوارد في البحار (٣)، والحديث يستوعب صفحات كثيرة لاحظه في الأصل.

(١) حق اليقين ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك ما رواه الصدوق في إكمال الدين بإسناده عن الإمام الرضا طلط عن آبائه عن رسول الله والمنطق قال: «.. يا على إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضّلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا على وللأئمة من بعدك ..». [حق اليقين ١٠٦/١].

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٦/١٦ الباب ١١ ح ٣٣.

### الثاني :

# النبؤة الخاصة

يقع البحث الثاني من أصل النبوّة، في إثبات النبوّة لنبينا الأكرم والرسول الأعظم، وأفضليته وخاتميته ومعجزاته ومختصّاته صلوات الله عليه وعلى آله.

فإنّ هذا من الأركان الدعائم والأصول القوائم في العقائدالحقّة، والمعتقدات الصادقة.

قال الشيخ الصدوق في الاعتقادات فيما يجب الإعتقاد به: «وأنّ محمداً سيّدهم وأفضلهم، وأنّه جاء بالحقّ وصدّق المرسلين، وأنّ الذين كذبوا لذائقوا العذاب الأليم، وأنّ الذين ﴿ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) الفائزون.

ويجب أن نعتقد أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمّد والأئمة ، وأنّهم أحبّ الخلق إلى الله ، واكرمهم عليه ، وأوّلهم إقراراً به لمّا أخذ الله ميثاق النبيين ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (٢) » (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) إعتقادات الصدوق ص ٩٢.

النبوة الخاصة ......الله المناصة .....

وقد عرفت ذلك من الأحاديث المتواترة المتقدّمة المفيدة للعلم، فتثبت أفضليّته وأشرفيّته من جميع الجهات على جميع الخلق بالأدلّة العلمية.

ولاحظ لمزيد علمك بذلك وأهليّتهم لذلك، الأحاديث التالية:

١ ـ حديث داود الرُّقي عن أبي عبدالله المبلخ قال:

« لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلّق خلقهم ونشرهم بين يديه ثم قال لهم: مَن ربكم؟ فأول من نطق رسول الله عَلَيْ وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فقالوا: أنت ربنا، فحمّلهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي على خلقي...»(١).

٢ ـ حديث صالح بن سهل ، عن أبي عبد الله الله قال:

« سُئل رسول الله ﷺ: بأي شيء سبقت ولد آدم؟

قال: إنّي أوّل من أقرّ ببَلى، إن الله أخذ ميثاق النبيّين وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربّكم؟ قالوا: بلي، فكنت أوّل من أجاب»(٢).

هذا، ويقع بحث النبوة الخاصة في بيان الفوائد الخمسة التالية بعون الله تعالى: الأولى: شخصية الرسول الأعظم المالية المالية الرسول الأعظم المالية المالية الرسول الأعظم المالية المالية الرسول الأعظم المالية المالية المالية الرسول الأعظم المالية المال

الثانية: نبوّة الرسول الأعظم مَا الشُّعَالَةِ.

الثالثة: سيرة الرسول الأعظم المُنْفِظِيِّ.

الرابعة: عصمة الرسول الأعظم المنافظة.

الخامسة: خاتمية الرسول الأعظم المُنْكُلُةِ.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٦/١٥ الباب ١ ح ٢٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٦/١٥ الباب ١ ح ٢٣.

٢٣١..... العقائد الحقة

# الأولى: شخصية الرسول الأعظم ﷺ

ينتمي نسب الرسول الأعظم، وينتهي أباً وأمّاً إلى أشرف الأنساب، وأعلاها وأطهرها وأفخرها، فهو أعظم شخصية في عالم الوجود.

ينتسب إلى سيّدنا آدم بسلسلة الأجداد الانبياء، والآباء الأزكياء، والأمّهات الطاهرات والأرحام المطهرات.

قال شيخنا المفيد قدس سره في التصحيح: «آباء النبي الشَّيْطَةُ إلى آدم الله كانوا موحدين على الإيمان بالله،... وعليه إجماع عصابة الحقّ. قال الله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ ﴾(١) يسريد به: تنقّله في أصلاب الموحدين.

#### وقال نبيّه ﷺ:

« ما زلتُ أتنقّل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات، حتّى أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا ».

فلقد كان والده عبد الله سيدالحرم الأزهر، وصاحب الوجه الأغر، وحليف الإيمان الأكبر، كما تلاحظ شرح حاله الزكي في البحار(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآيتان ٢١٨ و٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تصحيح اعتقادات الإماميّة ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٠٨/١٥.

النبوة الخاصة ...... النبوة الخاصة ..... النبوة الخاصة الخاصة الخاصة الخاصة الخاصة المتعادين المتعاد

وقد كان جده عبد المطلب من أوصياء إبراهيم الله وكذلك سائر آبائه إلى إسماعيل كلهم كانوا أوصياء.

كما كان عمّه وكفيله أبوطالب المظلِّ وصياً بعد أبيه عبدالمطّلب، عاش حليف الإيمان ولم يسجد لصنم قطّ، ولذا ورد عنهم الميلالا : « ليس مِن شيعتنا مَن لم يقبل بإسلام أبي طالب (١)، كما في حق اليقين (٢).

وقد أفاد العلّامة المجلسي في البحار (٣): «إجماع الشيعة على إسلام أبي طالب وأنّه قد آمن بالنبي عَلَيْكُ في أوّل الأمر ولم يعبد صنماً قطّ، بل كان من أوصياء إبراهيم الله ... وتواترت الأخبار من طرق الخاصّة والعامّة بذلك، وصنّف كثير من علماننا ومحدثينا كتاباً مفرداً في ذلك كما لا يخفى على من تتبع كتب الرجال ... » ثم ذكر انه قال الطبرسي رحمه الله: «قد ثبت اجماع أهل البيت المنه على إيمان أبي طالب، وإجماعهم حجّة لأنهم أحد الثقلين اللذين أمر النبي تَلَيْتُ بالتمسك بهما ».

وقد ذكر العلّامة الأميني في الغدير (٤) أربعين حديثاً في ذلك، فلاحظ.

وكفى لأبي طالب فخراً أنّه والد الأمير وذرية إبراهيم الخليل وشيخ الأبطح وكفيل الرسول وسيد القوم، عاش النبي في كفالته وترعرع في بيته واستقام الإسلام بسيف ابنه.

ونعود إلى النسب السامي لنبينا الاكرم المُنْ الله كما تلاحظه في البحار وهو: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣١١/١.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٣٨/٣٥.

<sup>(</sup>٤) الغدير ٢٨٥/٧.

٢٣٤......العقائد الحقة

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان... والمشهور أنّ عدنان هو ابن أدّ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن حَمَل بن قيدار بن إسماعيل 環 بن إبراهيم النخليل لل بن تارخ بن ناخور بن شروع بن أرغو - وهو النبي هود لل ابن قالع بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن النبي نوح لل ابن متوشلح بن أخنوخ عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن النبي نوح لل ابن قينان بن أنوش بن شيث - وهو هبة الله لل إدريس لل ابن آدم لل الله .

وأمّه السيّدة آمنة بنت وهب بن عبدمناف أخي هاشم الطِّلا جدالنبي صلوات الله عليه وآله.

# الثانية: نبوّة الرسول الأعظم الشِّيَّةُ

ثبتت نبوة الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم بجميع الطرق الثلاثة المتقدّمة لمعرفة الانبياء وإثبات نبوّتهم، وذلك:

أولاً: الإعجاز، فقد تحقق إعجازه الباهر بالنقل المتواتر لجميع الملل، وبعيان البيان في نص القرآن.

ثانياً: تنصيص النبيّ السابق الثابتة نبوّته عليه ، كما بَشَر به كليم الله موسى ونبيّ الله عيسى النبيّ الله عيسى النبيّ الله عيسى النبيّلا ، وجاء في كتبهم المقدّسة أعني التوراة والانجيل ، كما تلاحظ نصوصها المترجمة بالعربية في أنوار الهدى والرحلة المدرسية ، وبالفارسية في ميزان المطالب (١).

<sup>(</sup>۱) ميزان المطالب \_الطبعة الرابعة \_ص ١٣٦ نقلها عن التوراة السفر الأول الباب ١٧ الآيــة ٢٠، والسفر الخامس الباب ١٨ الآية ١٧، ١٨، ١٩، والباب ٣٣ الآية ١-٢.

ثالثاً: حقيقة رسالته، وعلوّ أحكامه، وجامعيّة شريعته، ونزاهة شخصيته، وصدق لسانه وبيانه وأخباره وأنبائه وأعماله وفعاله ومواعيده.. فدارسة كلها شاهد قطعيّ على صدقه في إظهار نبوته.

وجميع الطرق المتقدمة تسلك بنا وتوضح لنا نبوة خاتم الأنبياء من قبل رب السماء، إلا أنّا نتابع اختصاراً المسلك الأوّل فقط في الإستدلال، يعني طريق الإعجاز الذي هو أوضح الطرق، ونقول: إنه صلوات الله عليه وآله أخبر بنبوّة نفسه وعقبه بمعجزة ربّه، فكان كاشفاً عن صدقه في نبوّته، وطريقاً إلى العلم برسالته، وموجباً لليقين بكونه مؤيداً من قبل مُرسِله..

وقد ثبتت نبوته بالإعجاز من طريقين:

الف ـ طريق القرآن الكريم، وهي المعجزة الخالدة التي ليست لأحد من الأنبياء معجزة مثلها، باقية سواها.

ب ـ طريق الخوارق الإلهية الأخرى، وهي المعجزات الثابتة المتواترة التي كانت من الآيات الباهرات والدلائل الواضحات الدالة على صدقه وصحة نبوته.

فلنشرح هذين الطريقين بعونه تعالى:

### الطريق الأوّل: القرآن الكريم

وكفى به معجزاً عظيماً مدى الدهر، ودليلاً على نبوّة الرسول الأعظم الشَّالِيَّ في كل عصر.

قال الشيخ الصدوق في الاعتقادات: «اعتقادنا في القرآن أنّه كلام الله، ووحيه، وتنزيله، وقوله، وكتابه.

وعن انجيل برنابا الفصل ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٧٧، ٩٦، ٩٧، ١٦٣، ١٦٣ فلاحظ.

٢٣٦.....العقائد الحقة

وأنّه لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وأنّه القصص الحقّ، وأنّه قول فصل، وما هو بالهزل.

وأنَّ الله تعالى مُحدثه، ومنزله، وحافظه، وربّه "(١).

وإعجاز القرآن ثبت لكل العلماء وجميع العقلاء وكافّة البشرية جمعاء، في كلّ زمان ومكان وبكل لغة للإنسان.

فالقرآن الكريم تحدّى العرب العرباء ومصاقع الخطباء، وقَرَع بالعجز أهل البلاغة والفصاحة على أن يأتوا بمثله، بل بعشر سور مثله، بل إتيان سورة واحدة مثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً ولن يستطيعوا على الإتيان به أبداً إلى زماننا هذا والأزمنة الآتية تلواً، بالرغم من أن جزيرة العرب وبلدانهم كانت مملوءة بالفصحاء ومشحونة بالبلغاء وواجدة لأرفع الشعراء، ممّن امتاز بالكلمات المليحة، والأشعار الفصيحة إلى حد إنشاد الأشعار المعلّقة والخطب البليغة.

وبالرغم من ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله، وهم الآن ناكصون عن معارضته ومعترفون بالعجز عن مماثلته، كما أخبر به مُنزله الكريم في آيات الذكر الحكيم:

ا ـ قال عز اسمه: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هُـذَا القُرْآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾(٢).

٢ ـ وقال تبارك وتعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِـ ثُلِهِ مُـ فْتَرَيَاتٍ وَاذْعُـوا مَـنِ
 اسْتَطَعْتُمْ مِن دُون اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾(٣).

٣ ـ وقال تعالى شأنه: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِن

<sup>(</sup>١) اعتقادات الصدوق ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية ١٣.

النبوة الخاصة ...... المناسبة المناسبة

#### مثله... المرا

ومع توفّر دواعيهم وكثرة مساعيهم على المعارضة، عجزوا عن الإتيان بـمثله واعترفوا بعدم إمكان معارضته، كما تلاحظه في الحديث التالى:

روي أنَّ ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدّهرية اتفقوا على أن يعارض كلُّ واحد منهم ربع القرآن. وكانوا بمكة عاهدوا على أن يجيؤوا بمعارضته في العام القابل، فلمّا حال الحول واجتمعوا في مقام إبراهيم اللَّهِ قال أحدهم: إنِّي لمّا رأيت قوله: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعي وَغِيْضَ الْمَاءُ ﴾ (٢) كففت عن المعارضة، وقال الآخر: وكذا أنا لمّا وجدت قوله: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً ﴾ (٢) أيست من المعارضة، وكانوا يسرُّون بذلك إذ مرَّ عليهم الصادق اللهِ فالتفت إليهم وقرأ عليهم: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ (٤) فبهتوا (٥).

وقد تمّت الحجّة وثبتت المحجّة في الإعجاز على غير العرب أيضاً بألفاظ القرآن الكريم من حيث نقل لهم إعجاز القرآن في ألفاظه تواتراً مضافاً إلى أنه ثبت الإعجاز في معاني القرآن الحكيم أيضاً في ترجمته عياناً، بما اشتمل عليه من عوالي المعاني ورفيع المبانى، وإخباراته الغيبيّة ومداليله الزكيّة.

ومن لم يقبل الإسلام بعده فإنّما أنكره لعنادٍ فيه، وعصبيّة منه، وقد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٩٢/ الباب ١ ح ١٥.

٢٣٨...... العقائد الحقة

ولذلك عدل المعاندون والمشركون إلى الحرب والمشاقة مع النبي الأكرم المُثَالِثَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

ونفس حربهم كان دليلاً على عجزهم، وإلا فالانسان لا يختار في المقابلة مع خصمه مع أحد الطريق الأصعب مع وجود الطريق الأسهل الأرغب.

ولو كان يسعهم ويمكنهم مماثلة القرآن والإتيان بسورة مثله، لكانوا يقابلوه بالقرآن المماثل بدل أن يختاروا الحرب القاتل الذي أفناهم وأخزاهم وقد ظهر الحق على كل حال والحمد لله.

وحين ثبت العجز في جميع القرون الطويلة بعد التحدي المُبين ثبت أنّه ليس كلام الآدميّين والمخلوقين، بل هو كلام الله تعالى، وإعجاز نبيّه، وتنزيل الله الخالق العظيم الذي أنزله على وليّه..

وثبوت نبوّة نبيه ورسوله يكون بنصّ كلام خالقه ومُنزله.

فقد شهد القرآن صريحاً برسالته ونصّ على نبوته ودلّ على خاتميته في آيات عديدة من الذكر الحكيم مثل:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ
 النَّبيِّيْنَ ﴾ (١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً \* وَدَاعِـياً
 إلى الله بإذٰنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ (٢).

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآيتان ٤٥ و٤٦.

النبوة الخاصة .....النبوة الخاصة ....

#### بَيْنَهُمْ...)(١)

هذا، والإعجاز القرآني باقٍ ببقاء الدهور وخالد على مرّ العصور..

كما يستفاد خلوده مضافاً إلى الحس الوجداني من الدليل الروائي بل القرآني.

### فمن الكتاب الكريم:

نفي الاستقبال المفيد للاستمرار في قوله تعالى: ﴿ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَـوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ (٢) بل اللام في (لئن) في أول الآية موطئة للقسم ودالة عليه، والتقدير: فوالله لا يأتون بمثله.. كما أفاده المفسرون.

#### ومن الروايات الشريفة:

أحاديث عديدة مثل:

ا ـ ما رواه محمّد بن موسى الرازي، عن أبيه قال: ذكر الرّضا الله يوماً القرآن فعظّم الحجّة فيه والآية المعجزة في نظمه، فقال:

«هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنّة، والمنجي من النّار، لا يخلق من الأزمنة، ولا يغثُ على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان، وحجة على كلّ إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (٣).

٢ - حديث إبراهيم بن العبّاس عن الامام الرّضا، عن أبيه المَكِّ أنَّ رجلاً سأل

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٤/٩٢ الباب ١ ح ٦.

٢٤..... العقائد الحقة

أبا عبد الله عليه : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدُّرس إلَّا غضاضة؟ فقال:

« لأنَّ الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كلِّ زمان جديد، وعند كلِّ قوم غضٌ إلى يوم القيامة »(١).

ثمّ إنّ إعجاز القرآن الكريم محقق من جهات عديدة كثيرة ، نذكر منها عشرة كاملة وهي :

الأولى: إنّ القرآن الكريم معجزٌ من حيث اختصاصه بمرتبة عليا في الفصاحة والبلاغة خارقة للعادة، لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثلها، أو أن يدانيها.

الثانية: من حيث كونه مركباً من نفس الحروف الهجائية التي يَقْدر على تأليفها كلّ أحد، ومع ذلك عجز الخلق عن تركيب مثله بهذا التركيب العجيب والنمط الغريب.

الثالثة: من حيث امتيازه عن غيره من الكلام العربي بامتياز مليح، فإن أي كلام في هذه اللغة مهما كان فصيحاً وبليغاً إذا زيّن بالقرآن الكريم، تجد القرآن ممتازاً عنه، متفوّقاً عليه.

الرابعة: من حيث اتصافه بنظم فريد، وأسلوب وحيد، غير معهود في جميع الأزمنة لا شعراً ولا نثراً، لذلك نسبه أدباء الكفار إلى السحر وذلك لأخذه بمجامع القلوب، واتصافه بالجاذبية الخاصة.

الخامسة: من حيث إنّه مع طوله ووفرة آياته، وكثرة سوره، خالٍ عن الإختلال والتناقض والتهافت ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾ (٢).

فلا تجد فيه كلمة خالية عن الفصاحة، ولا آية مخالفة لآية أخرى، بل جميعه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٥/٩٢ الباب ١ ح ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٨٢.

النبوة الخاصة .....النبوة الخاصة ....

موصوفٌ بغاية الجودة، ومتّصف بما لم تجر بمثله العادة.

السادسة: من حيث اشتمال القرآن الكريم على أحسن الآداب، وأمتن الحِكَم وأكمل المواعظ، وأصوب القوانين، وأتم الأحكام في العبادات والمعاملات والمعاشرات، في أمور الحياة في الأسرة والإجتماع، وفي جميع الحدود والأقضية في السفر والحضر، والأمن والخوف، والحرب والسلم، والعُسرة والغلبة، وكل ما يحتاجه الإنسان في أصوله وفروعه، بشكل ليس فيها أدنى خلل، ولا يحتاج إلى أقل تصحيح، علماً بأن ما كان فيه من النشخ فهو مفيد لموقّتيّة الحكم المنسوخ لا تصحيحاً لأصل الحكم.

فجعل الله تعالى هذا القرآن مشتملاً على كل ما يحتاج إليه الأمم، وهادياً إلى التي هي أقوم، كما جعل بيانه وتبيانه عند مهابط وحيه وخزان علمه، وترجمانه في خلقه النبي الأمين وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

السابعة: من حيث ما تضمّنه من الأخبار والآثار في قضايا الأمم السالفة، وخفايا القصص الماضية، ودقائق القرون الخالية، مثل نبأ النبي آدم ومسائل نوح وأمور إبراهيم وقصّة أصحاب الكهف وقضايا موسى وأمور الخضر ومسائل ذي القرنين وحياة يوسف المنظي ممّا لم يطلع عليها أحد إلا خواص الأحبار والرهبان الذين لم يكن النبي مَن معاشراً معهم، بل كان بعيداً عن مخالطتهم.

فكتابٌ كهذا من هذا النبي الكريم الذي لم يتعلم عند أحد، يكشف قطعاً عن كونه من الله العالم بجميع الأمور.

علماً بأن ما بينه النبي، من أخبار القرآن لم يكن اقتباساً من كتبهم، بل نقلاً لحقيقة الأمر، وواقعه الموجود عندهم، و إلا لكانوا يرمونه بالسرقة من كتبهم وهم غير آبين عن توجيه التهمة.

٢٤٢........ العقائد الحقة

الثامنة: من حيث اشتماله على الإخبار عن ضمائر المنافقين، وبواطن الكافرين ونوايا المشركين الخفيّة التي لم يطلع عليها أحد.. حتّى أنّهم كانوا يحذرون من أن تنزل فيهم آية تفضحهم وتكشف نواياهم.

بل أخبر عن الأمور المستقبلة والحوادث المقبلة، والغيب الصادق، والنبأ المطابق، ممّا لم يطّلع عليه إلّا علّام الغيوب، مع كمال المطابقة والصدق، كما في قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (١) الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (١) وقوله عزّ شأنه: ﴿ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ وَقُولُهُ عَزّ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٤) وقوله عزّ شأنه: ﴿ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ (١) وغير ذلك من الآيات الكثيرة.

هذا، مضافاً إلى إخباراته عن الأمور العلميّة التي لم تنكشف إلّا في الآونة الأخيرة والقرون المتأخرة ممّا كانت آنذاك غيباً لم يطّلع عليها أحد، وهي كثيرة تجدها في الكتب المؤلفة لبيانها.

التاسعة: من حيث خواصه المعنوية، وخصائصه الذاتية، وشفائه للأرواح، وعلاجه للأجسام، واطمئنانه للقلوب، وبركاته في النفوس.

العاشر: من حيث طراوته وحلاوته وعدم الملل منه عند تلاوته وقراءته مهما

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر، الآية ٣.

زادت وتكررت.

ولا يخلق على طول الأزمان، ولا يبلئ في طول الدهر، بل يستفاد منه في كلّ قراءة جديدة، نكتة جديدة.

فهو كلام الله البالغ، وحكمه الساطع، وهو نورٌ لا يُطْفأ، وسراج لا يخبو، كما تلاحظه في خطبة أمير المؤمنين للجلاِ في نهج البلاغة (١).

# الطريق الثاني: الخوارق الإلهية الأخرى ...

وهي الخوارق الإلهية والمعجزات الربانية ، الجارية على يد النبي الأكرم الماليقة مماكانت في أفعاله وأقواله وشمائله وأحواله ونعوته وأوصافه وشخصيته وشأنه وماكان يختص به منذ بداية ولادته إلى نهاية شهادته.

وقد كانت شاهدة على حقيقة نبوّته، وصدق مبعوثيّته، ومصدقةً لرسالته، وكاشفةً عن اتصاله بالقوّة الإلهيّة والتأييدات السماويّة.

وقد ذكرالشيخ الجليل ابن شهرآشوب السروي المازندراني في المناقب (٢): «أنّه كانت له أربعة آلاف وأربعمائة وأربع وأربعون معجزة، ذكرت منها ثلاثة آلاف، والمشهور منها التي ذكرها المؤرخون ألف معجزة، وقد تواتر منها الكثير الوفير».

وقد أحصيت هذه المعجزات الشريفة في مدينة المعاجز للسيد البحراني، والجزء السابع عشر من البحار للعلامة المجلسي، والمجلّد الأوّل من إثبات الهداة للمحدث الحرّ العاملي، ناقلاً إياها من ثمانية وخمسين كتاباً، والمجلّد الأوّل من كشف الغمّة للشيخ الإربلي، وباب النبوّة الخاصّة من حق اليقين للسيد الشبر.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص ٢٠٢ رقم الخطبة ١٩٣ من الطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٢) مناقب ابن شهر آشوب ١٠٦/١ - ١٤٤، باب معجزات رسول الله عَالَمُعُظَةِ.

٢٤٤..... العقائد الحقة

وقد ذكرت الأحاديث المتضافرة شرح معجزاته الكريمة وبيان مختصاته العظيمة، نشير إلى بعضها والتفسير في محلّها مما تقدم ذكرها آنفاً، علماً بأن كثيراً مما نذكرها من المتواترات...

وسنبيّن إنشاء الله تعالى ما ذكر منها في القرآن الكريم وكلام ربّ العالمين الذي لا يأتيه الباطل أبدا.

من المعجزات ما ظهر حين ولادته، وظهور نوره المبارك، حيث ولد حينما ولد طاهراً من الدم، نقيًا من القذارات، ساقطاً على رجليه، ساجداً إلى الكعبة، ثمّ رفع رأسه الشريف إلى السماء شاهداً بتوحيد الله، ونبوّة نفسه، فأضاء بنوره المشرق والمغرب، فنوديت أمّه المعظمة سيدتنا آمنة بنت وهب: «وَلَدتِ خير الناس فسمّيه محمداً» صلى الله عليه وآله وسلم.

ومُنعت الشياطين ليلة ولادته من الصعود إلى السماء.

وبطل عمل الكهانة وسحر السحرة.

وانكب كل صنم في العالم على وجهه.

وانفطر سقف ايوان كسرى مع نهاية استحكامه، وأثره باقٍ إلى اليوم.

وجفٌ بحر ساوه الذي كان يُعبد فانقلب ملحاً.

وخمدت نيران فارس التي لم تنطفئ منذ ألف سنة.

ونُكس سرير كل سلطان، وخرسوا ولم يقدروا على الكلام في ذلك اليوم.

وظهر نور ساطع من طرف الحجاز وانتشر في العالم.

وجرى الماء في نهر سماوة وكان يابساً منذ أعوام كثيرة فكان بركةً للناس.

ومن ذلك ما كان في بدنه المبارك من المعجزات الباهرات والآيات الكريمات: فقد كان جبينه الشريف يضيء كالقمر المنير. النبوة الخاصة ......الله النبوة الخاصة .....

وكان يرفع يديه في بعض الأحيان فتُضيء أصابعه كالشموع.

وكان عَرَقه الشريف أطيب عطر وله أزكى رائحة.

وكان إذا قام في إشراق الشمس أو القمر لم يظهر له ظلٌّ.

وكان إذا مشى مع أحدٍ لم يظهر لأحد عليه علو قامة.

وكانت الطيور لا تعلوه ولا تطير على رأسه.

وكان لا يقع على بدنه الشريف بَقّ ولا ذباب.

وكان حين النوم غير معطّل الحواسٌ ، بل نومه ويقظته سواء.

وكان خاتم النبوّة منقوشاً على كتفه الشريفة ، له ضوء ونور ، كلما أبداه علا نوره . وكان في لحيته الشريفة سبعة عشر شعرة بيضاء تلمع كالشمس.

وكان له مع حسن أخلاقه وبشاشته وتواضعه ومحبوبيته، مهابة عظيمة في القلوب، وأثر في النفوس بحيث لم يقدر أحد من إمعان النظر في وجهه المنير.

ومن ذلك ما أجرى الله من المعجزات على يديه، كرّات ومرّات في حياته فشقّ الله له القمر حينما سألته قريش آية.

وسُخّر له الشمس في التوقف عن الغروب مرّةً ، والطلوع بعد الغروب مرّة أخرى . وأطعم النَفَر الكثير من طعام قليل في منزل جابر ، ودار أبي طلحة .

ونبَع الماء من بين أصابعه فشرب أهل العسكر كلّهم وهم عطاشي.

وتوضّأ من قدح صغير ضاق أن يبسط فيه يده، ثم أهرق في عين تبوك ولم يكن فيها ماء، فجرت بماء كثير شرب منه الجيش وهم ألوف.

وأهرق ماء وضوئه مرّة أخرى في بئر الحديبيّة فجاشت بالماء وشرب منها ألف وخمس مئة.

٣٤٠..... العقائد الحقة

وكان في اجتماعه مرةً كومة (١) تمر فأمر أن يزودوا منها أربع مئة راكب فزودوهم وبقى بحسبه لم ينقص منه شيء.

ورميٰ جمعاً من الأعداء يوم بدر بقبضة تراب فعميت عيونهم.

وحن له الجذع الذي كان يخطب النبي المُنْكُلُكُ مستنداً إليه في مسجد المدينة ، حينما صنع له المنبر حتى سمع حنينه جميع أصحابه فكان ذلك من الكرامات التي حصلت لأجله ، ثم التزم الجذع فسكن .

وأخبر صلوات الله عليه وآله، أمير المؤمنين بشهادته وخضاب لحيته المباركة بدم رأسه، وأخبر ابنته الزهراء على بأنها أوّل أهله لحوقاً به، والإمام الحسن بصلحه، والإمام الحسين بشهادته، فكان كما أخبر غيباً، وكذلك أخبر عمّاراً بأنّه ستقتله الفئة الباغية، وأخبر بشهادة جعفر وزيد وابن رواحة ساعة قُتلوا.. وأخبر بموت النجاشي بأرض الحبشة، فكان كما أنبأ.. إلى غير ذلك من الإخبارات الغيبيّة المحققة.

ودعا شجرتين فأتَياه واجتمعتا ثمّ أمرهما فافترقتا.

وأخبر يوم بدر بمصارع صناديد قريش واحداً واحداً قبل الحرب فلم يتعدّوا ذلك الموضع.

ومَسَح ضرع شاة حائل، لالبن فيها فدرَّت باللبن، وكان ذلك سبب إسلام عبدالله بن مسعود.

وبَدَرَت عين بعض أصحابه وسقطت، فردّها بيده فصارت أصحّ عينيه وأحسنهما.

وألقى ماء فمه المبارك في عين عليّ الله لمّا رمدت يوم خيبر، فصحّت من وقتها ولم ترمد بعد ذلك أبداً.

<sup>(</sup>١) الكومة بضم الكاف هي القطعة والمجموعة من الشيء.

النبوة الخاصة ...... ٢٤٧ .... النبوة الخاصة النبوة النبوة الخاصة النبوة النبوء النبوة النبوة

وأخبر الناس أنّه سيظفر عليّ اللَّه في ذلك اليوم الرهيب بعد هزيمة غيره فكان كما بَشُر .

وحكى الحكم بن العاص عليه اللعنة مشيه مستهزءاً فقال له: كذلك فكن، فلم يزل على حاله يرتعش حتى مات.

> وأُمرٌ يده الشريفة على رؤوس الأقرعين من الأطفال فنبتت شعورهم. وأعطى رجلاً عُرجوناً في ليلة مظلمة فأضاء له الطريق.

وأعطى آخرقطعة من جريد النخل حين شكا انقطاع سيفه، فصارت سيفاً في يده. وألقى بُصاقه المبارك على كفّ ابن عفر المقطوعة فلصقت من ساعته.

ودعا آية للدُوسي حتى يدعو قومه إلى الإسلام ويصدُقوه، فحصل مصباح على رأس سوطه.

وارتضع من حليمة السعديّة ، فظهرت لها البركات ودرّ لبنها من ثديها الأيمن بعد ماكان يابساً .

وتناول الحصى فسبّح في كفّه الشريفة.

وظلّل عليه الغمام دون القوم في طريق الشام، فكان هذا من عظيم شأنه. وشهد له الذئب برسالته في قضية وهبان بن أسفى.

.. إلى غير ذلك من المعجزات الأخرى التي يتعذّر على الخلق إتيانها، وتكشف عن صدق صاحبها، وعن عدم إمكان تقوّله على مولاه، وتثبت رسالته من ربّه ونبوّته من قبل خالقه، وقد شاهدها الناس عياناً، وسمعها بياناً، ونُقلت لنا ولجميع من جاء بعده بطريق الناقلين تواتراً علمياً، بشكل يُؤمن من تواطئهم على الكذب، ويحصل بنقلهم القطع من حيث بلوغه أعلى حدّ التواتر، من نقل المحبّ والمبغض، والصديق والعدو، فثبتت النبوّة بالعلم.

بل إن بعض المعجزات النبوية وارد في الآيات القرآنية التي هي قطعية ويقينيّة ومعلوم الصدور من الربّ الغفور من قبيل المعراج الشريف، وشق القمر العظيم، وفتح مكّة بأمن وأمان.

وقد ذُكرت تلك الآيات القرآنية في أبواب معجزات الرسول في بحار الأنوار المجلّد السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وخصوصاً في كلام الشيخ الجليل ابن شهرآشوب السروي المنقول في البحار(١)، فلاحظ.

### الثالثة: سيرة الرسول الأعظم الشيئة

إذا لاحظنا وتأمّلنا سيرة النبيّ الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم، وحياته الكريمة، نرى أنّ نفس سيرته وسريرته وأخلاقه وآدابه وعشرته ورويّته، تدلّ على أنّه آية إلهيّة عظمى، وحجّة ربّانية كبرى، وأهل لأن يكون رسولاً من قِبَل الله رب العالمين، وقدوة لأهل الدنيا أجمعين، بل جامعيته تدل على أفضليته.

فقد كان صلوات الله عليه و آله ، أجو دالخلق يداً ، وأجرء الناس صدراً ، وأصدقهم لهجة ، وأوفاهم ذمَّة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشيرة ، مَن رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ، ولقد كانت أمانته مقبولة عند الجميع حتى لقب بالأمين .

وكان أخشى الناس لربّه، وأتقاهم لخالقه، وأعلمهم بالله، وأقواهم في طاعة الله، وأصبرهم على عبادته، وأكثرهم حباً لله، وأزهدهم فيما سواه.

وكان يقوم في صلاته حتى تنشق بطون أقدامه من طول قنوته وقيامه ، وكان إذا قام إلى صلاته تتساقط دموعه إلى الأرض من صدره ، ويسمع من صدره أزيز كأزير

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٤٠٢/١٦.

#### المرجل(١).

وكان ذا خُلُق عظيم، وابتهال دائم، وضراعة كثيرة، وأدب فائق.

وكان أحلم الناس، وأشجعهم، وأعدلهم، وأسخاهم، بحيث لم يبق عنده دينارٌ ولا درهم إلّا أنفقه.

وكان أكثر الناس تواضعاً، يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخدم في أهله.

وكان أشدّ الناس حياءاً ، ولم يُثبت بصره في وجه أحدٍ استحياءاً .

وكان يجيب دعوة الحرّ والعبد، ويقبل الهديّة ويكافئ عليها، ولا يأكل الصدقة، ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين.

وكان غضبه لربه ولا يغضب لنفسه.

وكان يشيع الجنازة، ويعود المرضى، ويجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل، ويتألّف أهل الشرف بالبرّ لهم، ويصل ذوي رحمه، ولا يجفو على أحد، ويقبل معذرة المعتذر، ولا يقول إلّا حقّاً، ولا يتكلّم إلّا صدقاً.

وكان ضحكه من غير قهقهة ، بل تبسماً إلى أن تبدو نواجذه.

وكان لايترفع على عبيده، ولايحقّر مسكيناً، ولايهاب من ملك، ولايخاف منه. ويبدأ من لقيه بالسلام والمصافحة، ويسلّم على الصبيان.

وكان لا يقوم ولا يقعد إلا بذكر الله تعالى، وأكثر ما يجلس مستقبل القبلة، ويجلس حيث انتهى المجلس، ولم يُرَ قط مادًا رجليه.

وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط لهثوبه، ويُؤثر الداخل عليه بالوسادة، ويعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه، ويقضي دين كلّ ميّت فقير. وكان دائم البُشر ليس بفظً ولا صخّاب ولا فحّاش ولا عيّاب ولا مدّاح.

<sup>(</sup>١) المرجل: القدر، يعني له صوت من خشية الله تعالى كصوت القدر حين غليانه.

وكان يدعو أصحابه بكُناهم إكراماً لهم، ولا يتنازع في الحديث.

وكان أفصح الناس منطقاً، وأحلاهم كلاماً، إذا نطق ليس بمهذار، وإذا أوجز ليس في إيجازه إخلال، أحسن الناس نغمة، وأنفع الناس للناس.

وقد شرّف بسيادته على ولد آدم، وكانت أمّته التابعة له خير الأمم.

وسيرته في جميع حياته سيرة علياء، تكشف عن أنَّ صاحبها متصلَّ بربُ السماء، وأنّه أصلح من وُجد على وجه الأرض لأن يكون أسوة وقدوة (١).

هذا مضافاً إلى أنّه تواترت السنة، واتفقت الأمّة على أنّه وَالشَّرِ أفضل من جميع الأنبياء الذين كانوا قبله، وأن كل كرامة وفضيلة أعطيت للأنبياء أعطي هو أفضل منها، كما استفاضت الأخبار بنطقه بالحكمة والصواب هو وأولاده الطاهرين الأطياب، من حين صغرهم، وفي جميع حياتهم، كما أفاده في حق اليقين (٢).

هذا، بالإضافة إلى انفراده ببعض الفضائل كعظيم سيرته، وحقيقة سيره في معراجه إلى العوالم الملكوتيّة العُليا، ممّا لم يكن له مثيل في ذلك، وقد حاز أقرب قرب معنوي أسنى، حتّى كان قاب قوسين أو أدنى.

وقد نطق بمعراجه القرآن الكريم، والأحاديث المفيدة لليقين التي تلاحظها في بابه من البحار (٣).

بل جاء في حديث المزني عروجه إلى السماء مئة وعشرين مرّة كما تلاحظها في الخصال (٤).

<sup>(</sup>۱) فلاحظها بالتفصيل في كتب سيرته، وأحاديث صفته سلام الله عليه وآله، مثل المجلد السادس عشر من كتاب بحار الأنوار ص ١٤٤ ـ ١٠١ الأبواب ٨ - ١١.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٨٢/١٨ الباب ١ الأحاديث

<sup>(</sup>٤) الخصال للصدوق ص ٦٠٠ ح ٣.

هذا، مع خصائصه وما أعطاه الله تعالى وتفضّل به عليه وعلى أهل بيته مما تلاحظه في أحاديث البحار (١).

وجميع ذلك يُثبت أنَّ الرسول تَلْأَنْ أُسوة وقدوة ، وأنه أفضل النبيين والمرسلين.

# الرابعة: عصمة الرسول الأعظم الشُّعَادُّ

قد عرفت في بحث عصمة الأنبياء من النبوّة العامّة أنّ ممّا لا شك فيه ولاريب يعتريه لزوم عصمة الأنبياء ونزاهتهم عن كل ذنب ومعصية، صغيرة أو كبيرة، بعمد أو سهو، قبل النبوّة وبعدها، للزوم أن يكون الواسطة بين الله وخلقه معصوماً حتّى يبلّغ ما أوحى إليه الله بصدق وأمانة، ولا يصدر منه كذب ولا خيانة، فيُسلب وثوق الأمّة به واعتماد الخلق عليه.

كما ويقبح أن يأمر الحكيم بإطاعة من يجوز عليه الخطاء، فتنتفي فائدة البعثة، ويسقط غرض الرسالة، فيحتاج إلى من يسدده ويمنعه عن الخطاء، وهكذا متسلسلاً.

فيلزم في كل شريعة إلهية أن يكون رسولها معصوماً حتى يتم الوثوق به وتصح الإطاعة له ، خصوصاً الشريعة الإسلامية الباقية إلى يوم القيامة لِعظم أهميتها ومزيّتها فمن اللازم الضروري أن يكون رسولها معصوماً عن جميع الخطايا، بل يلزم أن يكون متّصفاً بالعصمة الكبرى التي سنذكرها ونبيّنها..

وقد أفاد شيخنا المفيد في تصحيح الإعتقادات (٢): «إن نبيّنا والإئمة الميّل من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها، وأمّا الوصف

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣١٧/١٦ الباب ١١، الأحاديث خصوصاً الحديث السابع.

<sup>(</sup>٢) تصحيح اعتقادات الإمامية ص ١٢٩.

٢٥٢..... ١٠٠٠. العقائد الحقة

لهم بالكمال في كل أحوالهم، فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه، وقد جاء الخبر بأن رسول الله والمنتقط والأئمة من ذريته كانوا حججاً لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل، وأنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى المنتقط حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم».

وقد قامت البراهين ودلّت الأدلة على مزيّة عصمة النبيّ الأكرم ونزاهته وسموّ شأنه وجلالته من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بما نذكره ونفصله في مبحث الإمامة، كما سيأتي إنشاء الله تعالى، مضافاً إلى ما قدّمناه في بحث عصمة الأنبياء بالأدلّة الثلاثة.

ونكتفي هنا بذكر الإشارة فقط إلى عصمة نبيّنا الأكرم، وتأويل ما يوهم خلاف ذلك ممّا عقد له العلّامة المجلسي باباً في البحار (١)، ذكر فيه للعصمة آيات وأحاديث كثيرة نتبرّك بذكر واحدةٍ من كلّ دليل من أدلّتها:

#### فمن الكتاب:

قوله عز اسمه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (٢).

والذي لا يكون نطقه عن الهوى والميول الطبيعية لا تكون أفعاله عن الهوى بالأولوية ، خصوصاً مع الحصر الملحوظ في الآية الشريفة .

#### ومن الأحاديث:

ما رواه عمر بن يزيد بيّاع السابريّ، عن أبي عبدالله اللِّهِ قال:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٤/١٧ – ٩٧ الباب ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان ٣ و٤.

« قلت لأبي عبدالله ﴿ قُلُ الله في كتابه : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَـقَدَّمَ مِـنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (١)؟

قال ﷺ: ماكان له ذنب ولا هم بذنب ولكن الله حمّله ذنوب شيعته ثـم غفرها له»(۲).

وهذا تصريح وتأكيد بعدم الذنب ولا نية الذنب.

وينبغي ملاحظة دليل العصمة في حديث علي بن محمّد بن الجهم في عيون أخبار الرضاط الملام (٣).

### ومن العقل:

ما يأتي من الأدلة العقلية العشرة الآتية في مبحث العصمة من الإمامة (٤).

# الخامسة: خاتمية الرسول الأعظم والثُّاتِيُّ

يلزم الإيمان بأنَّ رسولنا الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلَّم خاتم الأنبياء، كما صرّح به الدليل القطعي:

# ١ ـ من الكتاب الكريم:

قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧٣/١٧ الباب ١٥ ح ١.

<sup>(</sup>٣) عيون اخبار الرضاع الله ١٥٥/١ الباب ١٥ ح ١.

<sup>(</sup>٤) يأتي في ص ٣٣٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية ٤٠.

٢٥٤..... العقائد الحقة

### ٢ ـ من السنة المتواترة:

مثل قوله ﷺ في حديث المنزلة ، المتفق عليه بين الفريقين الذي ورد فيه: « إلّا أنّه لا نبيّ بعدي » كما في إحقاق الحق (١).

### ٣ ـ أنّ الخاتمية من ضروريات الدين المبين:

فقد أصبح من بديهيّات الدين المبين أن الرسول الأكرم خاتم النبيين.

ثم إنه يجب الإيمان أيضاً بأنّ دينه ناسخ لجميع الأديان، وأنّه مبعوث إلى العرب والعجم، والإنس والجنّ، وكذا أوصياؤه المعصومون حجج الله على الخلق أجمعين، كما في حق اليقين (٢). فهو صلوات الله عليه وآله أفضل من جميع النبيين، ودينه ناسخ لكل دين..

وانسخ لغة هوالنقل، ورفع حكم شرعي بحكم آخر شرعي أيضاً متراخ عنه على وجه لولا الثاني لبقي الأوّل.. ويكشف الناسخ أنّ الحكم المنسوخ كان موقتاً بوقته الخاص.

وقد بينت السنّة الشريفة أنّ الشرايع السابقة كانت إلى زمن نبيّنا الأكرم الشيّنا أنّ وأنّ شريعة محمّد لا تنسخ إلى يوم القيامة ، كما تلاحظ ذلك في الحديث التالي:

ما رواه علي بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن الامام أبي الحسن الرّضا الله قال : « إنّما سمّي أولو العزم اولي العزم لأنّهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع ، وذلك أنّ كلّ نبيّ كان بعد نوح الله كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل ، وكلّ نبيّ كان في أيّام إبراهيم وبعده كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى ، وكلّ نبيّ كان في شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى ، وكلّ نبيّ كان في

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ١٣٣/١.

**النبوة الخاصة** ...... النبوة الخاصة النبوة النبوء النبوة النبوة النبوة النبوة النبوة النبوة النبوة النبوة النبوة

زمن موسى وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى أيّام عيسى، وكل نبيّ كان في أيّام عيسى وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعاً لكتابه إلى زمن نبينا محمّد عَيَّا في فيهوًلاء الخمسة أولو العزم وهم أفضل الأنبياء والرّسل اليّن ، وشريعة محمّد لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادّعى بعده نبوّة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباحٌ لكلّ من سمع ذلك منه "(۱).

ويدل على النسخ عقلاً أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح، والمصالح قد تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص بحيث يصير ماكان مصلحة في وقتٍ مفسدةً في آخر.

ففي وقت صيرورته مفسدة يجب أن يتغيرالحكم المتعلق به في وقت مصلحته وإلاّ لزم من التكليف على تقدير صيرورته مفسدة فعل قبيح، وهو محال على الله تعالى، كما أفاده في إرشاد الطالبين (٢)، مع ذكره وقوع النسخ في الأديان السابقة أيضاً، فلاحظ.

وأما شريعة الرسول الأعظم الشيئة فقد جاءت للبقاء، ولوحظت فيها المصلحة إلى يوم اللقاء، فكانت الحكم الأفضل والشرع الأمثل، وصارت ناسخة غير منسوخة.

ثم بعد معرفة ناسخيّة وأكمليّة دينه وأفضليّة شخصه يتضح لك أن الحق المحقق هو أنّه عَلَيْهِ كان متعبداً بنفس شريعته المقدسة الفضلي للأدلة القائمة في هذا المجال مما أفاده السيد الشبر في حق اليقين (٢) ومنها:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢١/١٦ الباب ١ ح ٢٨، وسائل الشيعة ١٢٤/١٨ الباب ١٢ ح ٤٧.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الطالبين ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ١٣٥/١.

٢٥٦..... المقائد الحقة

ا \_ قوله عَيْرَاتُهُ المستفيض بين الخاصة والعامة:

«كنتُ نبياً وآدمُ بين الماء والطين».

٢ ـ ما استفاض في الأخبار الصحيحة من أنه كان مؤيداً بروح القدس من حين
 ولادته فلم يحتج إلى الأنبياء الذين كانوا قبله.

٣ ـ إن مقتضى أفضليته من الأنبياء قبله هو أن يكون كيحيى الذي أوتي الحكم صبياً، وعيسى الذي كان في المهد نبيًا.

وأما اقتداؤه بمن سلف قبله في قوله تعالى: ﴿فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدِه ﴾(١) فهو محمول على هداهم في أصول الدين، أو صبره على مشاق النبيين لا الإقتداء بأحكامهم وشريعتهم.

هذا تمام الكلام في مبحث النبوة.. ويليه بحث الإمامة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ٩٠.



## أصل الإمامة

الإمامة هي خلافة الرسول و وصاية النبي بعد سيدنا محمّد المُنْفَعُلُا .

وعرّفها الشيخ المفيد قدس سرّه بقوله: «الإمامة هي التقدّم فيما يقتضي طاعة صاحبه، والإقتداء به»(١).

وقال العلامة الحلّي أعلى الله مقامه: «الإمامة رئاسة عامّة لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنيا»(٢).

وقال السيد البهبهاني قدس سره: «الإمامة عبارة عن الخلافة عن الرسول الشَّالَةُ ، في امور الدين والدنيا، وافتراض طاعته على الأمّة فيما أمر به أو نهى عنه »(٣).

وأوضح في الدائرة (٤)، بأنّ الإمامة منصب إلهي، ورئاسة عامّة في أمور الديس والوضح في الدائرة (٤)، بأنّ الإمامة منصب إلهي، ورئاسة عامّة في أمور الديس والدنيا يختارها الله تعالى لفرد كامل من البشر، ويأمر النبي الشيئة بأن يرشد الأمّة إليه، ويقوم مقام النبي الشيئة في إرشاد الناس، وحجّة الله على خلقه.

هذا بالنسبة إلى تعريف الإمامة.

وأما الإمام فهو المقتدى والمتَّبَع.

(١) الإفصاح في الإمامة ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) نهج المسترشدين ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) مصباح الهداية في إثبات الولاية ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الشيعية ٢٤٥/٤.

٢٦..... العقائد الحقة

قال الشيخ الطريحي في المجمع: «قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾(١) أي يأتم بك الناس، فيتبعونك ويأخذون عنك، لأنّ الناس يؤمّون أفعاله أي يقصدونها، فيتبعونها »(٢).

وزاد في المفردات: « أنّ الإمام يُقتدى بأقواله وأفعاله »(٣).

وأفاد الشيخ الطبرسي (٤): أنَّ المستفاد من لفظ الإمام أمران:

أحدهما: أنّه المُقتدى في أفعاله وأقواله.

والثاني: أنّه الذي يقوم بتدبير الأمّة وسياستها والقيام بأمورها وتأديب جُناتها وتولية ولاتها، وإقامة الحدود على مستحقّيها، ومحاربة من يكيدها ويعاديها.

هذا بالنسبة إلى تعريف الامام والإمامة ، وسيأتي بيان مدلولها الشرعي الجامع في هذا المنصب الرفيع .

ولا شك أن من أشرف معارف أصول الدين، هي معرفة إمامة الأئمة المعصومين، وخلافة أوصياء الرسول الميامين، وولاية حجج الله في السماوات والأرضين التي تعود إلى معرفة الله تعالى بالحقّ واليقين.

وذلك لأنّهم سفراؤه إلى خلقه، ووسائل لطفه إلى عباده، فتكون معرفتهم من شؤون معرفته.. يوجب فعلها الهداية، وتركها الضلالة، كما في الحديث التالي:

عن أبي حمزة قال: قال لي أبوجعفر - الباقر - الله :

« إِنَّمَا يَعْبِدَ اللهُ مِن يَعْرِفُ اللهُ ، فأما مِن لا يَعْرِفُ اللهُ فَإِنَّمَا يَعْبِدُهُ هَكَذَا ضَلَالًا . قلت : جعلت فداك! فما معرفة الله؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين ص ٥٠٣ مادة (أمم).

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٢٠١/١.

قال: تصديق الله عـز وجـل وتـصديق رسـوله وَ ومـوالاة عـلي الله والإيتمام به وبأئمة الهدى الله عن والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يُعرف الله عز وجل «(١).

وإمامة آل محمّد الربانيّة وولايتهم الإلهيّة، من الأصول الدعائم والأركان العظائم للدين الإسلامي الحنيف.. وترك معرفتهم يوجب الرّدى وكفر الجاهليّة الأولى، لما ورد في الحديث المتواتر بين الفريقين:

## « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة $^{(7)}$ .

وفي حديث عيسى بن السري (٣) قال: قلت لأبي عبد الله عليه عبد عما بُنيت على عبد الله عليه عبد الله عليه دعائم الإسلام .. وسيأتي ذكر الحديث (٤) - صرّح بكون الولاية من دعائم الإسلام .

فيلزم على كل من أراد معرفة الله تعالى معرفتهم، والدخول في ولايتهم التي هي من دين الله عز وجل كما صرّحت به الأحاديث الآنفة مثل حديث أبي الجارود زياد ابن المنذر<sup>(٥)</sup>، الذي سيأتي ذكره<sup>(٦)</sup>، وصرح بكون الولاية من الدين.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٨٠/١ باب معرفة الإمام والرد إليه ح ١.

<sup>(</sup>٢) لاحظ أصول الكافي ٧٦/٦١ باب من مات وليس له امام من ائمة الهدى، وبحار الأنوار ٧٦/٢٣ الباب ٣ الأحاديث.

ولاحظ من مصادر العامة مسند أحمد بن حـنبل ٩٦/٤، وصـحيح مسـلم ١٠٧/٨، وحلية الأولياء لأبي نعيم ٢٢٤/٣، وكنز العمال للمتقي الهندي ٢٢٠/٣، ويـنابيع المـودة للقندوزي ص ١١٧، ومسند الحافظ الطيالسي ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢١/٢ باب دعائم الإسلام - ٩.

<sup>(</sup>٤) في الصفحة ٣٥٤\_ ٣٥٥ من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ٢١/٢ باب دعائم الإسلام - ١٠.

<sup>(</sup>٦) في الصفحة ٣٥٦ من الكتاب.

٢٦٢.....٢٦

هذا مضافاً إلى أن نفس وجوب إطاعتهم تقضي بلزوم معرفتهم لأن تحقق الطاعة يستلزم معرفة المُطاع، تلك الطاعة التي أمر الله بها في قوله عز اسمه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ (١) ، وقد نزلت في أمير المؤمنين الحظها في غاية المرام (٢) . أمير المؤمنين الحظها في غاية المرام والعامة والعامة المتضافرة التي تلاحظها في غاية المرام (٢) . فيلزم معرفتهم وإطاعتهم والإقتداء بهم والتصديق بإمامتهم الكبرى المتسمة بالمزايا العظمى .

والبحث الآتي شمّة بيان، وخلاصة برهان لتلك الإمامة الحقّة والولاية المطلقة في الفصول الخمسة التالية:

١ - احتياج البشر إلى الإمام وضرورة الإمامة.

٢ ـ أنّ الإمامة كالنبوّة انتصابيّة وليست بانتخابية ، وتعيينها بيد الخالق لاالمخلوق.

٣ ـ في بيان انحصار الإمامة في الهداة الغرر المعصومين الإثني عشر.

٤ ـ معرفة شرائط وخصوصيات الإمام والإمامة.

٥ ـ وظائف الامة اتجاه أهل بيت العصمة المُلِيِّلاً.

ومن الله تعالى نستمدّ العون ونسأل التوفيق، وهو الهادي إلى الحق الحقيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) غاية المرام ص ٢٦٣ \_ ٢٦٥ الباب ٥٨ \_ ٥٩ الأحاديث.

## الفصل الأوّل:

# في احتياج البشر إلى الإمام وضرورة الإمامة

البشر بنحو عام محتاج إلى إمام يَقتدي به ، ويَستضيء بنور علمه ، و وليِّ يلجأ إليه ويستفيد منه ، كاحتياجه إلى النبي والرسول . . إذ الإمامة إتمام وامتداد للنبوة الباقية والرسالة الخالدة .

وهذا أمر فطري وحقيقة ارتكازية يحكم بها العقل السليم والوجدان المستقيم وتشهد البداهة بأنه لابد لكل قوم، بل لكل عالم من عوالم الوجود من إمام ورئيس يهديهم إلى سبيل الصلاح، ويقودهم إلى الخير والفلاح، ويرفع عنهم النزاع والخلاف، ويكون داعياً إلى الله ومصلحاً لعباد الله.

وكلّ ما يتصدّى له النبي الأكرم في حياته من الوظائف والقوانين والأحكام والشؤون الدينيّة والاجتماعيّة والعلميّة والقضائيّة والأخلاقية والإداريّة والإرشاديّة وغيرها يلزم أن يتصدّى له من بعده من يكون نموذجاً له، ومظهراً من مظاهره، وزعيماً للدين مثلّه.. حذراً من زوال الدين واضمحلال الرسالة التي جاءت للدوام، وأسست للبقاء، وإلّا كان شأن هذا الدين شأن سائر المبادئ التي تـزول بـزوال أصحابها..

وهذا الدين الإسلامي أبدي في بقائه، خاتم للأديان في رسوله، ولا يُقبل من أحد غيره.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴾ (٢)، وقال عزَّ وجل: ﴿ومن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ (٣).

فالإسلام إذاً رسالة سماويّة خالدة أريد لها \_بواسطة اكمليتها \_ أن تبقى بـقاء السماوات والأرضين . . وامتداد الدنيا والآخرة .

فلو كان بناء هذا الدين على عدم الحافظ والوصي والإمام بعد نبيّه الكريم لكان نقضاً لغرض البعثة النبوية الشريفة الّتي بَشَّرت بها الأنبياء، وكانت أشرف الغايات، وخاتمة الرسالات.

ولا يُعقل أن يكون جميع البشائر والمقدمات لأجل ثلاثة وعشرين سنة مدّة نبوّة سيّدنا الرسول الأمين صلوات الله عليه وآله الطاهرين.

لذلك كان لابد لبقاء أشرف الأديان بعد أشرف الرسل من أشرف شخص يكون خليفته ويقوم مقامه ويتصدى لمناصبه ـ سوى النبوة ـ ليأتم الناس به، ويهتدون بهداه، ويسلكون الطريق القويم بنوره حتى تستمر شؤون الرسالة، وتتم فائدة البعثة، ولا تحرم الأجيال الآتية من الهداية.

فلابد لهذا الغرض من تصدي الوصيّ لشؤون النبي.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٢٤/١٨، الباب ١٢ ح ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٨٥.

ضرورة الإمامة ...... ..... .... ... ... ... ٢٦٥

وشؤون النبي التي صرّح بها القرآن الكريم هي:

ا \_الولاية التامّة المطلقة للنبي على جميع الناس، كما في قوله تعالى: ﴿ اَلنَّبِيُّ اَلْكَبِيُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل

٢ ـ القدوة التي تُطاع في جميع الأمور ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٢).

٣ ـ الحكم الحق بين الناس ورفع الخلاف عنهم، كما في قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾(٣).

٤ ـ التذكير بالله تعالى ، كما في قوله عزّ اسمه : ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (٤).

٥ ـ الهداية للخلق، كما في قوله عز شأنه: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥).

٦ - الشاهديّة على الناس، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١).

٧ - الدعوة إلى الله والبشارة بالثواب والانذار بالعقاب، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيْراً \* وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً ﴾ (٧).

(١) سورة الأحزاب، الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية ، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآيتان ٤٥ و٤٦.

٢٦٦..... العقائد الحقة

٨-الحرص على سعادة المؤمنين وصلاح شأنهم والرأفة والرحمة بهم، كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ فِ الْمُؤْمِنِيْنَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١).

.. إلى غير ذلك من المقامات والمراتب الرفيعة النبويّة التي يأتي ذكرها في الأحاديث الشريفة والتي لابد أن تتمثّل في وصى الرسول لبقاء الرسالة.

وعلى الجملة؛ فالإمامة أمر فطري، واحتياج ضروري، وحاجة لازمة كفى بارتكازيّتها دليلاً لها، بالإضافة إلى أنه يدلّ عليها الكتاب والسنة والعقل بالبيان التالى:

### أمًا الكتاب أولا:

فقول الله تعالى شأنه: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَـوْمٍ هَـادٍ ﴾(٢) فإنه قد ذكرت الخاصة والعامّة، أنّ الهادي في هذه الآية الشريفة، هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه وقد جاءت فيه ثلاثة وعشرون حديثاً من طرق الخاصّة، وسبعة أحاديث من طرق العامّة، كما تلاحظها في كتاب غاية المرام (٣).

وللنموذج نختار من أحاديث الخاصة ما رواه عبدالرحيم القصير، عن الامام أبي جعفر الباقر للله في قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ فقال:

« رسول الله ﷺ المنذر ، وعلي الهادي، أما والله ما ذهبت منّا ومــا زالت

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) غاية المرام ص ٢٣٥ الباب ٣٠ ـ ٣١، الأحاديث، وتـلاحظ استقصاء احـاديث العـامة في إحقاق الحق ٨٨/٣ و ١٦٦/١٤ و ٥٩/٢٠.

## فينا إلى الساعة »(١).

«بي أنذرتم، وبعليّ بن أبي طالب اهتديتم \_ وقرأ ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُ لِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٢) \_ وبالحسن أعطِيتم الإحسان، وبالحسين تسعُدون وب تشقون. ألا وإنّ الحسين بابٌ من أبواب الجنّة من عانده حرّم الله عليه ريح الجنة » (٣).

### وأمًا السنة ثانياً:

فمثل حديث نهج البلاغة في كتاب الإمام أمير المؤمنين عليه إلى عامله على البصرة، عثمان بن حنيف الأنصاري قال عليه :

« ألا وإنّ لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه »(٤).

ممًا يستفاد منه هذه القاعدة الجارية ، والسنة الماضية ، والضرورة القاضية بوجود الإمام الصالح لكل مأموم ، وحبّذا لو رجعنا في المقام إلى حديث الفضل بن شاذان في بيان علة جعل أولى الأمر والأمر بطاعتهم (٥).

وسيأتي ذكر الروايات الشارحة لذلك بالتفصيل.

<sup>(</sup>١) غاية المرام ص ٢٣٥ الباب ٣١ الحديث الرابع.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) غاية المرام ص ٢٣٥ الباب ٣٠ الحديث السادس.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة، الرسائل، ص ٧٨ من الطبعة المصرية، الكتاب ٤٥.

<sup>(</sup>٥) عيون اخبار الرضا على ١٩٩/٢ الباب ٣٤ م ١.

٢٦٨.....٢٦. العقائد الحقة

### وأمّا العقل ثالثا:

فدليل العقل وحكمه بلزوم الإمام يقرر بوجوه أربعة:

١ ـ ما قرّره شيخ الطائفة الطوسي طابت تربته من أنّ العقل يحكم بوجوب الإمامة بدليل اللطف، لما ثبت من كون الإمامة لطفاً من الله تعالى ولا يتم التكليف بدونها، فمقتضى كرمه تعالى أن يهيئ لعباده وسائل الطاعة، ويصرفهم عن طرق الفساد، وهو لطف، والله لطيف بعباده.

والإمامة من الألطاف الإلهيّة التي لا يحسن التكليف بدونها فجرت مجرى سائر الألطاف الإلهية، إذ الأمّة محتاجة إلى أخذ معالم دينها من الإمام، والإمام لا يكون عندنا إلا من هو عالم بجميع ما تحتاج إليه الرعية (١).

٢ ـ ما قرّره الشيخ الكبير كاشف الغطاء طاب مثواه من أنّ العقل يشهد بوجوب وجود المبيِّن للأحكام، كما حكم بلزوم وجود المؤسس للحلال والحرام، لمساواة الجهتين، وحصول الجهالة عند فقد كلَّ من الأمرين، ولكثرة المجملات في القرآن وفي الأخبار الواردة عن سيد ولد عدنان (٢).

٣ ـ ما قرّره السيّد الشبّر أعلى الله مقامه من أن الغرض والحكمة في إيجاد الخلق هي المعرفة والعبادة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٣)، وهذا الغرض الشريف يتوقّف على الواسطة بين الخلق والخالق لاستحالة المشاهدة والمكالمة، وتكون الواسطة بالرسالة أو الإمامة.

فغرض الخلقة يقتضى الإمامة بعد الرسالة(٤).

<sup>(</sup>۱) تلخيص الشافي ٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الغطاء ص ٥، المبحث الخامس في الإمامة.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٤) حق اليقين ٨٤/١.

٤ ـ ما قرّره شيخنا الأستاذ قدس سره، من أنّ كتاب الله العظيم الذي هو كتاب الله داية ودستور البشرية الذي فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، كيف يمكن التوصّل والوصول إلى مراداته، ومعرفة محتوياته، وفهم مجملاته ومتشابهاته، حتى يتسنّى العمل بآياته بدون معلّم ومبيّن لها وهادٍ بهداية الله فيها؟!

ومن الواضح أن كتب الدراسات العلميّة والموسُوعات الجامعيّة بالرغم من كونها من نتائج العقول البشريّة لا يمكن فهمها بدون معلّم وأستاذ، مع دراسات متواصلة في سنوات عديدة..

فكيف بكتابٍ يعجز عن مثله الجنّ والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؟!

من المستحيل أن نستغني في فهم أعظم الكتب عن تعليم من نزل في بيتهم الكتاب، فالضرورة تقتضي بلزوم الإمامة بعد الرسالة، والإمام في جنب القرآن. وقول عمر: (حسبنا كتاب الله) هو كذب وخداع وتزوير وبهتان، قد كُذّبه حتى هو نفسه حينما كان يرتطم في الإشكال ويقول: (لولا عليّ لهلك عمر) ويقول: (لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبوالحسن).. فهلاكان يكتفي بكتاب الله لحلّ المسائل الواردة عليه..

وتلاحظ اعترافه بهذا الكلام في موارد كثيرة أحصاها شيخنا الأميني في كتاب الغدير في باب نوادر الأثر في علم عمر عند بيان مأة خطأ من أخطائه وجهالاته (١١). وعليه فالبشريّة محتاجة في جميع مجالات حياتها إلى كتاب الله مقروناً مع حجّة الله .. وهما توأمان لا يفترقان وتكون الهداية بهما معاً حتى يردا على الحوض يوم القيامة .

وقد أخبر النبي الشي الشي المنافق بعدم افتراقهما، وفرض التمسك بهما، وحصر الهداية

<sup>(</sup>١) الغدير ٦/٦٨ – ٣٢٥.

فيهما بالدليل القطعي المقبول بين الفريقين في حديث الثقلين الذي نصّ عليه الرسول الأعظم في المواطن الأربعة: يوم عرفة على ناقته القصوى، وفي مسجد الخيف، وفي خطبة يوم الغدير في حجّة الوداع، وفي خطبته على المنبر يوم قُبض. وقد رويت نصوص أحاديثه من طرق الخاصّة والعامّة بأسانيد كثيرة وروايات متواترة تلاحظها في مثل كتاب إحقاق الحق للقاضي التستري قدّس سرّه (١). قال مَنْ الله الله عنه المناسرة الله المناسرة المناسرة الله المناسرة المناسرة الله المناسرة المناسر

«إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تـمسكتم بهما لن تضلّوا من بعدي أبداً، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عَليَّ الحوض، فانظرواكيف تخلفوني فيهما».

ثمّ إن الحق الصريح والبيان المليح الذي يفهمه كل ذي حجى هو ما بيّنه أهل بيت الهُدى في أحاديثهم الشريفة التي بيّنت أهميّة الإمامة و وجه الاحتياج إلى الإمام، والتي هي أدلّة قطعيّة وبراهين يقينيّة على لزوم الإمامة الحقّة ووجوب وجود الإمام المعصوم في جميع الأزمنة إلى قيام الساعة مثل:

ا ـ ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عمر الفُقيمي، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله الملك الله الملك العباس بن عمر الفُقيمي، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله الملك الله الملك الم

٢ ـ ما رواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن الإمام أبي عبد لله الملا الله عن منصور بن حازم، عن الإمام أبي عبد لله المله ا

<sup>(</sup>١) إحقاق الحق ٢٦٦/٤ و ٧/٥ و ٢٠٩/٩ و ٢٠١/١٨ و ٤٠٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١٦٨/١ باب الإضطرار إلى الحجة ح ١، وقد تقدم هذا الحديث في ص من الكتاب فلا نكرر.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١٦٨/١ باب الاضطرار إلى الحجة ح ٢، وقد تقدم هذا الحديث في ص من الكتاب فلاحظ.

ضرورة الإمامة ...... ..... .... ... ... ... ٢٧١

«كلامك من كلام رسول الله ﷺ أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله؟ الله ﷺ ومن عندي، فقال أبوعبدالله ﷺ: فأنت إذاً شريك رسول الله؟ قال: لا، قال: لا،

فالتفت أبوعبد الله على إلى فقال: يا يونس بن يعقوب! هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلّم، ثم قال: يا يونس! لوكنت تُحسن الكلام كلّمته، قال يونس: فيالها من حسرة! فقلت: جُعلت فداك! إنّي سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد (٢)، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله.

فقال أبو عبدالله الله : إنّ ما قلت: فويل لهم، إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون، ثمّ قال لي: اخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلّمين فأدخله.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٦٩/١ باب الاضطرار إلى الحجة ح ٣، وقد تقدم هذا الحديث في صمن الكتاب فراجع.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قولهم في مناظراتهم: سلّمنا هذا ولا نسلم ذاك، كما أن هذا ينساق وهذا لا ينساق إشارة إلى قولهم بالنسبة إلى خصمهم: له أن يقول كذا، وليس له أن يقول كذا.

٢٧٢...... العقائد الحقة

قال: فأدخلت حمران بن أعين \_ وكان يحسن الكلام \_ وأدخلت الأحول(١) \_ وكان يُحسن الكلام \_ وكان يُحسن الكلام \_ وكان يُحسن الكلام \_ وكان يُحسن الكلام \_ وأدخلت قيس بن الماصر \_ وكان عندي أحسنهم كلاماً، وكان قد تعلم الكلام من عليِّ بن الحسين المُلِكِ \_ . .

فلمّا استقرّ بنا المجلس وكان أبوعبدالله على قبل الحج يستقرُّ أياماً في جبل في طرف الحرم في فازة (٢) له مضروبة، قال: فأخرج أبوعبدالله على رأسه من فازته فإذا هو ببعير يخبُّ (٢) فقال: هشام وربِّ الكعبة! قال: فظننا أنّ هشاماً رجلٌ من ولد عقيل ـكان شديد المحبة له \_قال: فورد هشام بن الحكم وهو أوّل ما اختطت لحيته وليس فينا إلّا من هو أكبر سناً منه، قال: فوسّع له أبوعبدالله على وقال: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده، ثمّ قال: يا حمران!كلّم الرّجل، فكلّمه فظهر عليه حمران.

ثمّ قال: يا طاقي!كلّمه، فكلّمه فظهر عليه الأحول.

فأقبل أبو عبدالله الله يضحك من كلامهما مما قد أصاب الشامي، فقال للشامي: كلّم هذا الغلام \_ يعني هشام بن الحكم \_ ، فقال: نعم، فقال للشامي: كلّم هذا الغلام \_ يعني هشام بن الحكم \_ ، فقال: نعم، فقال لهشام: يا غلام! سلني في إمامة هذا، فغصب هشام حتى ارتعد، ثم قال للشامي: يا هذا! أربُّك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامي: بل

<sup>(</sup>١) أي أبوجعفر محمد بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق.

<sup>(</sup>٢) الفازة: هي الخيمة الصغيرة.

<sup>(</sup>٣) يخبّ: أي يسرع في مشيه.

ربي أنظر لخلقه، قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال، أقام لهم حجة ودليلاً كي لا يتشتتوا أو يختلفوا بتألفهم، ويقيم أَودَهُم (١) ويخبرهم بفرض ربهم، قال: فمن هو؟ قال: رسول الله ﷺ، قال هشام: فبعد رسول الله ﷺ، قال: الكتاب والسنة في الله ﷺ؟ قال: الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي: نعم، قال: فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا اياك؟ قال: فسكت الشامي.

فقال أبوعبدالله الله الله الله الله المنامي: إن قلت لم المنامي: إن قلت لم نختلف كذبت، وإن قلت إنّ الكتاب والسنة يرفعان عنّا الإختلاف أبطلت الأنهما يحتملان الوجوه، وإن قلت قد اختلفنا وكلَّ واحد منا يدَّعي الحقّ فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة إلّا أنَّ لي عليه هذه الحجة (٢).

<sup>(</sup>١) الأوّد بفتح الهمزة والواو هو الإعوجاج.

<sup>(</sup>٢) أي تلك الحجة التي كانت له عليّ.

<sup>(</sup>٣) أي يأتيه الناس من كل مكان ويقبلون عليه في مواسم الحج.

<sup>(</sup>٤) أي لا عذر لي بعد هذا.

٢٧٤..... العقائد الحقة

فقال أبوعبد الله على: يا شامي!كيف كان سفرك وكيف كان طريقك؟كان كذا وكذا، فأقبل الشامي يعقول: صدقت، أسلمت لله الساعة، فقال أبوعبد الله على أمنت بالله الساعة، إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ويتناكحون والإيمان عليه يثابون (١)، فقال الشامي: صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه وأنّك وصي الأوصياء»(١).

٥ - الحديث الرضوي الشريف الجامع الذي رواه عبد العزيز بن مسلم قال: كنًا مع الرضا الله بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مَقْدمنا فأرادوا (٣) أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيّدي الله فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم الله ثمَّ قال:

« يا عبد العزيز! جهل القوم وخُدعوا عن آرائهم، إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يقبض نبيه ﷺ حتى أكمل له الدّين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كلِّ شيء، بيَّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء ﴾ (٤) وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره ﷺ : ﴿ اَلْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسْلاَمَ دِيْناً ﴾ (٥) وأمر الإمامة من تمام الدِّيس، ولم يمض عَلَيْتُ حتى بين لاُمّته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم

<sup>(</sup>١) لمزيد المعرفة لاحظ بيان ذلك في أحاديث أصول الكافي ٢٤/٢ - ٢٨.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١٧١/١ باب الإضطرار إلى الحجة ح ٤.

<sup>(</sup>٣) في عيون اخبار الرضا للطِّلاِ : فأداروا.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية ٣.

ضروريّة الإمامة ....... ..... .... ... ... ٢٧٥

على قصد سبيل الحق وأقام لهم عليّاً ﴿ علماً وإماماً وما تـرك [لهـم] شيئاً يحتاج إليه الأمة إلّا بيّنه، فمن زعم أنّ الله عزّ وجلّ لم يكمل دينه فقد ردّكتاب الله ومن ردّكتاب الله فهوكافرّ به.

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم، إنَّ الإمامة أجلُّ قدراً وأعظمُ شأناً وأعلا مكاناً وأمنعُ جانباً وأبعدُ غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم.

إِنَّ الإِمامة خصَّ الله عزَّ وجلَّ بها إبراهيم الخليل اللهِ بعد النبوَّة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرَّفه بها وأشاد بها ذكره فقال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ فقال الخليل اللهِ سروراً بها: ﴿وَمِنْ ذُرِّ يَتِي ﴾ قال الله تبارك وتعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (١).

فكانت له خاصة فقلَّدها ﷺ علياً ﴿ ، بأمر الله تعالى على رسم ما فرض

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآيتان ٧٢ و٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ٦٨.

٢٧٧..... العقائد الحقة

الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالإِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ (١) فهي في ولد علي الله على خاصة إلى يوم القيامة؛ إذ لا نبي بعد محمد عَمَالًا فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟!

إنَّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء.

إنّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ﷺ ومقام أمير المؤمنين الله وميراث الحسن والحسين المربع ا

إِنَّ الإِمامة زمامُ الدِّين ونظامُ المسلمين وصلاحُ الدُّنيا وعزُّ المؤمنين. إِنَّ الإِمامة أُسُّ الإِسلام النامي وفرعه السامي (٢).

بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف<sup>(٣)</sup>.

الإمام يُحلُّ حلال الله ويحرِّم حرام الله ويقيم حدود الله ويذبَّ عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربِّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة.

الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالَم وهي في الأفـق بـحيث لا تنالها الأيدي والأبصار.

الإمام البدر المنير والسراجُ الزَّاهر والنور الساطع والنجمُ الهادي في غياهب الدُّجي (٤) وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار.

الإمام الماءُ العذب على الظما والدالُّ على الهدى والمنجي من الرَّدي.

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأس والأساس هو أصل البناء، والسامي هو العالى المرتفع.

<sup>(</sup>٣) فالإمام هو الآمر بها، ومبين أحكامها، وشرط صحتها.

<sup>(</sup>٤) أي الظلمات الشديدة كظلمات الفتن والشبهات.

الإمام النار على اليفاع<sup>(١)</sup>، الحار لمن اصطلى به، والدَّليل في المهالك، من فارقه فهالك.

الإمام السحابُ الماطر والغيثُ الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة.

الإمام الأنيس الرَّفيق والوالدُ الشفيق والأخُ الشـقيق والأُم البـرَّة بـالولد الصغير ومفزعُ العباد في الداهية النآد<sup>(٢)</sup>.

الإمام أمين الله في خلقه وحجّتُه على عباده وخليفته في بلاده والدَّاعي إلى الله والذَّاب عن حُرُم الله.

الإمام المطهَّر من الذُّنوب والمبرَّا عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدِّين وعزَّ المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين (٣).

الإمام واحدُ دهره، لا يدانيه أحدٌ ولا يعادله عالمٌ ولا يوجد منه بدلٌ ولا له مثلٌ ولا نظيرٌ، مخصوصٌ بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهابّ.

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟!

هيهات! هيهات!! ضلّت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلّت الشعراء وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن

<sup>(</sup>١) اليفاع: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٢) أي الأمور العظيمة.

<sup>(</sup>٣) البوار بمعنى الهلاك.

٢٧٨....... العقائد الحقة

وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرَّت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكلّه أو ينعت بكنهه أو يُفهم شيء من أمره أو يوجد من يـقوم مقامه ويغنى غناه؟!

لا، كيف وأنى وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين! فأين الإختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! أتظنون أنَّ ذلك يوجد في غير آل الرسول محمّد ﷺ؟!

كذّبتهم والله أنفسهم ومَنّتهم الأباطيل (١) ، فاتقوا (٢) مرتقاً صعباً دحضاً تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم ، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلّة ، فلم يزدادوا منه إلّا بعداً ، [قاتلهم الله أنى يـؤفكون] ولقد راموا صعباً وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداً ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم ، فـصدّهم عـن السـبيل وكانوا مستبصرين .

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله ﷺ وأهل بيته إلى اختيارهم والقرآن يناديهم: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ( " وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وماكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ( " وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وماكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ ( الله وقال: ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُون \* إنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ مُونَ الْتُعَالُ عَلَيْهِ لَمَا لَيْ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْتَعْمَانُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ الْمَالُ عَلَيْكُ الْمَالَ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَيْكُوا لَهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلَيْمُ الْعَلَيْكُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْقِيْلُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِ

<sup>(</sup>١) أي أوقعت في أنفسهم الأماني الباطلة، والدحض هو الزَّلَق.

<sup>(</sup>٢) في عيون اخبار الرضا الميلا: فارتقوا.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية ٣٦.

لَمَا تَحْكُمُونَ \* سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ \* أَمْ لَهُمْ شَرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ ﴾(١) وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ إِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ ﴾(١) ؟! أم طبع الله على قُلوبهم فهُم لا يفقهون ؟! أم ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ \* إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصَّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لاَّ سُمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾(١) أم ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَينا ﴾(١) بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فكيف لهم باختيار الإمام ؟! والإمام عالمٌ لا يجهل وراعٍ لا ينكل (ه)، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرَّسول عَلَيْتُ ونسل المطهرة البتول، لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب، فالبيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرَّسول عَلَيْتُ والرِّضا من الله عزَّ وجلَّ، شرف الأشراف والفرع من عبدمناف، نامي العلم، مل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالمٌ بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عزَّ وجلَّ، ناصحٌ لعباد الله، حافظٌ لدين الله.

إنَّ الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه مالا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزَّمان في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهدِي إِلّا أَنْ

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآيات ٣٦ – ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة محمّد، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال، الآيات ٢١\_٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٥) أي لا يضعف ولا يجبن.

يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾(١)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَـنْ يُـؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾(٢) وقوله في طالوت: ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَـنْ يَشَـاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾(٣) وقال لنبيّه وَالشُّكَا : ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِـتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾(٤) وقال في الأئمة من أهل بيت نبيِّه وعترته وذرّيته صلوات الله عليهم: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيْمَ الْكِتابَ وَالْجِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيْماً \* فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَـنْهُ وَكَـفَىٰ بجَهَنَّمَ سَعِيْراً ﴾(٥)، وإن العبد إذا اختاره الله عزَّ وجلَّ لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاماً فلم يـغي(٦) بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصومٌ مؤيّدٌ مسدَّدٌ، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصُّه الله بذلك ليكون حجَّته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يـؤتيه مـن يشـاء والله ذو الفـضل العظيم.

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدِّمونه؟ تَعَدُّوا \_ وبيتِ الله \_ الحقَّ، ونـبذواكـتاب الله وراء ظـهورهم،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآيتان ٥٤ و٥٥.

<sup>(</sup>٦) أي لم يعجز .

كأنّهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والشفاء، فنبذوه واتبعوا أهواءهم، فذمّهم الله ومقّتهم وأتعسهم فقال جلَّ وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِـمَّنِ اتَّـبَعَ فَدَمّهم الله ومقَّتهم وأتعسهم فقال جلَّ وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِـمَّنِ النَّـبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (١) وقال: ﴿ فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١) وقال: ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ آمَنُواكَذَلِكَ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٢) وقال: ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ آمَنُواكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ (٣) وصلى الله على النبي محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً » (٤).

٦ ـ حديث جابر، عن الامام أبي جعفر الباقر علي قال:

« قلت: لأي شيء يحتاج إلى النبيّ والإمام؟

فقال: لبقاء العالم على صلاحه، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبيّ أم إمام، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (٥) وقال النبيّ ﷺ: «النجوم أمان لأهل السّماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النّجوم أتى أهل السّماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون» يعني بأهل بيته الأئمة الذين قرن الله عزّ وجلّ طاعتهم بطاعته فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللّه وَأَطِيْعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ (١).

وهم المعصومون المطهّرون الذين لا يذنبون ولا يعصون، وهم المؤيّدون

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة محمّد، الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) اصول الكافي ١٩٨/١ باب نادر ح ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية ٥٩.

٢٨١..... العقائد الحقة

الموفّقون المسدّدون، بهم يرزق الله عباده، وبهم يعمر بلاده، وبهم ينزل القطر من السّماء، وبهم تخرج بركات الأرض، وبهم يمهل أهل المعاصي ولا يعجّل عليهم بالعقوبة والعذاب، لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه، ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم صلوات الله عليهم أجمعين »(١).

٧ ـ حديث سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت الرّضا عليه فقلت: « تخلو الأرض من حجّة ؟

فقال: لو خلت الأرض طرفة عين من حجّة لساخت<sup>(۲)</sup> بأهلها »<sup>(۳)</sup>.

٨ \_ إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرّضا اللهِ:

«نحن حجج الله في أرضه وخلفاؤه في عباده، وأمناؤه على سرّه، ونحن كلمة التقوى، والعروة الوثقى، ونحن شهداء الله وأعلامه في بريّته، بـنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، وبنا ينزّل الغيث، وينشر الرّحمة، لا تخلو الأرض من قائم منّا ظاهر أو خافٍ، ولو خلت يوماً بغير حجّة لماجت بأهلهاكما يموج البحر(١) بأهله»(٥).

وكلامهم الشريف هذا إرشاد إلى نور العقل وإثارة لدفائن العقول.. وبتدبّر ذوي الألباب يدرك العقل صدق كلامهم، ويصدق اللبّ حقيقة بيانهم، ويستيقن بنعمة الإمامة وفيض الإمام.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٩/٢٣ الباب ١ ح ١٤.

<sup>(</sup>٢) ساخت الأرض أي خسفت.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٩/٢٣ الباب ١ ح ٤٣.

<sup>(</sup>٤) يقال: ماج البحر أي اضطرب موجه.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٣٥/٢٣ الباب ١ ح ٥٩.

## الفصل الثاني:

الإمامة انتصابيـة لا انتخابية وتعيينها بيد الخالق لا المخلوق

من الواضح أن من يُنصب لأجل إمامة الخلق بعد الرسول، ولتصدّي رئاسة الدين، وزعامة الدنيا، وحفظ الشرع، وإصلاح المجتمع، وإقامة الأحكام، وتربية المسلمين، وتنظيم شؤون البشر، وإدارة أمورهم، وتهذيب نفوسهم، وتضمين سعادتهم يلزم أن يكون أفضلهم وأعلمهم وأعقلهم والأرجح منهم.. معصوماً من الخطأ، ومحفوظاً عن الزلل، حتى لا يلزم أن يعطى الشيء فاقده، أو يهب الفضيلة من هو متخلّ منها.. ولئلا يكون مخطئاً فيلزم من خطأه انحطاط المجتمع البَشرَى وانهيار معالم الإنسانية.

وإذا حصلت هذه المزايا والملاكات في شخص كان لائقاً وجديراً بأن يتصدّى هذه الأمور، وطبيعيّ أنّ الفوز والنجاح يكون حليفه في هذه الشؤون.. وهنا نسأل أنّه من هو الذي يعرف الأفضل والأعلم والأعقل والأرجح والأصلح من الخلق حتى يختاره وينصبه لهذا الأمر الجليل لتحمّل أعباء هذه الأمور الجسيمة ؟

من الذي يعلم السرائر ويطلع على الضمائر حتى يعرف عواقب الأشخاص؟ ومن الذي يعرف المصلِحَ من المفسد حتى يختار من يكون فيه الصلاح الدائم ٢٨٤......١١٠٤.... العقائد الحقة

بحيث لا يعتريه فساد تفسد به الطبقات البشريّة الموجودة معه والأجيال الآتية بعده؟ وأخيراً هل يستطيع البشر العاجز المخطئ الظلوم تعيين ذلك؟

كلا! ثم ألف كلا!! لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى الذي هو الخالق للبشر، والعالم بسرائرهم وضمائرهم، والخبير بمطاوي نفوسهم، والمالك لأمرهم، والحكيم في تدبيرهم، والعارف باحتياجاتهم. ﴿ واللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ (١).

ومن المعلوم أنّ ديناً كدين الإسلام الذي تقرّرت فيه جميع الأحكام والشرعيات حتى السنن والمرغّبات، وكل جانب من جوانب الحياة لا يمكن أن يكون أهمل مسألة تعيين الإمام والخليفة بعد الرسول على أهميّتها، أو يكون أوكلَها إلى اختيار الأمة بما فيها الحثالة الجاهلة، كأبي عبيدة الجراح الذي لا يميز الهرّ من البرّ، ولا يعرف خير نفسه فكيف بخير الآخرين.

وقد تضمنت أخبار السقيفة من كتب السيرة والحديث شناعة حاله ، كما أفاده في التنقيح (٢) ، وهو من أعداء امير المؤمنين علي (٣) ، وحديث حسّان الجمال في الفقيه (٤) يدل على ذمه ونفاقه ، فلاحظ .

لايمكن من الله الحكيم في تدبيره، ولا من الرسول الرؤوف بأمّته أن يكون أهمل الخلافة بعده.

ومن الحوار اللطيف أنه سأل أبوالحسن الرّفا من ابن رامين الفقيه ـ وكلاهما من علماء العامة ـ أنه: لمّا خرج النبيّ عَلَيْهُ من المدينة ما استخلف عليها أحداً؟ قال: بلى استخلف علياً، قال: وكيف لم يقل لأهل المدينة اختاروا فأنكم لا تجتمعون على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال ١١٤/٢ عند ترجمته تحت عنوان عامر بن الجرّاح.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث ٢١٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه ٥٩/٢ الحديث رقم ٣١٤٤.

انتصاييّة الإمامة ...........

الضلال! قال: خاف عليهم الخلف والفتنة، قال: فلو وقع بينهم فساد لأصلحه عند عودته، قال: هذا أوثق، قال: فاستخلف أحداً بعد موته؟ قال: لا، قال: فموته أعظم من سفره، فكيف أمن على الأمّة بعد موته ما خافه في سفره وهو حيّ عليهم؟ فقطعه (۱).

البشر ليس بقادر على التشخيص المصيب لمن هو اللائق لهذا المنصب العظيم.. ويشهد لذلك عدم قدرتهم على نصب اللائق من جميع الجهات في الأمور الدنيوية، والمناصب الموقتة اليسيرة، فكيف يمكنهم التصدي لذلك المنصب الدينى الدائمي الحسّاس؟

وكم رأينا أهل العقل والتدبير اتّفقوا على تعيين شخصٍ لإنجاز أمرٍ تبيّن لهم بعد ذلك خطأهم في تعيينه فغيّروه وبدّلوه.

بل الأعاظم الكُمّلين لا يمكن أن يكون اختيارهم كخيرة الله تعالى.. ألا ترى أن النبي موسى المنظم مع جلالة قدره وعزيميّة رسالته اختار من قومه لميقات ربّه سبعين رجلاً، ثمّ قالوا له: أرِنا الله جهرة.

سلّمنا قدرتهم على انتخاب اللائق، لكن الأمّة لا تتّفق في الإختيار لزعم كـل جماعة منهم أنّ هذا هو الأصلح دون ذاك، فلا يتسنى لهم اتفاق الآراء مع اختلاف الأهواء.

فكيف يمكن تفويض اختيار الإمام إليهم، ألا يؤدي ذلك إلى التشاجر والتنافر المنتهى إلى الفتنة والفساد؟!

ثم إنّ الإمامة كما تقدّم هي منصب إلهي يكون بجعل الله وتشريعه، كالرسالة، وليست اعتباراً عرفياً أو عقلائياً حتى يجعلها العرف والعقلاء، كما وأنّها ليست مرتبة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٥/٢٣ نقلاً عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب.

علمية مجرّدة حتى يحوزها العلماء، فلابد أن ينتهي تعيينها إلى من له التشريع فيقلّدها من اصطفاه من خلّص عباده الصالحين، وأوليائه المقرّبين.

ثمّ إنّ نفس مقتضى منصب الخلافة والوصاية والولاية في الإمام هو أن يكون بجعل الله تعالى، إذ لا تتحقق الخلافة بدون استخلاف، ولا تكون الوصاية بدون إيصاء، ولا تكون الولاية بدون التولية.. ولا معنى أن يكون أحدّ خليفةً لشخص مع استخلافه من قِبَل الآخرين.

وحيث كانت الرسالة منالله فلايصح أن تكون خلافتها ووصايتها والتولي عنها إلّا من قِبَل الله تعالى . .

على أنه بالإضافة إلى ذلك يدل على كون تعيين الإمام بيد الله تعالى: الكتاب والسنة والعقل؛

### ١ ـ أمّا الكتاب فمثل:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

حيث يستفاد منه أنّ المختار في أمور الدين والدنيا هو الله تعالى دون خلقه ، ولا اختيار للعباد في التصرّف في ذلك . . خصوصاً مع تقديم الربّ بقوله : ﴿وربُّك ﴾ في نسبة الخلق والإختيار إليه ونفيه عن المخلوقين .

إذ الاختيار يلزم أن يكون مع العلم بأحوال من يقع عليه الإختيار .. ولا يعلم غير الله تعالى جميع أحوال المختار حتى يكون له الخيرة .

ويستفاد هذا الملاك من تلو هذه الآية التي قالت بعد ذلك ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٦٨.

انتصابيَّة الإمامة ......الله المسابيَّة الإمامة الإمامة المستنانيُّة الإمامة المستنانيُّة الإمامة المستنانيّ

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾(١)، وفي هذا دلالة على أنّ من لا يعلم السرّ والجهر فلا اختيار له، كما أفاده الشيخ الطبرسي في مجمع البيان(٢).

وقد روى العلامة المجلسي في بحار الأنوار (٣) حديث أنس بن مالك، عن النبي الأكرم عَلَيْكُ في تفسير هذه الآية الشريفة بقوله:

«إنّ الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق فانتجَبَنا، فبجعلني الرسول، وجعل على بن أبي طالب الله الوصيّ، ثمّ قال: «ماكان لهم الخيرة» يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا، ولكنّي أختار من أشاء، فأنا وأهل بيتى صفوة الله وخيرته من خلقه».

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
 لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ يُتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ ﴾ (٤).

حيث يستفاد منه أن جاعل الإمامة هو الله تعالى، وأنّها عهد من الله تعالى، وأنّ هذا العهد لا ينال الظالم، ومن المعلوم أنّ العهد يكون بين الطرفين المتعاهدين فقط دون غيرهم.. وتقديم «إنّي» في الخطاب بقوله: «إني جاعلك»، لا «جعلتك» يفيد انحصار الجعل به تعالى.

وقد فسر هذا العهد بالإمامة من قبل الخاصة والعامة ، فقد روي ذلك عن الإمامين الهمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق المؤلظ ، كما فسره بها مجاهد بن جبر المكي من العامة ، فيما حكاه الشيخ الطوسي في التبيان (٥).

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٤/٢٣ الباب ٣ - ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير التبيان ١/٨٤٤.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةٌ ﴾ (١) حيث يستفاد منه أيضاً أن الخلافة الإلهيّة تكون بجعل الله تعالى ونصبه، وأنّ هذا الجعل من شؤون الله تعالى شأنه، مع أن مقتضى نفس الإستخلاف هو أن لا يكون إلّا من المستخلف لا من غيره.. وخليفة الرب يلزم أن يُنصب من جانب الرب لا من جانب الناس، وهذا معنى ظاهر، لا شك فيه ولا رادٌ عليه.

## ٢ – وأمّا السنّة:

فهي دالَّة أيضاً على كون تعيين الإمام من الله الملك العلاَّم، في أحاديث مثل:

ا ـ حديث عبد العزيز بن مسلم، عن الإمام الرضا علي الذي ورد فيه:

«إنّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول... فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟! هيهات! هيهات! ضلّت العقول وتاهت الحلوم..»(٢).

٢ ـ حديث سعد بن عبدالله القمّي عن الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه (٣).

٣ حديث عمرو بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول، ونحن عنده في البيت نحو من عشرين رجلاً، فأقبل علينا وقال:

« لعلّكم ترون أنّ هذا الأمر في الامامة إلى الرّجل منّا يضعه حيث يشاء، والله إنّه لعهد من الله نزل على رسول الله عَيْنَ الله الله عَيْنَ الله على مسمّين رجل فرجل حتّى ينتهي إلى صاحبها »(٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي ١٩٨/١ ح ١، وقد تقدّم تفصيله في ص من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦٨/٢٣ الباب ٣ ح ٣، وقد تقدم هذا الحديث في ص من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٧٥/٢٣ الباب ٣ - ٢٥.

انتصابيّة الإمامة .....

## ٣ ـ وأمّا العقل:

فإنّه حاكم بتعيّن نصب الإمام والخليفة والوصيّ ممن هو العارف بالأفضل ومن يؤمّن في اختياره من الخطأ والزلل، ومن له الحقّ الأكمل، وهو الله البصير الخبير. وقد ثبت أنّ الإمامة من المناصب الإتخاذيّة كالرسالة، لا من المراتب الادراكية كالعلم، والعقل يحكم في هكذا منصب أن يكون جعله بيد الجاعل.

على أنّ العقل يرى بداهة لزوم تعيين امام الشريعة من قبل صاحب تلك الشريعة ، وتعيين الخليفة من قبل نفس المستخلِف ، وتعيين الوصيّ من قبل شخص الموصى . . ولا معنى عقلاً لتصدّي الغير للنصب فضولة .

بل يقبح أن ينصب الغير أحداً إماماً، ثمّ يسلّطه على رقاب المسلمين، لما عرفت من وقوع الظلم والفساد وحصول التنافر والتشاجر المبغوض عند العقل والعقلاء.

فيتعيّن أن يكون نصب الإمام والخليفة والوصيّ بيد الله تعالى العالم الخبير، والقادرالبصير، والعارف بصلاح أمرهم وسبيل خيرهم.. وقد خلق الخلق ليرحمهم. واللابديّة الشرعيّة والعقليّة تقضي بأنّ الله تعالى قد عيّن الإمام للخليقة ونصبه للرعيّة بواسطة نبيّه الأمين صلوات الله عليه وآله أجمعين.. شأن سائر الأمور التي يحتاجون إليها ممّا قد بلّغ النبي إيّاها.. وإلّا لكان الدين ناقصاً من هذه الجهة، وحاشا الدين الكامل عن النقص الذي هو بديهيّ البطلان ومخالف لقول ذاته المقدّسة الدين الكامل عن النقص الذي هو بديهيّ البطلان ومخالف لقول ذاته المقدّسة الدين الكامل عن النقص الذي هو بديهيّ البطلان ومخالف لقول ذاته المقدّسة الدين الكامل عن النقص الذي هو بديهيّ البطلان ومخالف المؤلم ديناً الهذالية المؤلم المؤلم الله المؤلم المؤلم المؤلم الله المؤلم الله المؤلم الله المؤلم المؤلم الله المؤلم الله المؤلم المؤلم الله المؤلم الله المؤلم المؤلم المؤلم الله المؤلم الله المؤلم الله المؤلم الله المؤلم الله المؤلم المؤلم الله الله المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم الله المؤلم الله المؤلم الله المؤلم ا

فالحقّ المحقّق هو أنّ الله تعالى قد أتمّ الحجّة البالغة وأكمل النعمة السابغة بنصب أمير المؤمنين ثمّ من بعده أولاده الأثمة المعصومين صلوات الله عليهم وعلى أمّهم الصدّيقة الطاهرة وعلى أبيها سيّد العترة الغرر الميامين . . كما تعرفه في الفصل الآتي .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٣.

#### الفصل الثالث:

في بيان انحصار الإمامة في الهداة الغرر المعصومين الإثني عشر سلام الله عليهم أجمعين

بعد أن ثبت احتياج الخلق إلى الإمام، وثبت كون تعيينه بيد الخالق العلام، فالحقيقة الحقة التي لا يعتريها ريب ولا يدانيها شك، هي ان الذين اصطفاهم الله تعالى للإمامة، واختارهم للخلافة، وعينهم للوصاية هم السادة الغرر الأئمة الإثنا عشر الذين أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله ، ثم الإمام الحسن المحتبى الله ، ثم الإمام الحسين سيد الشهداء الله ، ثم الإمام السجاد علي بن الحسين الله ، ثم الإمام الباقر محمّد بن علي الله ، ثم الإمام الصادق جعفر بن محمّد الله ، ثم الإمام الكاظم موسى بن جعفر الله ، ثم الإمام الرضا علي بن محمّد الله ، ثم الإمام المحواد محمّد بن علي الله ، ثم الإمام المادي علي بن محمّد الله ، ثم الإمام العسكري الحسن بن علي الله ، ثم الإمام الثاني عشر محمّد الله ، ثم الإمام العسكري الحسن بن علي الله ، ثم خاتمهم الإمام الثاني عشر والولى المنتظر الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله عليهم .

وقد دلّ على ذلك الدليل القاطع والبرهان الساطع، كتاباً وسنةً وعقلاً وإعجازاً بالبيان التالي ذكره.

مضافاً إلى قاعدة السنخيّة الثابتة ، وملاحظة الحكمة البارعة ، ولزوم المسانخة بين

الخليفة والمستخلف، وبين النبي ووصيّه الذي هو قائم مقامه..

فالسنخيّة موجودة في جميع الأشياء، وواضحة في الأمور بلا خفاء، في الأفعال والأقوال وفي كل مجال.

لذلك قال الله تعالى: ﴿ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ﴾ (١).

وقال عز اسمه: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (٢).

وهذه السنخيّة نحسّها بوضوح فيما نشاهدها في حياتنا الطبيعية، والعلاقات البشرية..

ومما لا شك فيه أنّ الذي هو مسانخٌ لرسول الله عَلَيْنَ في ذاته وصفاته، وعلمه واخلاقه، وشجاعته ونزاهته، ومكارمه وفضائله، وأخوّته وقرابته هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله لا غيره.. فهو الذي يليق بوصاية الرسول الأعظم، ويتعين لخلافة النبي الأكرم، ويجدر أن يكون سيد الأمم.

وأما الأدلة الأربعة على إمامة الأئمة المعصومين فهو كما يلي:

### ١ ـ دليل الكتاب:

وقد دلّت منه آیات بیّنات ودلائل واضحات علی إمامة أمیر المؤمنین علی ابن أبی طالب الله والائمة المعصومین من أولاده الطاهرین، باتفاق الفریقین، نقتطف منها زهرة واحدة بها الكفایة والحجة البالغة وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِیتُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِیْنَ آمَنُوا الَّذِیْنَ یُقِیْمُونَ الصَّلاة ویُوْتُونَ الزَّكَاة وَهُمْ رَاکِعُونَ ﴾(٣).

وقد اتَّفقت الأُمَّة ولم تختلف منها الكلمة في نـزول هـذه الآيـة المـباركة فـي

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٥٥.

٢٩٢.....٢٩٠

أمير المؤمنين على بن إبي طالب أرواحنا فداه.

وهذه الآية الشريفة صريحة في اختصاص الإمامة الكبرى والولاية العظمى به صلوات الله عليه.

بيان ذلك: أنّ الوليّ وإن أطلق في اللغة على المحب والناصر والصديق وغيرها أيضاً من المعاني إلّا أنّ المعنى الشائع المنصرف إليه هو المعنى اللغوي والعرفي المعهود فيه، وهو مالك الأمر، والأولى بالتصرف، والأحق بالشيء، والذي يلي تدبير الأمر، ومنه قولهم: وليّ اليتيم، أي الذي يلي أمره ويقوم بكفايته، ووليّ المرأة: أي الذي يلي عقد النكاح عليها، وولي الدم: أي الذي له حق المطالبة بالقصاص.. وحقيقة الولاية هو معنى تولّى الأمر كما في المفردات (١).

والمولى حقيقة في الأولى كما في العُمدة (٢).

وقال أبوعبيدة معمّر بن المثنّى في كتاب المجاز: « أنّ معنى مولاكم: أولى بكم » كما حكاه في التلخيص (٣).

وقال المبرد في كتاب العبارة: «أصل الوليّ الذي هو أولى أي أحقّ، ومثله المولى» كما حكاه عنه في مجمع البيان (٤).

وذكر الزمخشري في الأساس: «أنّ الوليّ بمعنى وليّ الأمر والسيد والمولى »(٥). ونقل الزبيدي في تاج العروس عن ابن الأعرابي: «أنّ الوليّ هو الذي يلي عليك

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) العمدة لابن بطريق ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تلخيص الشافي ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>٥) أساس البلاغة ص ٦٨٩.

أمرك»<sup>(۱)</sup>.

وذكر ابن الأثير في النهاية: «أنه كأنّ الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيه لم ينطلق عليه إسم الوالي، ثمّ تعرّض إلى أنّه قد تكرّر ذكر المولى في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة: الربّ والمالك والسيّد والمُنعِم والمعتِق والناصر والمحبّ والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد \_أي المعاقد المعاهد \_والصهر والعبد والمعتَق والمنعَم عليه، ثمّ ذكر الحديث «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ونصّ بكلامه الآتي: (وقال الشافعي رضي الله عنه: يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى: ﴿ فَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الّذِيْنَ آمَنُوا وَأَنّ الْكَافِرِيْنَ لا مَوْلَى الْدِيْنَ آمَنُوا وَأَنّ الْكَافِرِيْنَ لا مَوْلَى الّذِيْنَ آمَنُوا وَأَنّ الْكَافِرِيْنَ لا مَوْلَى الْدِيْنَ آمَنُوا وَأَنّ الْكَافِرِيْنَ لا مَوْلَى الْدِيْنَ آمَنُوا وَأَنّ الْكَافِرِيْنَ لا مَوْلَى الْهُمْ ) (٢٠)

ونقل ابن منظور في لسان العرب عن الفرّاء: «أنّ الوليّ والمولى واحد في كلام العرب»، ثم قال ما نصّه: «وروى ابن سلام، عن يونس قال: المولى له مواضع في كلام العرب منها: المولى في الدين وهو الوليّ، وذلك قوله تعالى: ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِيْنَ لا مَوْلَى لَهُم ﴾ أي لا وليّ لهم، ومنه قول سيّدنا رسول الله عَلِي أَلْهُ مولاه فعليّ مولاه) أي من كنت وليّه »(٤).

وقال الصاحب بن عباد في المحيط: «المولى: الوليّ، والله تعالى مولاه أي وليّه »(٥).

ولا يصحّ في الآية المباركة بالنسبة إلى ولاية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة

<sup>(</sup>١) تاج العروس ٢٩٩/١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة محمّد تَالَيْظَة ، الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٥/٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٤٠٨/١٥.

<sup>(</sup>٥) المحيط في اللغة ٢٨٠/١٠.

ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، بل لم يجز شيء من المعاني سوى الولاية بمعنى مالكيّة الأمر ، كما أفاده في المجمع (١) ، وكما يظهر لك بالتدبّر فيه وسيأتي مزيد تحقيقه .

وإذا تبيّن أنّ المعنى الحقيقي المتعيّن المنصرف إليه المعهود هنا هي الأحقيّة والأولويّة وولاية الأمر.. قلنا إنّ الآية الشريفة، حصرت هذه الولاية الحقّة بالذوات المقدّسة الثلاثة، الله ورسوله والمتصدّق في ركوعه بكلمة (إنّما) المفيدة للحصر باتّفاق أهل العربية.

وفي مجمع البيان: لفظة إنّما مخصّصة لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبت، يقول القائل لغيره: انما لك عندي درهم، فيكون مثل أن يقول: إنه ليس لك عندي إلّا درهم، وقالوا: إنّما السخاء حاتم، يريدون نفي السخاء عن غيره والتقدير: إنّما السخاءُ حاتم (٢).

فتنحصر الولاية بمن ذكر في الآية وتنتفي عما عداهم، وتتعيّن في الله ورسوله والمزكّى في ركوعه.

ونفس ذكر ولاية الثلاثة في آيةٍ واحدة في سياق متّصل قرينة ظاهرة على سنخيّة ولاية المزكّى في ركوعه مع ولاية الله ورسوله.

بل إن نفس حصر الولاية فيمن ذكر في الآية والإخبار عنها بخبر واحد قرينة قطعيّة على تعيّن معنى الولاية بما يرجع إلى أولويّة الأمر والإمامة والتدبير.

وذلك لأنّ ما تحتمله لفظة (وليّ) من المعاني الأخرى كالمحبّ والصديق وغيرهما ممّا تقدّم إما لا تناسب المورد، وإمّا لا تنحصر بالله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم راكعون فلا يكون وجة لحصرها.

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ص ٩٧ مادّة (ولا).

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢٠٩/٣.

حيث إن المؤمنين كلّهم مشتركون في هذه المعاني، وقد عبر الكتاب بذلك في قوله عز اسمه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ (١).

وإذا بطل الحمل على تلك المعاني تعيّن الحمل على المعنى الظاهر المسانخ المنصَرف وهي الأولويّة والأحقيّة وولاية الأمر.

وإذا عرفت تعين الآية الشريفة بولاية الأمر ثمّ حصرها فيمن خصّهم الله بالذكر.. قلنا: إنّ الأمّة على كثرتها مطبقة على كثرتها مطبقة على نزولها في أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليّ بن أبي طالب الله عند تصدّقه بخاتمه في حال ركوعه، كما أفاده شيخ الطائفة في التلخيص (٢).

وقد أحصى شيخنا الأميني في كتابه الشريف الغدير (٣)، ستّة وستّين مصدراً من مصادر العامّة ذكرت نزول هذه الآية المحكمة في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه .

ثم اعلم أنّه إنما عبّر عنه الله في الآية بلفظ الجمع إمّا للتفخيم والتعظيم فانّه يعبر عن الواحد بلفظ الجمع إذا كان معظّماً عالي الذكر نظير قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكر وَ نظير قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكر وَ وَلِه الله وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾(٤)، كما أفاده شيخ الطائفة في التبيان (٥)، أو لشموله سائر الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين ، كما أفاده السيّد الشبَّر في حقّ اليقين (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٧١.

<sup>(</sup>۲) تلخيص الشافي ۱۸/۲.

<sup>(</sup>٣) الغدير ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٢/٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) حق اليقين ١٤٤/١.

ويظهر من بعض الأحاديث الشريفة (١) أنّ المراد به جميع الأثمة المنظيم وأنّهم قد وفّقوا جميعاً لمثل هذه الفضيلة ، كما أفاده شيخنا العلّامة المجلسي أعلى الله مقامه (٢).

وأضاف الزمخشري في الكشاف بعد التنصيص على نزولها في على الله الله الله وأضاف الزمخشري في الكشاف بعد التنصيص على نزولها في على الناس في مثل جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله، وليُنبّه على أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان»(٢).

وقد رُوي هذا من طرق الخاصّة بتسعة عشر حديثاً، ومن طرق العامّة بأربعة وعشرين حديثاً تجدها في غاية المرام لسيدنا البحراني طاب ثراه (٤) وغيره.

وللنموذج نذكر من أحاديث الخاصة المفسّرة ، حديث العيّاشي بإسناده عن عمّار بن ياسر أنّه قال: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة تطوّع فنزع خاتمه فاعطاه السائل فأتى رسول الله فأعلم بذلك ، فنزل على النبيّ الشَّفَا الله وَمُهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (أ) . إلى آخر الآية ، فقرأها رسول الله المَّنْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَى الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٠٦/٣٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف ٤٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) غاية المرام ص ١٠٣ ـ ١٠٩ الباب ١٨ و ١٩، وجاءت في إحقاق الحق ٣٩٩/٢ و٣٠٢/٣ و ٥٠٢/٣ و ٥٠٢/٣ و ٢٠/٤ و ٢٠/٤

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية ٥٥.

 $^{(1)}$ « من كنت مولاه فعليّ مولاه الّلهم وال مَن والاه وعادِ من عاداه

ومن أحاديث العامّة حديث ابن المغازلي بسنده عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُعَيِّمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مَا لِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُعِيْمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مَا لِيَعْفِي اللهُ إِنَّالِهُ (٢).

رَاكِعُونَ ﴾ قال: نزلت في على المَا المُلِلهُ (٢).

وترى أحاديث أهل بيت العصمة ، المتضافرة في بحار الأنوار (٣) وغيرها من كتب الشيعة الأبرار التي تؤكد هذه الحقيقة وهي نزولها في شأن أمير المؤمنين المللا .

هذه زهرة عطرة، وآية زاهرة من رياض آيات الله الباهرة اقتطفناها نموذجاً حيّاً ودليلاً قطعيّاً من أدلة الإمامة..

وآيات الذكر الحكيم في هذا الأصل كثيرة جدًا تراها في مواردها مذكورة مفصلة مثل آية الإطاعة، وآية التطهير، وآية الصادقين، وآية إكمال الدين، وآية الشاهد وغيرها من الآيات المباركات، النازلة في شأن خليفة سيد الكائنات صلوات الله عليه وآله المعصومين والمفسرة بالأثمة الطاهرين عليهم سلام الملك الحق المبين؛ ممّا اعترف بها القوم وأحصيت في المجلد الثاني من إحقاق الحق للسيد القاضي التستري أعلى الله مقامه، والمجلّد الثامن من دلائل الصدق للشيخ المظفر طيّب الله رمسه في فصل إمامة على والأل الماكي القرآن.

وأضاف السيد شرف الدين قدّس الله روحه أنّه تكفي آية التطهير في دليليتها لإمامة أمير المؤمنين الطِّلِا بتصديق أهل البيت المعصومين في بيانهم إمامتهم من قِبَل ربّ العالمين (٤).

<sup>(</sup>۱) غاية المرام ص ۱۰۸ الباب ۱۹ – ۱۰.

<sup>(</sup>٢) غاية المرام ص ١٠٤ الباب ١٨ ح ٥ و٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٨٣/٣٥ الباب ٤.

<sup>(</sup>٤) الكلمة الغرّاء ص ٣١٧.

### ٢ ـ دليل السنّة:

الأحاديث الشريفة الدالّة على إمامة الهداة الإثني عشر أكثر من أن تُحصى، إلّا أنّا نتيّمن بذكر لؤلؤة باهرة من تلك اللئالي الفاخرة، وهي حديث الدعوة الإلهيّة والعزيمة الربانيّة، حديث إكمال الدين وإتمام النعمة، حديث الغدير الأغر، الذي نزل به الكتاب المبين، وتواترت فيه أحاديث النبيّ الأمين.. بأنه ألقى وأجاد رسول الله بخطبته المباركة، وناشد فيه القوم قائلاً:

« ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، ثم أخذ بيد علي الله ورفعه وقال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصُر من نصره، واخذل من خذله..».

وقد اعترف المؤالف والمخالف حتى الخوارج والنواصب بصحّته وتواتره والتسالم عليه.

ففي نزل الأبرار للبدخشي ما نصه: «هذا حديث صحيح مشهور ولم يتكلم في صحّته إلا متعصّب جاحد ولا اعتبار بقوله»(١).

وفي روح المعاني للآلوسي حكى عن الذهبي أنّه قال: « ( من كنت مولاه ) متواتر يُتيّقن أنّ رسول الله قاله »(٢).

وفي سرّ العالمين المنسوب إلى الغزالي: «أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتّفاق الجميع وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه» (٣). وفي المناقب للشافعي: «وهذا الخبر قد تجاوز حدّ التواتر، فلا يوجد خبر قط

<sup>(</sup>١) نزل الأبرار ص ٢١.

<sup>(</sup>۲) تفسير روح المعاني ۳۵۰/۲.

<sup>(</sup>٣) سرّ العالمين ص ٩.

نقل من طرق كهذه الطرق »(١).

وقد جاءت نصوص الحديث من طريق الخاصّة في ثلاثة وأربعين حديثاً ومن طريق العامّة في تسعة وثمانين حديثاً تلاحظها بأسنادها ومتونها في غاية المرام وغيرها (٢).

وللنموذج نذكر من طرق الخاصّة، حديث علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله الله الله عليه قال:

«لمّا أمر الله نبيّه أن ينصب أمير المؤمنين للناس في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾(٢) في عليّ بغدير خم فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على وجوههم، فقال لهم إبليس: ما لكم؟! قالوا: إنّ هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلّها شيء إلى يوم القيامة، فقال لهم إبليس: كلّا! إنّ الذين حوله قد وعدوني فيه عِدة لن يخلفوني، فأنزل الله على رسوله ﴿وَلَـقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيسٌ ظَنَّهُ ﴾(٤) الآية »(٥).

ومن طرق العامّة حديث أحمد بن حنبل بإسناده قال: كنا مع رسول الله عَلَيْهُ في سفره فنزلنا بغدير خم ونودي فينا: الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله عَلَيْهُ تـحت شجرة، فصلى الظهر وأخذ بيد علي الله فقال:

<sup>(</sup>١) المناقب لعبدالله الشافعي ص ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) غاية المرام ص ۷۹\_۱۰۳ الباب ١٦ و ١٧ وإحـقاق الحـق ٤٢٦/٢ و٣٢٢/٣ و٢٢٥/٦ و٥٩/١٦ و ١/٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) غاية المرام ص ٩١ الباب ١٧ ح ٨.

« ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلي .

قال: ألستم تعلمون أنّي أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، وأخذ بيد علي الله فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه. قال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١).

وقد أوفى البحث غاية الإيفاء شيخنا العلامة الأميني في موسوعته الغراء الغدير، فلاحظ استقصاء البحث من حيث الكتاب والسنة والأدب في المجلد الأول منه، ونحن نشير إلى فَهرَسَة ما فصّل فيه هذا البحث الطبيب والحديث المستطاب، راجعها لمزيد المعرفة:

ففي صفحة ٥ أحصى المحدثين والمؤرخين والمتكلّمين والمفسرين واللغويين الذين ذكروا حديث الغدير.

وفي صفحة ٩ ذكرالمجموعة الكثيرة التي كانت في ركاب النبي الأكرم المنطقة عند ذكر القاء خطبة الغدير وأخذ العهد من الحاضرين وطلب إبلاغه للغائبين. وأقل عدد ذكر في إحصاء الحاضرين هو تسمون ألف شخص.

وفي صفحة ١٤ ذكر رواة حديث الغدير من الصحابة مئة وعشر صحابياً ، مع ذكر تواتر جميع الطبقات في القرون الأربعة عشر.

وفي صفحة ٦٢ ذكر رواة حديث الغدير من التابعين وهم أربعة وثمانين تابعياً. وفي صفحة ٧٣ ذكر طبقات رواة حديث الغدير من أئمة الحديث وحفاظه وهم ثلاث مئة وستين نسمة.

وفي صفحة ١٥٢ ذكر المؤلفين في حديث الغدير وهم ستة وعشرون مؤلَّفاً.

<sup>(</sup>١) غاية المرام ص ٧٩ الباب ١٦ ح ١.

وفي صفحة ٢١٤ ذكر نزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (١) في عليُّ اللِّهِ نقلاً عن ثلاثين مصدراً من مصادر العامّة مضافاً إلى مصادر الخاصة المتواترة.

وفي صفحة ٢٣٠ ذكر نزول قوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْ صفحة ٢٣٠ ذكر نزول قوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيْنَا ﴾ (٢) يوم الغدير بعد نصب علي أمير المؤمنين نقلاً عن ستة عشر مصدراً من مصادر العامّة.

وفي صفحة ٢٣٩ ذكر نزول قوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾ (٣) في الحارث بن النعمان الفهري حينما ردّ على النبي عَلَيْلًا نصبه عليّاً أميراً، نقلاً عن ثلاثين مصدراً من مصادر العامة.

وفي صفحة ٢٩٤ تعرّض إلى بيان سند هذا الحديث المتواتر واستغناؤه عن الإثبات.

وفي صفحة ٣٤٠ تطرّق إلى بيان دلالته القطعيّة على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه بالقرائن المتصلة والمنفصلة العشرين المعيّنة للأولويّة مضافاً إلى حقيقة معنى الأولوية للولى..

ويحسن مراجعة تلك القرائن الصريحة التي كان يلزم ذكرها هنا لولاطلب الإختصار. ثمّ إنّه تلاحظ أخبار الغدير ونصوصه الجليلة المائة وخمسة بمسالك الإستدلال السبعة في بحار الأنوار (٤) مما لا يبقى معها مجال لأدنى شك وأقل ريب في هذه الحقيقة التي هي أظهر من الشمس وأبين من الأمس.. بعد كلماتهم الدرية، وبعد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج، الآية ١\_٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ج ٣٧.

اعتراف جميع البريّة من المؤالف والمخالف.

وهذا الحديث الشريف كافي في الإستدلال مع أن بجنبه الأحاديث القطعيّة المتواترة الأخرى المتّفق عليها بين الفريقين كحديث الثقلين، وحديث المنزلة، وحديث المواساة، وحديث السفينة، وحديث الأمان، وحديث العشيرة وغيرها ممّا تلاحظها من الطريقين في غاية المرام، وإحقاق الحق، ودلائل الصدق ومجلدات الإمامة من بحار الأنوار.

ممًا يحصل معها القطع واليقين بانحصار الامامة في أهل البيت الطيّبين صلوات الله عليهم أجمعين.

مضافاً إلى آية إطاعة أولي الأمر النازلة في على وأولاده المعصومين المنافرة في على وأولاده المعصومين المنافرة في أحاديث الخاصة والعامة كما تلاحظها في غاية المرام(١).

مع التنصيصات على إمامة الأئمة الإثني عشر التي تلاحظها في الارشاد للشيخ المفيد، وإثبات الهداة للحر العاملي بل أسنده أحمد بن حنبل عن ابن عمر في أربعة وثلاثين طريقاً (٢) وتلاحظ نصوصها في فرائد السمطين (٣).

هذا من جهة .. ومن جهة أخرى لم يكن ولم يمكن لأحد من شيوخ المخالفين إقامة نص واحد يذكر أن النبي المنافقة عينهم لإمامة أو خلافة أو وصاية ..

وعمدة ما استدلّوا به على خلافة أبي بكر هو دعوى إجماع أهل الحلّ والعقد.. لكنّه باطل من وجوه ثمانية:

الأول: انه لو كانت مشروعية الخلافة منوطة بهذا الدليل فلماذا لم يكن إجماع

<sup>(</sup>١) غاية المرام ص ٢٦٣ ـ ٢٦٨ الباب ٥٨ و٥٩.

<sup>(</sup>٢) إثبات الهداة ٧٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) فرائد السمطين ٢١٣/٢.

أهل الحل والعقد في خلافة عمر وعثمان أيضاً.

الثاني: ان الخلافة والإمامة والوصاية هي من الأمور الانتصابية كما عرفت، لا من الأمور الإنتخابية حتى تتحقّق بانتخاب أهل الحلّ والعقد.

الثالث: أنَّ اللازم على دعواهم أن يكون أبوبكر خليفة الناس لاخليفة رسول الله والله والمنطقة والله والمنطقة والله والمنطقة والله والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمن

الرابع: فرضنا حصول الإجماع بحسب دعواهم لكن نقول: إنّ من البديهي كون الإجماع على بيعة أبي بكر في كافّة بلاد المسلمين لم يحصل دفعة واحدة.. بل لابد وأنّه بدأ بالآحاد الذين التفوا حوله ثمّ تدرّج شيئاً فشيئاً إلى البلدان أطراف المدينة، فنورد بأنّه أيّ شيء كان دليلاً ومجوّزاً للطائفة الأولى في إقدامهم على تلك البيعة قبل حصول إجماع مسلمي البلدان أو أهل الحل والعقد منهم ؟! فأي كتاب وأيّة سنة جوّزت لهم ذلك؟!

الخامس: فرضنا تحقق الإجماع على بيعة أبي بكر وانتخابه.. لكن نطالب بالدليل على حجيّة هذا الإجماع؟

لابدُ وأنّهم يدعون كون دليل اعتباره هو ما نسبوه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله من أنّه قال: « ماكان الله ليجمع امّتي على ضلال ».

لكن غير خفي إن هذا القول موضوع مجعول مختلق، ويشهد على ذلك ما يلي:

ا -إنه قد دفع صحّته جماعة من أهل النظر والإعتبار من نفس المخالفين وانكره
إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيّار النظام، كما حكاه الشيخ المفيد في
الإفصاح(١).

<sup>(</sup>١) الافصاح ص ٤٧.

٢ - إن عدم اجتماع الأمة على الضلال لا يصح اطلاقاً ، بل يندفع قطعاً بالأخبار
 الصحيحة المنقولة من الفريقين مثل:

# أ) قول النبي اللهُ عَلَاثُكُا :

« لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ، و ذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا في جُحر ضبِّ لا تبعتموهم . فقالوا : يا رسول الله! اليهود والنصارى ؟! قال : فمن إذاً ؟ »(١) .

ب) قوله صلوات الله وسلامه عليه وآله في حجّة الوداع لأصحابه:

« ألا لأعرفنكم ترتدون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إنّي قد أسهدت وغبتم »(٢).

# ج) قوله عليه وآله الصلاة والسلام:

«إنّكم محشورون إلى الله تعالى يوم القيامة حفاة عراة، وإنّه سيُجاء برجال من أمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربّ! أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنّهم لا يـزالون مـرتدّين عـلى أعـقابهم مـنذ فارقتهم »(٣).

وغيرها من الأخبار التي تصرّح بارتداد الأمة وكفر بعضهم وضلالتهم، فكيف لا يجتمعون على ضلال؟

وتلاحظها مفصلة في أخبار الخاصة الواردة في باب افتراق الأمة وارتدادهم عن الدين بعد النبي المنطقة في كتاب البحار(٤).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٥١١/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢/٢٨ الباب ١ الأحاديث.

وهذه الأخبار الحجّة عندهم تدفع أيضاً ما افتري على رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ قَالَ: « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ».

فكيفِ يُهتدى بهم وفيهم من صار من أصحاب الشمال، وارتد ارتداد كفر؟!

٣-تدفعه أيضاً إخبار الله تعالى عن ردة الأمة بعد نبيّها في صريح قوله عزّ اسمه:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ (١٠).

أي ارتددتم كفّاراً بعد إيمانكم، فسميّ الإرتداد انقلاباً على العقب وهو الرجوع القهقرى لأنّ الردّة خروج إلى اقبح ما يكون من المشي كما أفاده في مجمع البيان (٢).

ولايخفى أنَّ الإستفهام في المقام إنكاري متضمن للإخبار كما صرح به في مجمع البيان، ويستفاد أيضاً من حديث ابن أبي المقدام في البرهان (٣).

السادس: انّه كيف تحقق الإجماع مع إنكار صفوة المسلمين وأرحام الرسول الأمين يعني بني هاشم، ومخالفة الأنصار، وخلاف وجوه الأصحاب كسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وبريدة الأسلمي، والزبير بن العوام، وخالد بن سعيد بن العاص، وحذيفة بن اليمان، وأبيّ بن كعب، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأخيه وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأجيه عثمان بن حنيف، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وأبي أيّوب الأنصاري، وقيس بن سعد بن عبادة، وغيرهم مع عدم حضور الجمع الكثير والجمّ الغفير من المهاجرين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ١٩٧/١.

والأنصار الذين كانوا قد خرجوا مع جيش أسامة.. خصوصاً مع قول ابن سعد في كتاب الطبقات أنّه لم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأوّلين والأنصار إلاّ انتدب في تلك الغزوة (١).

فكيف يتحقق الإجماع مع مخالفة هؤلاء وإنكارهم أو عدم حضورهم..

مع أنّ الإجماع عند اكثر متقدّميهم كالقاضي عبد الجبّار المعتزلي وإمام الحرمين الجويني وأبي حامد الغزالي، هواتفاق أمة محمّد والشّيّة ، كما حكاه في حق اليقين (٢). السابع: انّه ليس فقط لم يتحقق إجماع الأمّة بل لم يتحقق اختيار أهل الحل والعقد، بل لم يكن التعيين إلّا من الجماعة التي حضرت السقيفة، ثمّ أخذت البيعة من الناس لأبي بكر بالقهر والغلبة، والسوط والسيف.. مع تهديد «من لم يبايع ضربتُ عنقه» فهل هذا هو الإجماع ؟!

الثامن: أنّه حتى نفس شيخ السقيفة الذي حمل السيف وأخذ البيعة اعترف بعدم الإجماع في بيعة أبي بكر ووقوعها فلتة (٢)، في قوله: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها، فمن عاد لمثلها فاقتلوه»، كما اعترف به جمع من أكابرهم كالبخاري في صحيحه، وأحمد في مسنده، والطبري في تاريخه، وابن الأثير في كامله، وابن هشام في سيرته، وابن أبي الحديد في شرحه (٤).

فالحقيقة المكشوفة أن شيخ السقيفة وأعوانه هم الذين عيّنوا في مقابل الله خليفةً لرسول الله وجعلوا الخلافة فيمن اعترف هو بنفسه بعدم لياقته في قوله: « أقيلوني ،

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) الفلتة: هي الأمر الفجأة من غير تدبر ولا رويّة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٤٤/١٠ ومسند أحمد ٥٥/١ وتاريخ الطبري ٢٠٠/٣ وتاريخ ابن الأثير ١٣٥/٢ وسيرة ابن هشام ٣٣٨/٤ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٦/٢.

أقيلوني لست بخيركم وعليًّ فيكم »كما صرَّح به ابن حجر في الصواعق، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة، والطبري في الرياض، والمتقى في الكنز (١).

وعلى الجملة؛ لم يكن أيّ دليل ولو بعنوان جزئي على أدنى استحقاق في تصدّي الخلافة ممّن تصدّاها ظلماً، مضافاً إلى أنّه لا مجال لها أساساً بصريح قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِيْنَ )(٢) فليست هذه الخلافة من الله في شيء.. ولا من رسول الله في موضع.. ولم يرض بها الخليفة الحق، وأهل بيت العصمة، بل استنكروها أبلغ إنكار عند وفاة الرسول وبعد الوفاة ويوم الشورى وأيّام عثمان ويوم الرُحبة ويوم صفين ويوم الجمل وغيرها ممّا تلاحظها مع احتجاج بني عليّ وبني هاشم والأصحاب، بأحاديث الفريقين في كتاب الغدير (٢)، وبأحاديثنا في كتاب الإحتجاج (٤)، ويكفيك في ذلك خطبته الشقشقية المعروفة (٥).

## ٣ ـ دليل العقل

العقل يحكم بقبح تقديم المفضول، ولزوم تقديم الأفضل، حتى لا يلزم خفضً وانحطاط لمرتبة الفضل والفضيلة والسداد..

ومن الواضح عدم استواء مرتبة من يعلم ومن لا يعلم، وأنّ العقل حاكم بتقديم الأعلم..

ومعلوم أن الأفضل والأعلم واللائق للإمامة بحكم العقل والعقلاء وباعتراف

<sup>(</sup>۱) الصواعق المحرقة ص ۳۰ والإمامة والسياسة ص ۱۶ والرياض النـضرة ۱۷٥/۱ وكـنز العمال ۱۳۲/۳.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الغدير ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٤) الإحتجاج ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ص ٢٥ من الطبعة المصرية، الخطبة ٣.

الخصماء هو على بن أبي طالب الطلا.

سُئل الخليل بن أحمد الفراهيدي: ما الدليل على أنَّ عليّاً إمام الكلّ في الكلّ ؟ فأجاب: لإحتياج الكلّ إليه، واستغنائه عن الكل<sup>(١)</sup>.

وهذه الأفضليّة ثابتة لجميع الأئمة من أهل البيت فإنهم ورثوا العلم من رسول الله عَلَيْهُ ولم يأخذوا العلم من أحد، ولم يحتاجوا إلى أحد، وفاقوا جميع الخلق وكانوا أفضل الخليقة فيحكم العقل بتقديمهم ولزوم إمامتهم.. بالإضافة إلى النصوص المستفيضة في إمامتهم.

وقد استقصى العلم العلامة أعلى الله مقامه ، الأدلة العقليّة على إمامة أمير المؤمنين في كتاب الألفين ، فلاحظ.

#### ٤ ـ دليل الإعجاز

كما كانت المعاجز من أدلة صدق النبي الأكرم الله المعصومين المعلم من الأنبياء والمرسلين ، كذلك تكون من أدلة إمامة الأئمة المعصومين المناه .

فإنهم سلام الله عليهم أخبروا بإمامتهم ووصايتهم عن الله تعالى مقروناً بمعاجزهم الساطعة وآياتهم اللامعة التي هي شواهد قطعية، ودلائل وجدانية على صدق كلامهم، وصحة إمامتهم، وحقيقة انتصابهم من قبل ربهم.. وإلا لم يكونوا قادرين على إتيان ما لم يقدر عليه إلا ربّ العالمين.. ولماكانوا مؤيّدين بالآيات التي تكشف عن كونها من آيات الحق المبين.

وقد جمعت تلك المعجزات الباهرات في الأجزاء الثلاثة من كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للمحدث الحرّ العاملي، وكتاب مدينة المعاجز للسيد

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ٤٠٣/١.

البحراني، وكتاب الثاقب في المناقب للفقيه ابن حمزة الطوسي، والمجلد الحادي والأربعين والأربعين من بحار الأنوار لشيخ الأسلام المجلسي..

ونحن نختار منها ونتشرف عندها بالإشارة الموجزة إلى بعض معجزات سيد العترة وأبي الأثمة سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أبنائه الكرام..

من ذلك ما ظهر حين ولادته في الكعبة المعظمة حيث سجد على الأرض وهو يقول:

«أشهد أن لا اله الا الله وأن محمّداً رسول الله وأشهد أن علياً وصيّ محمّد رسول الله وبمحمّد يختم الله النبوة، وبي يُتِمّ الوصية وأنا أميرالمؤمنين». ثم حينما خرج من الكعبة المشرفة وأخذه والده أبوطالب المعلِلا ثم أخذ بيد أمّه فاطمة بنت أسد المعلى وخرج إلى الأبطح ألقي إلى أبي طالب العلِلا لوح أخضر مكتوب فيه هذان البيتان:

خُـصَّصتُما بـالوَلَد الزكـيُّ والطاهر المنتجب الوصيُّ فـاسمُهُ مـن شـامخ عـليُّ عـَــليُّ اشــتُقُّ مِـنَ العـليُّ

ومن ذلك مَظهر الأعجاز في نفس بدنه المقدس بما منحه الله تعالى من القوة الإلهية والقدرة الربّانية .. ويكفي في ذلك ما ظهر منه في يوم خيبر حيث ضَرَب اللِّله بسيفه مرحَب على رأسه بما فيها العمامة والخوذة وما عليه من الجوشن والحِلق من قدّام وخلف حتى قدّها بنصفين تماماً ..

ثم حمل بعده على اليهود فانهزموا إلى حصن قموص، وأغلقوا على أنفسهم الباب، فتقدّم علي الله باب الحصن وهز الباب فارتعد الحصن حتى ظنّوا وقوع زلزلة، ثم هزّه أخرى فقلَعه ورمى به في الهواء أربعين ذراعاً، ثم حمله واقتحم

الحصن، وتترّس بالباب وضارَبَ الأقران حتى غلب عليهم.. ثم جَعلَه جسراً على الخندق الذي كان قد حفره اليهود فعبر عليه عسكر المسلمين وكانوا ثمانية آلاف وسبع مئة رجل، وحيث كان طول ذلك الباب أقل من عَرض الخندق جَعَل علي الله أحد جانبي الباب على حافة الخندق والجانب الآخر على يده ليعبر عليه المسلمون إلى الحصن..

فقال أحد الصحابة للنبي تَلَوْقَ : ما عجبنا يا رسول الله من قوّته في حمله ورميه وإتراسه وإنما عجبنا من جعله جسراً وإحدى طرفيه على يده. فقال النبي تَلَوْقُ : يا هذا! نظرتَ إلى يده، فانظر إلى رجليه.. فوجدتُهما معلقتين في الهواء.

فقال النبي الله الله الله المواء، وانما هما على جناحَي جبرئيل.

علماً بأن ذلك الباب كان أربعة أذرع في خمسة أشبار في أربع أصابع عمقاً حَجَراً صلداً، وكان لا يقدر على غلقه إلا عشرون رجلاً منهم.

ومن ذلك ما ظهر من إعجازه في الأشياء مثل:

آيته في إحياء الموتى كشمعون بن حمّون وصيّ عيسى بن مريم وتسليمه على الإمام على الله في صفّين بقوله الذي سمعة الأصحاب: «السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، مرحباً بوصيّ خاتم النبيين، وقائد الغر المحجّلين، والعالم المؤمن، والفاضل الفائق، ميراث الصديقين، وسيد الوصيين». وكذلك إحياؤه بإذن الله تعالى امرأة قتلت في محبّته تسمى أم فروة، فذهب الله وكذلك إحياؤه بإذن الله تعالى المؤمنين الله تعالى فخرجت أم فروة من القبر ورددت إلى قبرها وقال: «يا أمة الله! قومي باذن الله تعالى» فخرجت أم فروة من القبر ورددت الى زوجها ووَلدت بعد ذلك غلامين، وعاشت إلى ما بعد شهادة أمير المؤمنين الله بستة أشهر..

وكذلك تكلّمه مع جُمجمةِ ميتٍ في أرض بابل وسؤاله منها: من أنت؟ فأجابت:

أنا فلان بن فلان ملك بلد فلان .. وقَصَّت خبرها.

ثم إعجازه في الثمار والأشجار حيث مدَّ يدَه إلى أسطوانة المسجد، ودعا ربَّه، فخرج منها غصن فيها أربع رمّانات، فدفع إلى الحسن اللِّهِ اثنتين، وإلى الحسين اللِهِ اثنتين وقال: هذه من ثمار الجنة، فقال بعض الأصحاب: يا أمير المؤمنين! أو تقدر عليها؟

فقال الله العلا: أولستُ قسيم الجنة والنار بين أمة محمد عَلَيْللهُ ؟

ومرة أخرى ضرب بيده الشريفة إلى أصل شجرةٍ يابسة وقع لحاؤها، وبقي عودها، وقال: «ارجعي بإذن الله خضراء ذات ثمر» فاذا هي تهتز بأغصانها وأخرجت حمل الكمثرى، فقطع منها الأصحاب وأكلوا منها، وحملوا معهم ثمرها. وأقبل إليه وهو يخطب يوم الجمعة على منبر مسجد الكوفة ثعبانً عظيم من باب المسجد يهوي نحو المنبر، حتى صعد المنبر وتطاول إلى أذُنِ أمير المؤمنين المنابئ فأصغى المنابئ إليه ثم أقبل عليه يُسارّه ملياً في جواب سؤال الثعبان ثم مضى.

وفي جبّانة بني أسد أقبل أسد يهوي إلى على الحلِّ حتى قام بين يديه، فوضع على الحلِّ على الحلِّ يده بين أذنَى الأسد وقال: «إرجع بإذن الله تعالى، ولا تدخل في دار هجرة بعد اليوم وبلّغ ذلك السباع عنّى »، فرجع.

وقد رُدّت له الشمس مرّتين في حياة النبي عَلِيْلَةٌ مرةً، وبعد وفاته أخرى.

ومن إعجازه أنّه لما دخل إلى صفّين ونزل بقرية صندوداء ثم سارَ عنها إلى أرض بلقع، قال له مالك الأشتر: يا أمير المؤمنين! أَتُنزِل الناس على غير ماء؟ فقال إلله: يا مالك! إن الله عز وجل سيسقينا في هذا المكان ماء أعذب من الشهد، وألين من الزبّد، وأبرد من الثلج، وأصفى من الياقوت.. ثم وقف على أرضٍ وأمر بحفرها فخرجت صخرة سوداء عظيمة، فيها حلقة تبرق كاللجين.. فقال لهم: روموها،

فراموها بأجمعهم وهم مئة رجل فلم يستطيعوا أن يزيلوها عن موضعها..

فدنا هو الله تعالى ثم اجتذبها ورماها أربعين ذراعاً فظهر لهم ماء بالوصف الذي وَصَفه، فشربوا وسقوا، ثم رد الصخرة وأمر بحث التراب عليها، وكانت (عين راحوما) من عيون الجنة كما فصّل حديثه في ثاقب المناقب.

ومنها إخباراته عن الغيب في مواضع كثيرة كإخباره حبيب بن جمّاز بحمله رأس الإمام الحسين الملي ودخوله إلى مسجد الكوفة من باب الفيل، وكذا إخباره بحديث رشيد الهجري، وكيفية شهادة ميثم التمار، وواقعة كربلاء، وموضع القتال، ومصارع الرجال، فكان كما أخبر.

ومنها أنّه هتف به يوماً هاتف غيبيّ: يا أمير المؤمنين! خُذ ما عن يمينك، فإذا منديل فيه قميص ملفوف، فأخَذَ المَّلِ القميص ولبسه، فسقطت من جيبه رقعة مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم هدية من الله العزيز الحكيم إلى على بن أبى طالب، هذا قميص هارون بن عمران (كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِيْنَ) (١).

وأصاب البقيع بعد رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ رجفة تعدّت إلى حيطان المدينة وعزم أهل المدينة على الخروج منها، فتوسّط الله البقيع، وضَرَبَ برجلِه الأرض فسكنت.

وقال له بعض أصحابه في مسجد الكوفة: بأبي أنت وأمّي! إنّي لأتعجّب من هذه الدنيا التي في أيدي هؤلاء القوم وليست عندكم، فقال اللله : أترى أنّا نريد الدنيا ولا نعطاها؟ ثم قبض قبضة من الحصى فقال: ما هذا؟ قال صاحبه: هذا من أجود الجواهر. فقال الله : لو أردنا هذا لكان، لكنّا لم نُرد، ثم رمى الحصى فعاد كما كان.

ومنها تسليم الذئب عليه وشهادته بإمارته حينما لاقاه في بعض طرق المدينة، فجَعَل الذئب يُعفّر خدّيه على الأرض أمامَه ويـؤمي بـيده إلى عـلي اللهِ ثـم قـال

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآية ٢٨.

على على الله أطلِق لسان الذئب فيكلمني، فأطلق الله لسان الذئب فإذا هو بلسانٍ طلق ذلق يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين.. إلى آخر الكلام.

ومنها إعجازه حين شكاية أهل الكوفة زيادة الفرات وفَيَضان الماء، فضرب عليه الماء، فضرب عليه الماء. الماء بقضيبه وهو قضيب رسول الله المائية فنزل الماء.

ومنها أنّه تكلّم في أذن زاذان بكلام وألقى ماء فمه المبارك في فيه، فما زالت قدم زاذان من عنده إلا وهو حافظ للقرآن بإعرابه.

ومنها أنه نزل عليه في عهد رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ في بيت فاطمة عَلِيْكُ ماء وضوئه في إبريقٍ من الجنة يقطر ماؤه كالجُمان.. وهاتفٌ يهتف به: يا علي! دونك الماء.. فقال له رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ

فقال على الطِّلِدِ: الله ورسوله أعلم.

فقال الشَّانِيَّةُ : أما الهاتف فحبيبي جبرئيل المُلِلا ، وأما الإبريق فمن الجنة ، وأما الماء فقال المُنْتُ من المشرق ، وثُلث من المغرب ، وثُلث من الجنة . فهبط جبرئيل المُلِلا وقال : يا رسول الله! الله يقرؤك السلام ، ويقول لك : أقرئ علياً السلام منّى .

.. إلى غير ذلك من الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات التي هي أكثر من أن تحصى في هذا الكتاب، وكذلك معاجز سائر المعصومين التي لا يحصرها هذا الخطاب، وقد اقتصرنا على هذا القليل مخافة التطويل.

وعلى الجملة؛ فأدلّة الكتاب والسنة والعقل والإعجاز واضحة الدلالة على إمامة الحجج الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين.

# الفصل الرابع:

# شرائط وخصوصيات الإمام والإمامة

درجة عالية كإمامة الدين، ومنصب ربّاني كخلافة رسول ربّ العالمين، بديهيّ أن تكون لها شرائط وقيود وخصوصيّات، يلزم توفرها لتحرز اللياقة معها.. وإلّا لكان كلّ أحد نائلاً لكل منصب، وهو خلاف السداد بل معقّب للفساد..

بل دلّ الشرع المبين أنّ عهد الله لاينال الظالمين وبين أنّه ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولُئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١) فخليفة الله والإمام المعهود من الله لابد وأن يكون من المعصومين، كماعرفت ذلك من الكتاب والسنة والعقل في مبحث عصمة الأنبياء ﷺ. فالعصمة والأعلمية والإفضليّة ونحوها من الشرائط الآتية لابد وأن تكون شرطاً في الإمامة كما يأتي في دليل العصمة في هذا الفصل، ودلّ عليها برهان الأفضلية المتقدّم في الفصل الأوّل، بل يدعو إليها وحي الفطرة القاضية بتقدّم الأفضل وتقديمه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.

أعدائهم بشكل صار من الأمور الواضحة التي لا يحتاج إلى إقامة الأدلة.

ثمّ إنّه قد ذكرالسيد الشبرفي حق اليقين (١) انّ مجموع مايشترط في الإمام أمورهي: أولاً: العصمة .. لأن الإمام حافظ للشرع فحاله حال النبي ويلزم عصمته.

ثانياً: الأفضلية من جميع الأمة في جميع الجهات خصوصاً العلم حتى لا يلزم تقديم المفضول على الفاضل المحكوم بالقبح العقلى.

ثالثاً: أن يكون منصوصاً على إمامته لما عرفت من كون تعيين الإمام بيدالله تعالى . رابعاً: أن يكون هاشمياً لما ثبت من كون الأثمة منهم .

خامساً: العلم بجميع ما تحتاج إليه الأمّة من أمور الدين والدنيا لأن الغرض من وجود الإمام لا يحصل بدون وجود ذلك.

سادساً: كونه أشجع الأمّة لدفع الفتن واستئصال أهل الباطل، ونصرة الحق، ولأن جبن الرئيس يستلزم ضرراً جسيماً ووهناً عظيماً للرعيّة.

سابعاً: أن يكون مبرّءاً من جميع العيوب الخَلقِيَّة الموجبة للنفرة، كالعمى والجذام والبرص، ومن جميع العيوب الخُلقية، كالبُخل والحرص وسوء الخلق، ومن دناءة النسب والتولد من الزنا.. وذلك لمنافاتها مع اللطف، بل منافاة بعضها مع العصمة.

ثامناً: أن يكون أزهد الناس وأورعهم وأطوعهم لله تعالى وأقربهم منه، وأفضلهم في صفات الكمال لئلًا يلزم من تقديمه تقديم المفضول القبيح عقلاً.

تاسعاً: أن يكون صاحب المعاجز التي يعجز عنها البريّة وتكون آيـة للـمنزلته الربانية ودليلاً على إمامته وشاهداً على منصبه.. فيحكم العقل بعد معجزته بصحة إمامته.

<sup>(</sup>١) حق اليقين ١٤٠/١.

عاشراً: أن تكون إمامته عامّة للجميع لا خاصّة بفئة لئلًا يظهر الفساد في سائر الفئات.

وتلاحظ الجامع من صفات الإمام وشرائط الإمام في المجلّد الخامس والعشرين من بحار الأنوار على مؤلفها رحمة الله الغفّار، في أبواب علامات الإمام وصفاته وشرائطه، صفحة ١١٥ إلى ١٧٥، ذكر فيها اشتراط كون الإمام أعلم الناس وأتقاهم وأعرفهم بكتاب الله، منصوصاً عليه معصوماً، له المعجز والدليل. إلى غير ذلك من الخصوصيّات.

ونحن قد ذكرنا هذه الخصوصيات بالتفصيل في شرح نصوص زيارتهم الجامعة لفضائلهم، ونكتفي هنا رعاية للاختصار بذكر الخصوصية والشرط الأوّل للإمامة وهي العصمة فقط، وبها كمال الميزة، وأتمّ الإمتياز لمنصب الإمامة عن غيرها، ولشخص الإمام عن غيره، ومنه نطلب العون والإعانة.

# العصبة

من أهم الشروط والمميّزات التي يلزم وجودها في الإمام والخليفة ، كما كان يلزم توفرها في النبيّ والرسول ، هي ملكة العصمة .

وهي الصفة الأساسيّة الضروريّة التي يحكم بلزومها البرهان، ويؤكدها الوجدان.. فلنذكر دليل اعتبارها كبرويّاً، ثم دليل وجودها في أئمتنا الهداة المبيّل صغرويّاً بعد بيان معناها وحقيقتها تفصيلاً بعد الأيجاز، فنقول:

العصمة في أصل اللغة بمعنى الوقاية والمنع والدفع والحفظ والحماية.

قال في العين (١): «العصمة: أن يعصمك الله من الشرّ، أي يدفع عنك».

وقال في مجمع البحرين (٢): «عصمة الله للعبد، منعه عن المعصية، وعَصَمه الله من المكروه: حفظه ووقاه.. والمعصوم: الممتنع عن محارم الله».

وقال في المفردات (٣): «عصمة الأنبياء: حفظه \_أي حفظ الله \_إيّاهم بما خصّهم به».

وقال في لسان العرب<sup>(٤)</sup>: «العصمة في كلام العرب: المنع، وعصمة الله عبدَه: أن يعصمه ممّا يوبقه.. عصمه يعصمه عَصْماً: منعه و وقاه».

(١) العين ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين، مادّة (عصم).

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٤٠٣/١٢.

وقال في النهاية (١): «العصمة: المَنَعَة، والعاصِم: المانع الحامي». وقال في القاموس (٢): «عَصَم يَعصِمُ: مَنَع و وقى».

وقال في تاج العروس<sup>(٣)</sup>: «العصمة بالكسر: المنع.. وقال الزجّاج: أصل العصمة الحبل، وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمه.. وقال المناوي: العصمة ملكة اجتناب المعاصى مع التمكّن منها».

وقال في المصباح المنير (٤): «عصمه الله من المكروه يعصمه من باب ضرب: حفظه و وقاه، واعتصمت بالله: امتنعت به».

والعصمة في الإصطلاح العلمي هي: «قوّة العقل بحيث لا يُغلب مع كونه قادراً على المعاصى كلها».

وليس معنى العصمة أنّ الله تعالى يجبره على ترك المعصية ،بل يفعل به ألطافاً يترك المعصوم معها المعصية باختياره.. بواسطة قوّة عقله وكمال فطنته وذكائه ونهاية صفاء نفسه، وشدّة اعتنائه بطاعة الله تعالى كما أفاده السيّد الشبر قدّس سرّه (٥).

وبتعبير آخر في تعريف العصمة أنّها هي: «روحيّة قدسيّة مانعة عن مخالفة التكاليف اللزومية شرعية وعقليّة مع القدرة عليها» كما أفاده في الأنوار (٦).

وبالتعبير المنصوص على هفي حديث هشام قال: قلت لأبي عبدالله عليلا: ما معنى

<sup>(</sup>١) النهاية الأثيرية ٢٤٩/٣.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ٣٩٩/٨.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير، مادّة (عصم).

<sup>(</sup>٥) حق اليقين ١٠/١.

<sup>(</sup>٦) أنوار الهداية ص ٥٦.

العصمة .....

قولكم إنَّ الإمام لا يكون إلَّا معصوماً؟ فقال الله:

« المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع محارم الله  $^{(1)}$ .

هذا معنى العصمة .. وأمّا برهان اشتراطها في الإمامة واعتبارها في الأثمّة فهو ما يأتي في الدليل العقلي ، فان العقل حاكم بأن أهل البيت الميكا معصومون مطهّرون ، قد ثبتت عصمتهم الكبرى بالأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل .

ولعلّ من المستحسن أن نقول بدواً أن العصمة ملكة لها مراتبها العالية الثلاثة كما يستفاد من مجموع أدلة العصمة والمعصومين وهي:

ا ـ العصمة الثبوتية: وهي ترك المعاصي وفعل الواجبات استمراراً وعدم مفارقة طريق العدل والطاعة أبداً، وعدم السلوك في طريق القبيح والمعصية إطلاقاً، كما هي موجودة في الذرية الخاصة للمعصومين الميلانين. ويأتي ذكرها في آخر البحث.

٢ ـ العصمة الإثباتية: وهي الروحية القدسية الموجودة في الممتنع بالله عن جميع محارم الله.. مع إمكان ترك الأولى فيها وعدم منافاته للعصمة، وتكون في الأنبياء الكرام غير أولى العزم منهم، وقد مر بحثها في النبوّة.

٣ ـ العصمة الكبرى: وهي نفس العصمة الإثباتية .. مضافاً إلى عدم ترك الأولى وعدم الخطأ فيها .. وتكون في المعصومين الأربعة عشر المنافي ..

وهذه العصمة هي عنوان بحثنا هنا في مبحث الإمامة..

وعصمتهم كما قلنا ثابتة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل بالبيان التالي:

## دليل الكتاب:

أمًا دليل الكتاب على عصمة أهل البيت المنافئ ، فآيات كثيرة نختار منها آية واحدة

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار ص ١٣٢ ح ٢ ومشكاة الأنوار ص ١٦٣.

وهي آية التطهير أي قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾(١).

ولا شبهة في نزول هذه الآية الكريمة في أهل بيت النبي الخمسة الطيّبين باتفاق جميع الأمة المسلمين كما في مجمع البيان (٢).

وقد أجمع عليه المفسرون، كما في دلائل الصدق(٢).

وأما نزولها واختصاصها بأهل البيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصديقة الزهراء والإمامين الحسن والحسين الميلان فقد نقله من علماء العامة فقط تسعون عالماً في مئة كتاب، كما في إحقاق الحق (٤).

وقد تواترت فيها روايات الفريقين بطرق عديدة في أحاديث كثيرة ، فمن الخاصة بأربعة وثلاثين طريقاً ، ومن العامة بواحد وأربعين طريقاً تلاحظها في غاية المرام (٥٠) فمن طرق الخاصة ، مثل حديث ابن بابويه بسنده الى أمير المؤمنين المنافع على المنافع قال :

« دخلت على رسول الله ﷺ في بيت أم سلمة وقد نزلت عليه هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾، فقال رسول الله ﷺ: يا علي! هذه الآية فيك وفي سبطي والأئمة من ولدك فقلت: يا رسول الله! وكم الأئمة بعدك؟ قال: أنت يا علي، ثم الحسن والحسين، وبعد الحسين علي ابنه، وبعد علي محمّد ابنه، وبعد محمّد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٨/٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) دلائل الصدق ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٤) إحقاق الحق ٢/٢ ٥٠، ثم أفاد المحشى أنّ الأحاديث في ذلك تربو على الألف.

<sup>(</sup>٥) غاية المرام ص ٢٨٧ ـ ٣٠٠ الباب ١ و٢.

العصمة .....ا

جعفر ابنه، وبعد جعفر موسى ابنه، وبعد موسى علي ابنه، وبعد علي محمّد ابنه، وبعد محمّد علي ابنه، وبعد علي الحسن ابنه، والحجّة من ولد الحسن هكذا أسماؤهم مكتوبة على ساق العرش فسألت الله تعالى عن ذلك فقال: يا محمّد! هذه الأئمة بعدك مطهّرون معصومون وأعداؤهم ملعونون»(۱).

ومن طريق العامة ، مثل حديث البخاري بسنده عن عائشة :

قالت عائشة: خرج النبي عَلَيْكُالُهُ غداة غد وعليه مَرَط مرجّل من شعر أسود فجاء الحسن بن عليً فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء على فأدخله ثم قال:

« ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٢). مضافاً إلى بيان شأن نزولها في حديث الكساء الشريف المتصل بسند صحيح إلى جابر بن عبدالله الأنصاري ، كما تلاحظ السند في الإحقاق والعوالم (٣).

وقد أفادت هذه الآية المباركة ، إرادة الله تعالى الذي إذا أراد شيئاً فإنّما يقول له كن فيكون ، بالإرادة التكوينية التي لا يتخلف مراده عنه ، إذهاب الرجس عنهم الميلا أي مطلق الرجس: القذارات والمآثم والأعمال القبيحة والأمور الشيطانية والشك والأخلاق الذميمة بتصريح أهل اللغة في معنى الرجس مع تفسيره في القاموس بكل ما استقذر من العمل (3) ، وتفسيره في العين بكل قَذَر (٥) . . ومعلوم أن دفع جنس

<sup>(</sup>١) غاية المرام ص ٢٩٣ الباب ٢ ح ٦.

 <sup>(</sup>٢) غاية المرام ص ٢٨٨ الباب ١ ح ١١، واعلم ان العَرَط في الحديث بمعنى الكساء، يكون
 من صوف، والمرجّل من الترجيل بمعنى التسريح بالمشط أي مسّرح الصوف.

<sup>(</sup>٣) إحقاق الحق ٥٥٤/٢ والعوالم ١١/ القسم الثاني /٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ترتيب كتاب العين ٦٥٧/١.

الرجس يكون بدفع جميع أفراده.

خصوصاً مع التصريح بعده في نفس الآية بقوله: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ فهذه الجملة تفيد دفع جميع الأرجاس عنهم.. وذلك ضرورة عدم حصول التطهير بدفع بعض الأقذار دون بعض.

فيلزم أن يكون الذاهب جميع الأرجاس خصوصاً مع التأكيد بعد «يطهّركم» بقوله: (تَطْهِيراً) والتطهير هو التنزّه والخلوص عن لوث جميع الأرجاس والأنجاس والمعاصي والخبائث وغيرها من المعايب والنقائص الظاهرية والباطنية، كما أفاده في المشكاة(١).

وخصوصاً مع الإتيان بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرارية في عـدم الرجس ووجود التطهير في جميع مدّة حياتهم.

فتكون هذه الآية الشريفة صريحة في عصمتهم العظمى، كما بينه في مصباح الهداية (٢).

علماً بأنَّ إذهاب الرجس عنهم المَيَّا إنما هو بمعنى دفعه والنزاهة عن وجوده لا بمعنى رفعه بعد وجوده وذلك لما يلى:

أولاً: إن المناسب مع غاية التطهير المستفادة من «ويطهركم تطهيراً» هي النزاهة عن الرجس أساساً، لا وجوده ثم رفعه بعداً.. وهذه قرينة داخلية.

ثانياً: إن الثابت بالادلة العقلية ، والنصوص المتواترة النقلية هي عصمتهم من أول عمرهم وقد ثبت من طريق الفريقين أن الملكين حافظي على الله ليفتخران على

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) مصباح الهداية ص ١٧٢.

سائر الملائكة بأنهما لم يصعدا إلى الله تعالى قط بشيء يسخطه (١) وهذه قرينة خارجية.

ثالثاً: إن باب الإفعال بل خصوص الإذهاب جاء لغة وشرعاً بمعنى الدفع كقولهم: «أذهب الله عنك كل مرضٍ وسقم» إي صَرَفه عنك.. لا بمعنى ذهاب الأمراض والأسقام بعد وجودها فيك.

والاستعمالات الشرعية للإذهاب بهذا المعنى في أحاديث الفريقين كثيرة وشايعة كما في مثل:

#### ١ ـ قوله عَلَيْنِهُ:

« من أطعم أخاه حلاوةً أذهب الله عنه مرارة الموت » .

## ٢ ـ قول أمير المؤمنين علا:

« من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً ما يعلم العباد ما هو » .

# ٣ ـ حديث الإمام الكاظم الله :

« إذا أصبحت فتصدّق بصدقة تُذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة تُذهب عنك نحس تلك الليلة »

.. إلى غير ذلك من الشواهد التي أحصاها بمصادرها كتاب آية التطهير (٢).

ولنعم ما أفاده شيخنا المفيد قدس سره بقوله: «وليس يقتضي الإذهاب للرجس وجوده من قبل.. والإذهاب عبارة عن الصرف، وقد يُصرف عن الإنسان ما لم يعتره كما يصرف عنه ما اعتراه.. ألا ترى أنه يقال في الدعاء: «صَرَف الله عنك

<sup>(</sup>١) معالم الزلفي ص ٣٢ الباب ٤٣ الأحاديث من الخاصة، وإحقاق الحق ٩٧/٦ الأحاديث من العامة.

<sup>(</sup>٢) آية التطهير للسيّد الأبطحي ص ٦٠.

السوء»، فيُقصد إلى المسألة منه تعالى عصمته من السوء، دون أن يُراد بذلك الخبر عن سوء به».

كما وأنّ التطهير إنما هو بمعنى الإبعاد والنزاهة عن الرجس لا الطهارة بعد النجاسة كما يشهد به نفس الاستعمال القرآني في مثل قوله تعالى: ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفاً مُطَهِّرَةً ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةً ﴾ (١) .

وقد جاء التصريح بهذا المعنى في اللغة أيضاً كما تـلاحظه فـي مـثل العـين<sup>(١٦)</sup> والقاموس<sup>(٤)</sup>.

ثم إن هذه الآية الشريفة صريحة في اختصاصها بالأنوار الخمسة الطيبة، كما هو مقتضى حاصرية كلمة «إنّما»، واختصاصية أهل البيت مضافاً إلى شأن نزولها فيهم باتفاق الأمّة وبإجماع المفسّرين.

فهي مختصة به، كما اعترف به أبوسعيد الخدري، وأنس بن مالك، وواثلة ابن الأسقع، وعائشة، وأم سلمة، كما في مجمع البيان (٥).

ثم تجري هذه الآية الشريفة في الأثمة الطاهرين الإثني عشر، كما صرحت به أحاديث تفسيره التي تلاحظها من الفريقين في غاية المرام (١٦)، وتلاحظ إحصاءها عن الطرفين في كتاب آية التطهير (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٣) ترتيب كتاب العين ١٠٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٣٥٨/٨.

<sup>(</sup>٦) غاية المرام ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) آية التطهير ٢٥١/٢\_٢٧٦.

العصمة .....ا

#### قال:

«نسزلت فسي النسبي (عَلَيْكُونَ) وأمسير المسؤمنين والحسسن والحسين وفاطمة المنين ، فلمّا قبض الله عزّ وجلّ نبيّه عَلَيْهُ كان أمير المؤمنين إماماً ثم الحسن ثم الحسين ثم وقع تأويل هذه الآية ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (٢) وكان علي بن الحسين الله إماماً ثم جرت في الأئمة من ولد الأوصياء الله على فطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله عزّ وجلّ »(٢).

كما فسر الأهل بالأئمة المنظمة في حديث الإمام الصادق المنطخ في معاني الأخبار (٤). وعليه فأهل البيت في آية التطهير هم الخمسة الطيبة النازلة فيهم الآية ثم أولادهم المعصومون، وقد نصبت على الإختصاص، ولا تجري في غيرهم كالزوجات. بل لا يمكن أن تجري في الزوجات، وذلك لما يلى:

١ ـ لكلمة «إنّما» في صدر الآية التي تفيد الاختصاص، ونفي الحكم عمن
 عدا من تعلّقت الآية به، كما أفاده السيد المرتضى في الذخيرة(٥).

٢ ـ لعدول السياق عن خطاب الجمع المؤنث للزوجات إلى خطاب الجمع المذكر

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية ٧٥ وسورة الأحزاب الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) غاية المرام ص ٢٩٣ الباب ٢ - ٧.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار ص ٩٤ ح ٣.

<sup>(</sup>٥) الذخيرة ص ٤٧٩.

لأهل البيت، ثم العود إلى الجمع المؤنث للزوجات أيضاً، ممّا يفيد أن المخاطب مختلف في الخطابين كما أفاده الشيخ الطوسي في التبيان (١).

" ـ لتغيير أسلوب الكلام في الآيات المتقاربة وتبدّل لحن الخطاب والفرق بين آيات الزوجات مشوبة بالتهديد بين آيات الزوجات وبين آية أهل البيت. فمخاطبة الزوجات مشوبة بالتهديد والتأنيب، بينما مخاطبة أهل البيت مُحلّاة بالتلطف والتكريم، فهذه دقيقة تفيد أن أهل البيت في محلّ والزوجات في محلّ آخر، كما أفاده السيد القاضي نور الله في إحقاق الحق (٢).

٤ ـ لتنصيص النبي الأكرم عَلَيْلُهُ حين نزول الآية على خروج الزوجات في أحاديث الخاصة بل العامة أيضاً كما في مسند أحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>، وتفسير الطبري<sup>(٤)</sup>، وقد نقل في تفسير الطبري أحاديث العامة باختصاص الآية بالخمسة الطيبة في خمسة عشر طريقاً.

٥ ـ لأن نفس الرسول الأعظم فسر العترة بأهل البيت في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين الذي تقدم مع مصادره.

فقال: «عترتي أهل بيتي»، ولم يجعل العترة بعض أهل البيت فيقول: عترتي من أهل بيتي، ولو كان أهل البيت أعمّ من العترة لكان يلزم التبعيض، فيكون أهل البيت بياناً وتفسيراً للعترة ومبيّناً لتمام معناه، ومعلوم أنّ العترة منحصرة في آل الرسول دون زوجاته.

٦ ـ لعدم ثبوت عصمة الزوجات، بل ثبوت عصيان عائشة وحفصة، ببيان نفس

<sup>(</sup>١) تفسير التبيان ٢٤٠/٨.

<sup>(</sup>٢) إحقاق الحق ٥٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٥/٢.

العصمة .....ا

القرآن الكريم الذي بين مخالفتهما للنبيّ الأكرم الله الله عَلَيْ في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ﴾(١).

حيث بيّنت الآية الشريفة أنّهما صغت قلوبهما أي زاغت ومالت إلى الإثم، وتظاهرا على النبي وتعاونا عليه بالإيذاء له...، كما اعترف بنزول الآية فيهما أكابر العامة في أحاديثهم المتضافرة الواردة في صحيح البخاري (٢)، وصحيح مسلم (٣)، وسنن الترمذي (٤)، ومسند أحمد بن حنبل (٥)، وتفسير الطبري (٢)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧)، وكنزالعمال للمتقي الهندي (٨)، وسنن النسائي (١)، وسنن البيهقي (١٠)، وسنن البيهقي السبعة وسنن الدارقطني (١١)، كما تلاحظ تفصيل الآيات والأسناد المتعلقة بذلك في السبعة من السلف للسيد الفيروزآبادي قدس سره (١٢).

فلا يمكن أن تشمل آية التطهير عائشة وحفصة للزوم التهافت في كتاب الله الذي

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٧٧٧/٦كتاب التفسير الباب ٢ - ٤٩١٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الايلاء / .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ٣٣/١.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ١٠٤/٢٨.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ١٣٨/٨.

<sup>(</sup>۸) كنز العمال ۲۰۹/۱.

<sup>(</sup>۹) سنن النسائي ۱٤٠/٢.

<sup>(</sup>۱۰) سنن البيهقي ۳۵۳/۷.

<sup>(</sup>١١) سنن الدارقطني، كتاب الطلاق ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>١٢) كتاب السبعة من السلف ص ١٣٥.

لا يأتيه الباطل من بينه ولا من خلفه وحاشاه عن ذلك.

وما ظنك بحكم من صدرمنها إيذاء رسول الله وَ الله وَ الله على الله و الله

مضافاً إلى ما تقدم من دلالتها بالالتزام على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله لأنه ذكر الخلافة لنفسه وصد قته فاطمة الزهراء والحسنان، وهم معصومون ولا يكونون كاذبين أبداً؛ لأن الكذب من الرجس الذي أذهبه الله تعالى عنهم وطهرهم تطهيراً، فيصدق قولهم في إمامة أمير المؤمنين الله كما أفاده السيد شرف الدين قدس سره في الكلمة الغرّاء (٢).

هذا من الاستدلال القرآني لعصمة أهل البيت المنظم مضافاً إلى الآيات الأخرى التي تستفاد منها العصمة بالملازمة كآية الإطاعة والكون مع الصادقين؛ فإن الأمر بإطاعة أولي الأمر يلازم عصمة المطاع، كما وأن الأمر بالكون مع الصادقين ملازم لعصمة المتبع وإلا كان إغراء بإطاعة ومتابعة العاصى وهو قبيح.

## دليل السنّة:

وأمّا دليل السنّة على عصمة أهل البيت المبيّلان، فمئات الأحاديث ومستفيض الآثار ومتواتر الأخبار التي تدلّ على عصمتهم وطهارتهم ونزاهتهم، ممّا تلاحظها في مثل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) الكلمة الغراء ص ٢١٧.

العصمة .....ا

أصول الكافي (١)، وتفسير البرهان (٢)، وبحار الأنوار (٣)، وغاية المرام (٤)، وأبواب فضائل الرسول والآل الطاهرين التي هي غنية بأحاديث العصمة والطهارة، وموجبة لحصول القطع واليقين بعصمة الهداة الطاهرين الأئمة الإثنى عشر، والصديقة الزهراء أم الأئمة الغرر، وسيدهم رسول الله النبي الأكبر عَلَيْ الله .

ونحن نتبرك بذكر حديث واحد اختصاراً، وهو ما رواه الفريقان بأسانيدهما المتصلة عن رسول الله المنظمة أنه قال:

« أنا وعـلي والحسـن والحسـين وتسـعة مـن ولد الحسـين مـطهّرون معصومون» (٥).

.. إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها تصريح الرسول الأعظم بعصمة الأئمة الإثني عشر التي تلاحظها في المصادر المتقدمة والتي رواها جمع من الصحابة فيهم عبدالله بن عباس، وأبوذر الغفاري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وأم سلمة، وأبوسعيد الخدري، وزيد بن أرقم، وأبوأيوب الأنصاري، وسعد بن مالك، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وعمران بن حصين..

كما وأن عصمة سيدة النساء فاطمة الزهراء على أيضاً ثابتة بالكتاب والسنة مضافاً

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان ٨٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٩١/٢٥ البـاب ٥ الأحـاديث و٢٠٦/٣٥ البـاب ٥ الأحـاديث و٦٢/٣٨ الباب ٥ الأحـاديث و٦٢/٣٨ الباب ٥ الأحـاديث.

<sup>(</sup>٤) غاية المرام ص ٢٨٧ – ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) جاء في إكمال الدين وعيون اخبار الرضاط الحلي ورواه عنهما في البحار ٢٠١/٢٥ الباب ٥ في عصمة الأئمة المحتويني في فرائد المعطين، والقندوزي في ينابيع المودة، والهمداني في مودة القربي .. ونحوه في الإحقاق ٥٣٠/٢٠ عن المردي الحنفي في « آل محمد ».

إلى دليل الاجماع والعقل الآتيين والدالِّين على عصمة أهل البيت جميعاً المَيْلِا:

#### أما الكتاب:

فيكفيك منه آية التطهير (١) المتقدمة التي عرفت اتفاق الخاصة والعامة بأحاديثهم المتواترة على شمولها لها، وتصريحها بإذهاب الرجس عنها، ونزولها في أهل البيت التي هي سيدتهم .. سلام الله عليها، فتدل الآية على عصمتها الكبرى .

#### وأما السنة:

فمن وجوه عديدة نكتفي منها بعشرة كاملة هي:

١ ـ نصّ حديث الرسول الأعظم الشُّنَّا الله علم الشُّنَّا الله الله الماسول الأعظم الشَّنْ الله الله الماسول

« منّا خمسة معصومون، قيل: يا رسول الله! من هم؟

قال: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين المَيْكِ ».

ومثله حديث الإمام الباقر على وقد روى كليهما القاضي في المناقب(٢).

٢ ـ وجوب إطاعة جميع الخلق لها حتى المعصومين المستلزم لعصمتها كما في حديث الإمام أبى جعفر الباقر المعللا:

« ولقدكانت على مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجنّ والإنس والطير والوحوش والأنبياء والملائكة »(٣).

٣ ـ أفضليتها وسيادتها على نساء الأولين والآخرين ونساء الجنة حتى مريم عليم الله وهو يستلزم عصمتها وإلا لم تكن غير المعصومة أفضل من المعصومة ..

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) العوالم ۱۱/ القسم الأول /۸٦ الباب ٧ - ۱ - ۲.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإمامة للطبري ص ٢٨ عنه فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى عَيْنِوالم ص ٨٧.

العصمة .....

ففي حديث الإمام الصادق طلع :

«... وإن الله عز وجل جعلكِ سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين»(١).

وفي حديث الرسول الأكرم عَلَيْلًا:

 $^{(1)}$  « ... وابنتي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة من الخلق أجمعين  $^{(1)}$ 

٤ ـ عدم تكافؤ أحدٍ معها إلّا أمير المؤمنين الله ولم يكن لها كفو غيره حتى من الأنبياء المعصومين.

ففي حديث المفضل، عن أبي عبدالله الملي قال:

« لولا أن الله تعالى خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه »(٣).

وفي حديث الرسول المُثَاثِثَةُ:

 $\dots$  ولولا على ماكان لفاطمة كفو أبداً  $(3)^{(1)}$ .

٥ ـ كونها حجة على الأئمة المعصومين المنافي المفيدة لمعصوميتها بل كبرى عصمتها كما في حديث الإمام العسكري المنافي :

«إنّ فاطمة حجة علينا »(٥).

<sup>(</sup>١) علل الشرائع ص ١٨٢ الباب ١٤٦ ح ١.

<sup>(</sup>٢) إحقاق الحق ٤١/٥ ح ٦٥ نقلاً عن ابن حسنويه الحنفي في بحر المناقب.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٠٧/٤٣ الباب ٥ - ٢٢.

<sup>(</sup>٤) إحقاق الحق ١١٧/١٩ نقلاً عن كتاب أهل البيت لتوفيق أبوعلم، ونحوه في أحاديث العامة الأخرى المنقولة في الإحقاق ١/٧ عن ابن شيرويه في الفردوس، والخوارزمي في المقتل، والترمذي في المناقب، والقندوزي في الينابيع، والمناوي في الكنوز.

<sup>(</sup>٥) تفسير أطيب البيان ٢٣٩/٣.

٦ - كونها بضعةً لرسول الله ﷺ المقتضي لأن تكون كالأصل معصومة ، بل هي مهجة قلب النبي وروحه التي بين جنبيه في الأحاديث الواردة عن الفريقين :

# $^{(1)}$ « فاطمة بضعة منّى ، وهي مهجة قلبي ، وهي روحي التي بين جنبيّ

٧ ـ كونها أسوة لحجة الله الإمام المهدي أرواحنا فداه، ومعلوم ان أسوة المعصوم لابد أن يكون معصوماً كما تلاحظ ذلك في حديث توقيع الشيخ الجليل العمري:
« وفي إبنة رسول الله عَلَيْ لَي أسوة حسنة »(٢).

# $^{(r)}$ « ... هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى $^{(r)}$ .

٩ - أنّ الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، ولا يكون ذلك إلّا فيمن عصمه الله تعالى لا من كان عاصياً أو ساهياً أو مخطئاً، ففي الحديث المتفق عليه بين الفريقين عن النبي المُنْفِيَةُ:

« إِنَّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها »(٤).

١٠ ـ شأنها العالي ومقامها الرفيع المستفاد من محوريَّتها للمعصرومين أبيها وبعلها

 <sup>(</sup>١) تلاحظ أحاديثه من طرق الخاصة في بحار الأنوار ٣٩/٤٣ ـ ٨٠ الباب ٣ ومن طرق
 العامة في إحقاق الحق ١٩٨/٩ و ١٨٤/١٠ و٧٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) الغيبة للشيخ الطوسى ص ١٨٤ والإحتجاج للطبرسي ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٠٥/٤٣ الباب ٥ ح ١٩.

<sup>(</sup>٤) لاحظ الحديث من الخاصة في البحار ٥٣/٤٣ ومن العامة فيما حكاه في إحـقاق الحـق 117/١٠ و١١٦، و٥٤/١٩ و٥٦.

الصبة .....ا

وبنيها في حديث الكساء الشريف(١).

وتستفاد العصمة أيضاً من أسمائها عند الله تعالى مثل الطاهرة، وكذا ألقابها المنصوصة مثل المطهرة والحوراء (٢).

ومن بدء خلقها وكيفية خلقتها وتكونها من ثمرة الجنة (٢).

ومن سدّ الأبواب كلها عن مسجد الرسول إلّا باب بيتها(٤).

.. وغير ذلك من آيات طهارتها ونزاهتها الكاشفة عن عصمتها، والدالة على كونها في أعلى مراتب عصمة الله تعالى.

## دليل الإجماع:

وأمّا دليل الإجماع على عصمة أهل البيت المنيّلا فهوقائم على وجوب عصمة النبي وخليفته صلوات الله عليهما وآلهما، وتحقق عصمة أهل البيت المنيّلا، ونزول آية التطهير فيهم بلا خلاف بينهم، بل باتفاقهم وقيام الإجماع عندهم، بل هو من معتقدات الإماميّة الحقّة كما تستفيد ذلك من الشيخ الصدوق في الإعتقادات (٥)، والشيخ المفيد في الفصول المختارة (٢)، والسيد المرتضى في الذخيرة (٧)، والشيخ الطوسي في التخيص (٨) متناً وهامشاً، والعلّامة الحلّي في كشف الحق (١) في

<sup>(</sup>١) العوالم ١١/ القسم الثاني /٩٣٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠/٤٣ الباب ٢ الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٨/٤٣ الباب ٢ - ١٧.

<sup>(</sup>٤) إحقاق الحق ٤٠٨/٤ وغاية المرام ص ٦٣٩\_٦٤٢.

<sup>(</sup>٥) اعتقادات الشيخ الصدوق ص ٩٨.

<sup>(</sup>٦) الفصول المختارة ص ٥٣.

<sup>(</sup>٧) الذخيرة ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٨) التلخيص ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٩) كشف الحق ٢٠/٢.

المطبوع مع دلائل الصدق، والحر العاملي في إثبات الهداة (١)، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار (٢)، والسيّد الشبّر في حق اليقين (٣).

فالاجماع على عصمة أهل البيت المنظم ثابت محقق بلاكلام وفاطمة الزهراء المنظم منهم بلا خصام.

#### دليل العقل:

وأما دليل العقل على عصمتهم فإنه حاكم بعصمة أهل البيت المنظرة وطهارتهم بعد استقراء أحوالهم واستقصاء حالاتهم وتتبع شؤونهم وملاحظة أنه لم يأخذ العقلاء عليهم زلة قط مدة حياتهم، ولم يسجل عليهم صديق ولا عدو خطيئة أبداً في جميع أعمارهم، ولم يرَ منهم معاشروهم الأقارب والأباعد قبيحاً واحداً في مدى وجودهم..

حتى أنَّ عدوهم اللدود معاوية الذي شهر عليهم سيف البغي وشرع عليهم السبّ واللعن لم يستطع أن يحصي عليهم صغيرة ولا أدنى من صغيرة، وإلاّ لكان ينادي بها على المنابر، بل على العكس اعترف بغاية الفضل والتقوى في أمير المؤمنين بعد توصيف عدي بن حاتم علياً، حيث قال معاوية: يرحم الله أبا الحسن كان كذلك (٤).

واعترف أعداؤهم بعصمتهم ونزاهتهم وورعهم مضافاً إلى سائر فضائلهم كما تلاحظه في كلمات ابن أبي الحديد المعتزلي حيث قال في شرح نهج البلاغة:

<sup>(</sup>١) إثبات الهداة ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٠٩/٢٥.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ٩١/١.

<sup>(</sup>٤) سفينة البحار ١٨٥/٦.

«نصّ أبومحمد بن متويه في كتاب الكفاية على أن علياً الله معصوم... أدلة النصوص دلت على عصمته، والقطع على باطنه ومغيبه»(١).

ومن ذلك قول عمر بن عبدالعزيز: «ما علمنا أحداً كان في هـذه الأمـة أزهـد من على بن أبى طالب بعد النبي».

وقال ابن عيينة: «أزهد الصحابة على بن أبي طالب».

وروى سفيان بن عيينة: « ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ (٢) على ابن أبي طالب التلج خاف فانتهى عن المعصية ونهى عن الهوى نفسه ».

وروى قتادة: «على بن أبي طالب الحلي سيّد من اتقى عن ارتكاب الفواحش». وروى أبويوسف: «من اتّقى الذنوب على بن أبي طالب والحسن والحسين».

مما يحكم العقل ويقطع العقلاء ويجزم كل ذي مسكة بعد ملاحظة هـذا أنـهم معصومون طاهرون، وعن الذنوب والخطايا بعيدون.

وحيث كان هذا جارياً في جميعهم ومستمراً في جميع حياتهم ينكشف كون العصمة ملكة فيهم.

وكيف يصدر الذنب ممّن أمر الله بطاعتهم ودعى إلى مودتهم، وعبر عنهم بالصادقين، وجعلهم من المطهّرين؟!

وكيف يمكن الخطأ ممّن جُعلوا على لسان الشارع الأعظم مع الحق وجُعل الحق معهم، يدور معهم الحق حيثما داروا إلى يوم القيامة؟!

وهل يخالف حكم العقل حكم الشرع؟

وكيف يقع الظلم والعصيان ممّن يُقسم بالله وهو الصادق الصدّيق ويقول إنّه:

<sup>(</sup>١) نقلاً عن بحار الأنوار ٢١٨/٤٠ الباب ٩٨ الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات، الآية ٤٠.

« لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت (1).

وعلى الجملة؛ فإنّ العقل حاكم بلزوم عصمة الإمام وكذا النبي، والعقلاء يقضون بحتميّة عصمة النبي وخلفائه الأئمة، والبرهان يفضي إلى تأكد وجود العصمة في خلفاء الرسول..

هذا، والأدلة العقلية على لزوم عصمتهم ـ التي تجري في البابين، النبوّة والإمامة ـ كثيرة جداً نختار منها ما يلي:

١ ـ أنّه لو لم يكن النبي أو الإمام معصوماً لانتفى الوثوق بقوله، والإعتماد
 على وعده و وعيده فلا يطاع ولا تثمر أقواله.. ويصير نصبه عبثاً.

٢ ـ أنّه يلزم علينا شرعاً وعقلاً اتباعهما للأمربالإطاعة والإمتثال، فلو جاز عليهم الكذب والخطاء والسهو للزم متابعتهم فيها، ومن المعلوم أن الأمر باتباع الخطاء والكذب والإشتباه قبيح بفطرة العقل.

٣ \_ أن من الوجوه العقلية للاحتياج إليهما هواللطف وتسديد الخلق.. فلو جاز عليهما الخطاء لاحتاجا إلى من يسدّدهما ويمنعهما من الخطاء، وذلك المسدِّد إمّا أن يكون معصوماً فيتبت المطلوب، أو لا يكون معصوماً فيتسلسل إلى ما لا نهاية وهو باطل عقلاً.

٤ ـ أن من أغراض النبوّة والإمامة ومن فوائد النبي والإمام إقامة العدل ومنع الظلم، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وحسم مادّة الفتن، وحمل الناس على الطاعة، ومنعهم عن المعصية، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر...

فلو جاز صدور المعصية منهما لانتفت تلك الفوائد، وارتفعت تلك العوائد

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص ٢٤٣ الخطبة ٢٢٤ من الطبعة المصرية.

العسمة .....ا

وناقضت أفعالهما مع أغراضهما.. وبالتالي سقطت وفاتت المصالح الأساسية المقتضية لنصب النبي أو الإمام بعد النبي.

٥ ـ أنّه لو عصى النبي أو الإمام لأقيمت عليهما الحدود، ووجب استنكار الرعيّة
 إيّاهما وسقط محلّهما من القلوب.. فلا ينقاد الناس لهما في الأمور وتسقط فائدة
 البعثة والوصاية.

7 ـ أنّ الأنبياء والأئمة حفظة للشرع الأقدس والدين المقدس، وخلفاء الله في أرضه، وحجج الله تعالى على خلقه بأقوالهم وأفعالهم.. فلو جاز عليهم الخطاء والخطيئة والسهو والنسيان لأدى ذلك إلى التضليل والتبديل والإغراء بالجهل وهو قبيح قطعاً.. لا يفعله حكيم أبداً، فلا ينصبهم الله يقيناً.

لذلك أفاد شيخنا الصدوق في الإكمال (١): «أنّه يجب عصمة الإمام عليه لقوله عزّ وجلّ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ (٢) والله تعالى لا يستخلف إلّا من له نقاء السريرة ليبعد عن الخيانة ؛ لأنّه لو اختار من لا نقاء له في السريرة كان قد خان خلقه .. وحاشاه عن ذلك! وهو الذي لا يهدى كيد الخائنين ».

٧ ـ أنّه إذا جاز صدور المعصية منهم أمكن صدور أي معصية كانت حتى القتل
 والنهب والغصب، وذلك فساد عظيم يردّه العقل، ويأباه العقلاء فيمن يكون خليفة
 الله أو وصياً لخليفة الله.

٨-أن صدور الذنب من الراعي أفحش من صدورالذنب من الرعية ، وزكة العالِم
 زكّة العالَم ، فيلزم من عصيانه أن يكون الراعي أسوء حالاً من الرعية وأدون مرتبة من
 آحاد الأمة وهو مستهجن جداً . . لا يمكن أن يكون في مقام النبوة والإمامة .

<sup>(</sup>١) اكمال الدين ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٣٠.

٩ ـ أنّه لو صارالنبي أو الإمام عاصياً صارظالماً ، ولو صارظالماً لبطلت نبوته أوإمامته اللتين هما من عهد الله . . لصريح قوله عز اسمه : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِيْنَ ﴾(١).

۱۰ ـ لو كان النبي أو الإمام مثل الأمة يمكن عليهما الخطاء والنسيان والسهو والعصيان لكان رئاستهما وترجيحهما على الأمة من هذه الجهة ترجيحاً بلا مرجح وهو قبيح ... ، بل الأنبياء والأئمة أفضل من الأمم من جميع الجهات .. العلم والحلم، والنزاهة والتقوى ، والفضل والفضيلة ، والعدل والمروءة ..

فيلزم رجحانهم على الأمة من جميع الجهات ومنها النزاهة والعصمة حتى يكونوا أولياءهم وحجج الله على سائر الطبقات منهم..

فيكون شرط العصمة في النبي والإمام حتمياً إلزامياً..

هذا فيما يخص شرط العصمة في الإمامة كبرويًا، مع ما عرفت من وجودها في أئمتنا الطاهرين وأهل البيت صغروياً بالأدلة الأربعة المتقدمة.

وهنا استدلال عقلي آخر جامع أيضاً في عصمة الإمام الله يحسن بيانه، وقد نقله الصدوق في العلل والعيون والمعاني والامالي بسنده عن ابن أبي عمير أنه قال: ما استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام، فإني سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ قال: نعم، قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ وبأى شيء تُعرف؟

قال: إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه: الحرص، والحسد، والغضب، والشهوة، فهذه منتفية عنه..

لايجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه ؛ لأنه خازن المسلمين فعلىٰ ماذا يحرص ؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٢٤.

الصمة .....ا

ولا يجوز أن يكون حسوداً؛ لأن الأنسان إنما يحسد من هو فوقه، وليس فوقه أحد فكيف يحسد من هو دونه؟

ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا إلّا أن يكون غضبه لله عز وجل فإن الله قد فرض عليه إقامة الحدود، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود الله عز وجل.

ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثرالدنيا على الآخرة؛ لأن الله عز وجل حبّب إليه الآخرة كما حبّب إليه الآخرة كما ننظر إلى الدنيا.. فهل رأيت الآخرة كما ننظر إلى الدنيا.. فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً لوجهقبيح؟ وطعاماً طيباً لطعام مُرّ؟ وثوباً ليناً لثوب خشن أو نعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟(١)

وعلى الجملة؛ فبالأدلة الأربعة نستنتج بنحو القطع واليقين عصمة أهل البيت الطاهرين وسيدهم الرسول الأمين وأولادهم الأئمة المهديين صلوات الله عليهم أجمعين، وأنهم معصومون مطهرون مبرؤون من كل ذنب وقذارة، وخطأ ومعصية، وإثم وقبيح، وزلة ورذيلة، وشك وسهو..

حتى بالنسبة إلى الشك والسهو.. لا يشكّون ولا يسهون أبداً، لمنافاتهما للعصمة واستلزامهما المحاذير العقلية المتقدمة، ومنافاة السهو لعلم النبي المنافعة والإمام الله السهو في الشيء تركه عن غير علم كما فسره في المجمع (٢).

فلا يمكن الموافقة مع القول الشاذ الضعيف القائل بسهو النبي الشريف المُنْكُنَا الشريف المُنْكَانِ السنادا المعض الأخبار الضعيفة التي لا يمكن العمل بها، كما تلاحظه في كتاب

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٩٢/٢٥ الباب ٥ م ١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين ص ٤٨.

الفقيه (١).

وإنّما لا يمكن قبول هذا القول لاستناده إلى أخبار آحاد لا تثمر علماً ولا توجب عملاً، كما أفاده الشيخ المفيد في رسالة عدم سهو النبي المفيد في المفيد في رسالة عدم سهو النبي المفيد في المفيد في رسالة عدم سهو النبي المفيد في المفيد في

وكذا أبطله العلامة قدس سره \_كما تلاحظه في هامش الفقيه \_ من حيث إن راوي خبر السهو هو ذو الشمالين الذي قُتل يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة، والراوي عنه هو أبو هريرة الذي لم يدركه ؛ لأنه أسلم بعد الهجرة بسبع سنين فكيف يروي عنه ؟

بل هذا الخبر يخالف الكتاب الكريم، والسنة الصحيحة، والأدلة العقلية المتقدمة، و فرورة المذهب، وإجماع الشيعة المحقّة، كما أفاده السيد الشبر قدس سره (٣).

وكيف يتلائم هذا القول مع الكتاب العزيز الذي قال في حق النبي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أم كيف يتلائم معالاً خبار الصحيحة والمعتبرة الصريحة التي دلت على نفي السهو والشك والنسيان عنهم المنظم مثل:

١ ـ حديث العيون:

« أنّ الإمام مؤيد بروح القدس... ولا ينسى ولا يسهو »(٦).

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٧/٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) رسالة عدم سهو النبي المَّالَثُمُّ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ٩٣/١ ومصابيح الأنوار ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، الآيتان ٣-٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعلى، الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) عيون اخبار الرضا على ١٧٠/١ الباب ١٩ ح ٢.

لعصمة ...... ۲٤١

### ٢ ـ حديث الكافي:

«أنّ الله عز وجل أدّب نبيّه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ \* وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢) وأن رسول الله وَلَيْكُمْ كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزلُ ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق » (٣).

٣ ـ حديث تفسير النعماني في بيان صفات الإمام:

 $(1.0)^{(1)}$  , . . . ولا يسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيءٍ من أمر الدنيا

ثم إنه يحسن التعرض هنا بالمناسبة لوجه الاستغفار من الذنوب الذي تجده في أدعية الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم مع أنهم أصحاب العصمة الكبرى، ولا يصدر منهم حتى ترك الأولى، ولا يعملون إلا بما يشاء الله ويرضاه، فقد عصمهم الله من الزلل، وحفظهم من المزالق حتى أنهم لا يتركون مستحباً ولا يفعلون مكروها إلا لوجه مبرّر رافع للحزازة.. فاستغفارهم هذا ليس لفعل الذنب إطلاقاً..

بل إن استغفاراتهم مضافاً إلى كونها في مقام التضرّع الذي هو محبوب ذاتاً وتكون للحياء والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة والطاعة والإخلاص والتقوى والتوكل من مقتضيات الإستغفار التي تلاحظها في دعاء الزيارة الرضوية المباركة.. مضافاً إلى هذه الأمور تكون استغفاراتهم لوجوه حكيمة منها:

١ -إن الرسول وأهل البيت المن مم الذين علَّمونا التكلُّم مع ملك الملوك وعظيم

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢٦٦/١ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٣٥١/٢٥.

العظماء (الله جلّ جلاله)، ولولاهم لم نعرف الطريقة المثلى والنهج الأفضل الذي ينبغي للعبد الابتهال به إلى الله تعالى والسؤال منه عزّ اسمه وطلب المغفرة منه جل جلاله.. فإحدى جهات أدعيتهم هو تعليمنا ذلك، فجرى وجوه الاستغفار على لسانهم الطاهر حتى يجري على لساننا نحن العصاة؛ لنستقيل من ذنوبنا ونتوب من خطايانا، وننال برد العفو وحلاوة الرحمة من المولى الغفور الرحيم، كما استفدنا هذا الوجه من شيخنا الأستاذ قدس سره.

Y \_ إنّ النبي والآل سلام الله عليهم أوقاتهم مشغولة بالله تعالى، وقلوبهم مملوءة بالتوبة إليه، وخواطرهم متعلّقة بالملأ الأعلى، ونفوسهم مقبلة بكلها إليه، كلّ منهم يرى نفسه حاضراً عند الله ويرى الله ناظراً إليه.. فيرون اشتغالهم بالمباحات المحلّلة كالما كل والمشارب والمناكح انحطاطاً عن تلك المراتب العالية، والمنازل الرفيعة.. فيعدّونه ذنباً ويعتقدونه خطيئة فيستغفرون لأجل ذلك من كل ما جرى على لسانهم، أو سمعوه بآذانهم، أو رأوه بأبصارهم كما ترى في استغفار الإمام الكاظم الله في سجدة الشكر.. ويستفاد هذا الوجه من الإربلي في كشف الغمة كما نقله في البحار (١).

" \_ إن رسول الله وآله صلوات الله عليهم لمّا كانوا في غاية المعرفة الإلهيّة لمعبودهم، فكل ما أتوا به من الحسنات وعملوه من الصالحات رأوها قاصرة عن أن تليق بجناب ربّ العزّة.. فعدّوا طاعاتهم من المعاصي، واستغفروا كما يستغفر المذنبون، وعدّوا أنفسهم مقصّرين، كما أفاده العلّامة المجلسي (٢) قدس سره.

فعصمة أهل البيت الميلا ونزاهتهم وطهارتهم عن جميع الذنوب والعيوب لايدانيها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٠٣/٢٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢١٠/٢٥.

العصمة ......العصمة على المسلمة المسلمة

ريب ولا يداخلها عيب، بعد ما عرفت ثبوتها بالأدلة الأربعة.

بل لا ينبغي الشك في العصمة الثبوتية بمعنى عدم المفارقة عن طريق العدل والطاعة، وعدم السلوك في طريق القبيح والمعصية في ذريتهم الطاهرة المنتجبة (١) مثل سيدنا أبي الفضل العباس، وعقيلتنا زينب الكبرى، وسيدنا علي الأكبر وكريمة أهل البيت فاطمة المعصومة وأمثالهم سلام الله عليهم كسيدنا حمزة بن عبد المطلب، بل بعض خُلص الأصحاب مثل سلمان المحمدي ممن أدركوا الدرجة العليا في معرفة الله تعالى ولزموا طريق رضاه ومرضاته..

غيرأن العصمة في الحجج المعصومين التَيْلُ استكفائية ، أي غير محتاجة إلى الغير ، بينما العصمة في هؤلاء الكرام غير استكفائية ، أي محتاجة إلى الحجّة كما سمّي بذلك .

ويشهد لعصمة سيّدنا العبّاس بن أمير المؤمنين بهذا المعنى يعني ملازمة الطاعة وعدم سلوك المعصية أمور عديدة:

أُولاً: قول الإمام الصادق الله في زيارته الشريفة:

« لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام»(٢).

فإن حرمة دين الاسلام لا تنهتك بقتل أي مسلم مهما كان عظيماً إلّا أن يكون سيداً للدين الإسلامي وأماماً معصوماً أو تالياً للمعصوم.

ثانياً: قول الإمام السجاد عليه في الحديث:

« وإنّ لعمّي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء والصدّيقين يــوم

<sup>(</sup>١) غير خفي أن المراد بعصمتهم هو هذا المعنى لا العصمة الإثباتية أو العصمة الكبرى فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) المزار للشّيخ المفيد ص ١٢٤.

#### القيامة »<sup>(١)</sup>.

فإن قوله الله المعصومين خصوصاً بأداة التأكيد الجمعي يشمل كل شهيد وكل صدّيق حتى المعصومين من الشهداء والصديقين كالأنبياء الكرام والشهداء من الأنبياء.

ولو لم يكن العباس معصوماً لم يتم غبطة المعصوم لدرجته ، لأن المعصوم أعظم درجة من الجميع فلا يغبط غير المعصوم ، فلابد وأن يكون العباس معصوماً حتى يغبطه الشهداء والصديقون والمعصومون على درجاته العالية ومقاماته الرفيعة .

وثالثاً: تصدي دفنه من قِبل نفس الإمام السجاد لليلا كدفن الإمام الحسين لليلا وهو من خصوصيات المعصومين مع قول الإمام السجاد عند ذلك: « ان معي من يُعينني » في حديث الإيقاد الذي نقله السيد المقرم قدس سره في كتاب العباس الملا (٢).

مضافاً إلى قول الإمام الحسين علي له لما زَحَف الأعداء على مخيّمه عشيّة التاسع من المحرم:

# « إركب بنفسي أنت يا أخي $^{(7)}$ .

الذي يفيد تفدية نفسه المطهرة له، ولا يناسب تفدية المعصوم إلا للمعصوم.

مع ما ذكر في بعض المقاتل من تقبيل الإمام الحسين المعلى يديه الطاهرتين بعد انقطاعهما بل تقبيل أمير المؤمنين المعلى لهما حين أجلس أباالفضل على فخذه وشَمَّر عن ساعديه وقبّلهما (٤) مما يكشف عن نزاهة تلك الايدي الطاهرة وترفّعها عن المعاصى والقبائح.

<sup>(</sup>١) الخصال للشيخ الصدوق ص ٦٨ ح ١٠١.

<sup>(</sup>٢) العباس بن الإمام أمير المؤمنين ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) العباس بن الإمام أمير المؤمنين ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب قمر بني هاشم ص ٢١.

ولنعم ما أفاد الشيخ العلم الشيخ محمدطه نجف قدس سره في رجاله حين ذكر العباس الله حيث قال: «هو أجل من أن يُذكر في المقام، بل المناسب أن يذكر عند ذكر اهل بيته المعصومين عليه وعليهم أفضل التحية والسلام»(١).

كما وأنّه يشهد لعصمة سيّدتنا زينب الكبرى سلام الله عليها بالمعنى المتقدم:

أولاً: أن الإمام الحسين الله حمّلها مقداراً من ثقل الإمامة أيّام مرض الإمام
السجاد الله ، وأوصى إليها بجملة من وصاياه ، وأنابها الإمام السجاد الله نيابة خاصّة
لبيان أحكام الدين وآثار الولاية ، كما تلاحظه في حديث إكمال الدين للصدوق (٢)،

والغيبة للشيخ الطوسي (٣)، الذي جاء فيه: «إنّ الحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب المالح في الظاهر وكان ما يخرج من علي بن الحسين

يُنسب إلى زينب بنت علي تستراً على علي بن الحسين المُؤلِّل "(٤).

وثانياً: قول الإمام السجاد الله لها بعد خطبة الكوفة في حديث حزيم بن شريك الأسدي في الإحتجاج:

« أنتِ بحمد الله عالمة غير معلَّمة وفَهِمة غير مفهَّمة ».

فإن هذا العلم غير المحتاج إلى التعليم هو من شأن المعصوم فيكشف علمها عن عصمتها (٥).

كما وأنّه يشهد لعصمة سيّدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها بالمعنى المتقدم أيضاً:

<sup>(</sup>١) إتقان المقال ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين ص ٤٥ م ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الغيبة ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) تنقيح المقال ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) الخصائص الزينبية ص ٢٥.

أوّلاً: الحديث الوارد في ناسخ التواريخ عن الإمام الرضاي إلى أنه قال: « من زار المعصومة بقم [كان] كمن زارني »(١).

ومن المعلوم أنّ اسمها سلام الله عليها هي فاطمة فتوصيفها بالمعصومة على لسان المعصوم في هذا الحديث يدلّ على عصمتها.. بناءً على هذه النسخة في الحديث. وثانياً: علمها في صغر سنّها مع تصديق أبيها وتفدّيه إيّاها، كما تلاحظه في القضية المنقولة عن كشف اللئالي لابن العرندس أعلى الله مقامه على التفصيل الذي جاء في كتاب كريمة أهل البيت المنتقلاً (٢) فراجع للاطلاع.

\* \* \*

وعلى الجملة؛ نعود إلى شرط العصمة في الإمامة، والعصمة الكبرى في أهل البيت الميلي التي كانت عنوان البحث في شرط الإمامة، وقد تبين في نتيجة الإستدلال أنها ثابتة بالأدلة الأربعة وواضحة بالبراهين العلمية.

<sup>(</sup>١) ناسخ التواريخ ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) كريمة أهل البيت ص ٦٣، ولاحظ ترجمة ابن العرندس وجلالة قدره في الغدير ١٣/٧.

#### الفصل الخامس:

# وظائف الاُمّة تجاه أهل بيت العصمة ﷺ

هناك وظائف شرعية وحقوق دينية يلزم على الرعية أداؤها لرعاتها ومواليها وأئمّتها دلّت عليها النصوص والأدلّة ،كما نوّه بها شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه وجاء أيضاً في ميزان المطالب(١).

فإنَّ أعظم حق بعد حق الله تعالى هو حق رسوله والأئمة المعصومين من بعده، حيث إنه بهم أخرجنا الله من ذلَ الكفر وببركتهم هدانا الله إلى نور الإيمان.

وحقهم على الأمّة كحق الوالد على ولده، بل أعظم من ذلك، وبهم فُسّر قله تعالى: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ (٢)، وتلاحظ تفصيل أحاديث تفسيره في غاية المرام (٣).

ومن حقوقهم بالنسبة إلينا، ووظائفنا بالنسبة إليهم ما يلي:

١ -معرفة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، كما دلّ عليها حديث زرارة

<sup>(</sup>١) ميزان المطالب ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) غاية المرام ص ٥٤٤ ـ ٥٤٩ ابواب ٥٠ ـ ٥٣، خصوصاً حديث الإمام العسكري عليه .

الوارد في أصول الكافي (١)، قلت لإبي جعفر الله : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟

#### فقال:

«إن الله عز وجل بعث محمّداً وَاللَّهُ إلى الناس أجمعين رسولاً وحـجةً لله على جميع خلقه في أرضه فمن آمن بالله وبـمحمد رسـول الله واتـبعه وصدّقه فان معرفة الإمام منّا واجبة عليه...».

٢ ـ الإقرار بإمامتهم وولايتهم، كما يستفاد من حديث الصدوق الذي تلاحظه في غاية المرام (٢)، قال الصادق المله:

«إن أول ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جـلاله الصـلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن ولايتنا أهل البيت، فمن أقرَّ بولايتنا ثم مات عليها قُبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجّه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله جل وعز شيئاً من أعماله».

٣- التسليم لهم وعدم الإعتراض عليهم، حيث إنّ الاعتراض عليهم يكون ناشئاً من الجهل ويدلّ على هذه الوظيفة حديث الثمالي الوارد في البحار (٣)، قال على بن الحسين عليه :

« إِنّ دين الله لايُصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يُصاب إلّا بالتسليم، فمن سلّم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هُدي، ومـن

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٨٠/١ باب معرفة الإمام والرد عليه ح ٣.

<sup>(</sup>٢) غاية المرام ص ٢٥٧ الباب ٤٧ - ٢٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣٠٣/٢ الباب ٣٤ - ٤١.

دان بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجاً كفَر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم».

٤ ـ التولي لهم والتبرّي من أعدائهم كما يستفاد من حديثي الأعمش<sup>(١)</sup> حيث جاء في الأول، عن الصادق المعلج قال:

«حب أولياء الله واجب والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم وهتكوا حجابه وأخذوا من فاطمة عليه فدك ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما».. إلى آخر الحديث.

# وجاء في الثاني، قال رسول الله عَلِيْظِهُ:

«... يا علي! والذي بعثني بالنبوة، واصطفاني على جـميع البـرّية لو أن عبداً عَبَدَ الله ألف عام ما قَبِلَ الله ذلك منه إلّا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك، وان ولايتك لا تُقبل إلّا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك، بذلك أخبرني جبرئيل إلى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

٥ - إطاعتهم وامتثال أوامرهم ونواهيهم كما دلّ عليه حديث أبي حمزة (٢)، سألتُ أبا جعفر [الباقر] المعلج: ما حق الإمام على الناس؟

قال:

# « حقُّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا..».

٦-الرجوع إليهم والتحاكم إليهم في جميع الأمور الدينية والدنيوية والأخروية ،
 والمنازعات الشخصية ، والاختلافات الاجتماعية ، والشبهات الواردة ، كما يستفاد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥٢/٢٧ ح ٣ وص ١٩٩ ح ٦٦ وص ٢١٩ ح ٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٤٤/٢٧ الباب ١١ ح ٤.

من حديث سدير الصيرفي (١)، عن أبي جعفر [الباقر] المل قال في حديث:

« انما كُلّف الناس ثلاثة: معرفة الأثمة، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والردّ إليهم فيما اختلفوا فيه».

٧ - تعلّم جميع العلوم والمعارف والأحكام منهم لا من غيرهم ؛ لأنّ الصحيح منها هو ما كان عندهم وهم باب علم النبي وطريق حكمته ، كما يستفاد من حديث رسول الله عَلَيْهُ :

## « أنا مدينة العلم وعلىً بابها، وهل تؤتى المدينة إلَّا من بابها » .

المتواتر بين الخاصة والعامة ، المروي من طريق العامة في ستة عشر حديثاً ومن طريق الخاصة في ستة عشر حديثاً ومن طريق الخاصة في سبعة أحاديث جاءت في غاية المرام (٢).

وتلاحظها في باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين المنظير في أحاديث الوسائل (٣).

ومنها حديث فضيل قال: سمعت أباجعفر [الباقر] النلا يقول:

«كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل».

٨ ـ الرجوع إليهم في جميع ما يعود إلى القرآن الكريم من تفسيره وتأويله، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وخاصّه وعامّه، ومورده ومعناه.. فهم العالمون بحقائقه، والوارثون لمهبط وحيه، والعين الصافية من معدنه، كما تستفيده من أحاديث أصول الكافي (٤)، ومنها: حديث جابر قال: سمعت أباجعفر [الباقر] الله يقول:

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ٥/١٨ الباب ٧ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) غاية المرام ص ٥٢٠ الباب ٢٩ و ٣٠ الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ١٨/١٨ الباب ٧ ح ٢٩ و ٣٤ و ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٢٢٨/١.

وظائف الأمة ....... وظائف الأمة ......

« ما ادّعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلّاكذاب، وما جمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى إلّا على بن أبي طالب الله والأئمة من بعده المنكِلا ».

٩ ـ الفزع إليهم في الدواهي، والإستغاثة بهم في الحوائج كما استفيد من حديث عبد العزيز بن مسلم المتقدم (١) الذي جاء فيه:

«الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق... ومـفزع العـباد فـي الداهـية النآد».

وحديث البحار (٢) في خطاب الله تعالى لآدم الطِّلِا:

«هؤلاء خيار خليقتي، وكرام بريّتي، بهم آخذ، وبهم أعطي، وبهم أعاقب، وبهم أعاقب، وبهم أعاقب، وبهم أعاقب، وبهم أثيب، فتوسَّلْ إليَّ بهم يا آدم، وإذا دهـتك داهـية فاجعلهم إليَّ شفعاءك، فإني آليتُ على نفسي قسَماً حقاً لا أخيب بهم آملاً، ولا أردّ بهم سائلاً..».

١٠ - مودَّتهم وحبّهم ونصرتهم وصلتهم وعرض النصرة عليهم، كما أفادته آية المودة في قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾(٢) وأحاديث أصول الكافي (٤)، وبحار الأنوار (٥) مثل حديث الفضيل، عن أبي جعفر الباقر عليه الباقر عليه الباقر عليه الباقر عليه الباقر عليه الباقر المنافع المنافع المنافع المنافع الباقر المنافع المنافع

«... إنما أمروا أن يطوفوا بها.. ـ أي الكعبة ـ ثم يـنفروا إليـنا فـيُعلمونا ولايتهم ومودَّتهم ويُعرضوا علينا نصرتهم..».

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١٩٨/١ ح ١.

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار ٢٦/٢٦ الباب ٧ - ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٣٩٢/١، الأحاديث.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٧٣/٢٧ الباب ٤ الأحاديث ١ و٧ و ٨ و ٩ ، وص ١٦٢ الباب ٦ ح ١٠.

## وعن رسول الله عَلِيُولَهُ:

« من أحبَّ علياً في حياته وبعد موته كتب الله عز وجل له من الأمن والإيمان ما طلعت عليه شمس وغربت، ومن أبغضه في حياته وبعد موته مات موتة جاهلية وحوسب بما عمل ».

فيلزم علينا مودَّة أهل البيت المُنَافِظِ وإبراز المحبة لهم، والولاء إليهم بجميع أنحائها ومعانيها، ومن أظهرها أن نفرح لفرحهم، ونحزن لحزنهم، ونقيم شعائرهم و ذكرياتهم.

وفقنا الله تعالى لذلك، ونفعنا بحبّهم وولايتهم فإنه هو النافع في الأهوال والشدائد في الدنيا والآخرة، كما تلاحظ أحاديثه في معالم الزلفي (١) مثل حديث صاحب الكشاف والثعلبي في تفسيره بإسناده إلى جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله عَلَيْنَالُهُ:

«... ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له.

ومن مات على حب آل محمد مات تائباً.

ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان.

ومن مات على حب آل محمد بشّره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يُزفّ إلى الجنة كما تُزفّ العروس إلى بيت زوجها.

ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوّار قبره الملائكة بالرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السُنّة والجماعة...

ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه:

<sup>(</sup>۱) معالم الزلفي ص ۱۹۰.

آيس من رحمة الله.

ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة».

ثم اعلم أنه تزيد على هذه الوظائف وظيفتنا في زمان الغيبة بالنسبة إلى سيدنا ومولانا وإمام زماننا حجة الله الإمام المهدي أرواحنا فداه بوظائف أخرى مثل: انتظار فرجه الشريف، وظهوره المبارك، والتهيأ لنصرته، والتصدق لسلامته، والدعاء له ولفرجه وللثبات على معرفته، والقيام والإحترام للقبه الخاص، ونُدبته الشريفة، والصلاة الخاصة عليه خصوصاً الصلوات المروية عن يعقوب ابن يوسف الغسّاني المروية في البحار (۱).

كما تلاحظ هذه الوظائف مع أدلتها من السيد التقي الاصفهاني في مكيال المكارم، ووظيفة الأنام، والمحدث النوري في النجم الثاقب، والمحقق اليزدي في إلزام الناصب، فلاحظ.

هذا تمام البحث فيما تيسر من أصل الإمامة ويتلوه بحث المعاد ونبدؤه بذكر الرجعة ثم المعاد ثم مراحل القيامة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٧/٥٢ الباب ١٨ ح ١٤.

#### المعاد

عرفت في أوّل الكتاب أنّ من تمام التوحيد وأصل الإعتقاد، التصديق بكل ما جاء به رسول الله وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، الناطقون عنه في جميع ما أخبروا به عن الله تعالى من الأصول والفروع، والتصديق بجميع ما جاءوا به من أمور الدنيا والآخرة، والتصديق بكل ما أخبروا به عن الله تعالى من حقائق النشأتين الأولى والأخرى؛ فإن من دعائم الإسلام الإقرار بما جاء به النبي من أصل أساسى في المقام ثبت بالأحاديث المتضافرة التالية:

١ ـ حديث عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه:

« أوقفني على حدود الإيمان.

فقال: شهادة أن لا إله الا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وصلوات الخمس، وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحبجّ البيت، وولاية وليّنا، وعداوة عدوّنا، والدخول مع الصادقين»(١).

(١) أصول الكافي ١٨/٢ باب دعائم الإسلام ح ٢.

المعـاد .....المعـاد ....

وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضق به مما هو فيه (١) لجهل شيء من الأمور جهله ؟ فقال:

« شهادة أن لا إله إلّا الله والايمان بأنَّ محمداً رسول الله عَلَيْكُ ، والاقرار بما جاء به من عند الله، وحقّ في الأموال الزكاة ؛ والولاية التي أمر الله عزَّ وجلَّ بها : ولاية آل محمد عَلَيْكُ ... »(٢).

٣-حديث عيسى بن السري الآخر قال: قلت لأبي عبد الله المليلة: حدِّثني عمّا بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده، فقال:

«شهادة أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله عَيْلُهُ والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الأموال من الزكاة؛ والولاية التي أمر الله عزَّ وجلً بها ولاية آل محمّد عَلَيْهُ، فإن رسول الله عَنَّ قال: مَن مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليَّة، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي مات ميتة جاهليَّة، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾(١) فكان عليُ اللهِ ، ثم صار من بعده حسن، ثم من بعده الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر، إنّ الأرض لا تصلح إلّا بإمام، ومَن مات لا يعرف أمامه مات ميتة جاهلية، وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا ـ قال: وأهوى بيده إلى صدره ـ يقول حينئذ: لقد كنتُ على أمر حسن» (١).

<sup>(</sup>١) أي لم يضق عليه شيءٌ مما هو فيه.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى ١٩/٢ باب دعائم الإسلام - ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٢١/٢ باب دعائم الإسلام - ٩.

٤ ـ حديث أبي الجارود المتقدم قال: قلت لأبي جعفر عليه : يابن رسول الله! هل تعرف مودَّتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إيّاكم؟ قال: فقال:

« نعم، قال: فقلت: فإني أسألك مسألة تجيبني فيها فإنّي مكفوف البصر قليل المشى ولا أستطيع زيار تكم كلّ حين، قال: هات حاجتك.

قلت: أخبرني بدينك الذي تدين الله عزّ وجلّ به أنت وأهل بيتك لأدين الله عزًّ وجلَّ به.

قال: إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة، والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عزَّ وجلَّ به: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله ﷺ، والإقرار بما جاء به من عند الله، والولاية لوليّنا، والبراءة من عدوِّنا، والتسليم لأمرنا، وانتظار قائمنا، والإجتهاد والورع»(١).

٥ ـ حديث إسماعيل الجعفي قال: دخل رجل على أبي جعفر [الباقر] الله ومعه صحيفة فقال له أبوجعفر الله :

«هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدِّين الذي يـقبل فـيه العـمل فـقال: رحمك الله! هذا الذي أريد، فقال أبـوجعفر على شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله وتقرّ بما جاء مـن عـند الله والولاية لنا أهل البـيت والبـراءة مـن عـدونا والتسـليم لأمـرنا والورع والتواضع وانتظار قائمنا؛ فإنَّ لنا دولة إذا شاء الله جاء بها»(١).

فتلاحظ أن هذه الأحاديث الشريفة صريحة في لزوم الإقرار بما جاء به النبي من دعائم الإسلام.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢١/٢\_٢٢ باب دعائم الإسلام ح ١٠.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢٢/٢ ـ ٢٣ باب دعائم الإسلام - ١٣.

واعلم أن مما جاؤوا به صلوات الله عليهم ـوأثبتوا حقانيّته في الدنيا فيلزم الإقرار به ـرجعتهم صلوات الله عليهم، فلنبدأ بذكر مبحث الرجعة ثم مباحث المعاد، ومن الله تعالى التوفيق والسداد.

#### الرجعة

الرجعة هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، والحياة قبل يوم القيامة.. عند ظهور الإمام المهدي عليه ، ويطلق عليها الكرة أيضاً من الكرّ بمعنى الرجوع، كما يستفاد من كتاب العين (١)، ومجمع البحرين (٢)، والقاموس المحيط (٣).

وهي من الحقائق الثابتة بالأدلة، والمحقّقة بالبراهين، كما سيأتي ذكرها.

قال الشيخ الصدوق في كتاب الإعتقادات: «اعتقادنا في الرجعة انها حقّ »(٤).

وقال الشيخ المفيد في المسائل السرويّة: «وأمّا قوله اللهِ: من لم يقل برجعتنا فليس منّا، فإنّما أراد بذلك ما يختصه من القول به في أنّ الله تعالى يُحيى قوماً من أمة محمّد عَلَيْنَ بعد موتهم قبل يوم القيامة، وهذا مذهب يختص به آل محمّد صلى الله عليه وعليهم ... والرجعة عندنا تختص بمن محض الايمان ومحض الكفر دون ما سوى هذين الفريقين »(٥).

وقال السيد المرتضى في أجوبة المسائل الرازية في كتاب الرسائل: «إعلم أنّ الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه أنّ الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي علي قوماً

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) كتاب العين للخليل ٦٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين للطريحي ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإعتقادات للصدوق ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المسائل السرويّة ص ٣٢.

الرجعة ...... الرجعة الرجعة

ممّن كان قد تقدم موته من شيعته، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذّوا بما يشاهدون من ظهور الحقّ وعلق كلمة أهله»(١).

وقال العلّامة المجلسي في الإعتقادات: «الإعتقاد بالرجعة واجب وهو من الإعتقادات الخاصة بالشيعة وثبوتها من الأثمة الطاهرين المثلين مشهور بين الشيعة والسنّة »(٢).

وقال السيد الشبر في حق اليقين: «إن ثبوت الرجعة ممّا اجتمعت عليه الشيعة الحقّة والفرقة المحقّة، بل هي من ضروريات مذهبهم»(٣).

هذا، وقد ثبتت الرجعة بالأدلة القطعية والبراهين البيّنة من الكتاب العزيز والسنة المتواترة والإجماع المحقق.

فلا يُصغى إلى ما زعمه ابن الأثير في النهاية (٤)، وتبعه ابن منظور في اللسان (٥)، من نسبة الرجعة إلى قوم من عرب الجاهلية وفرقة من اولى البدع والاهواء.

وزَوَّر الاستدلال لدعواه بقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً ﴾ (٦).

ويرده أنّ الرجعة لم تكن في عرب الجاهلية ولم يقل بها أهل الأهواء والبدع، بل هي قول الطائفة الحقّة ومستندة إلى الأدلة.

<sup>(</sup>١) كتاب الرسائل للسيد المرتضى ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإعتقادات للمجلسي ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الاثير ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١١٤/٨.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون، الآيتان ٩٩ و ١٠٠.

وأمًّا هذه الآية الشريفة فهي تحكي قول الكفار المكذّبين بالبعث حين موتهم وعندما يُشرفون على الموت، كما جاء في التفسير، وفسره بهذا من العامّة ابنجريع. كما فسرت أيضاً في أحاديثنا الشريفة بمانع الزكاة حين موته.

وتلاحظ بيانه في مجمع البيان<sup>(١)</sup>، مما يستفاد منه أنّ الرجعة الواردة في هذه الآية الشريفة هي تمنّي رجعة الكافر والفاسق، لا رجعة المؤمن إلى الدنيا في الدولة المحقّة التي وعدها الله سبحانه بقوله: (.. لِينظهرَهُ عَلَى الدّيْنِ كُلّهِ وَلَوْكُومَ الْمُشْرِكُونَ )(٢).

وفيما يلي نذكر الأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والاجماع لاثبات الرجعة بالبيان التالي، بل يمكن إثباتها بالحكم العقلي أيضاً بالتقرير الآتي في هذه الادلة ثم الحكومة العقلية:

### ١ ـ دليل الكتاب:

دلّ الكتاب الكريم في آيات عديدة على الرجعة، ومنها:

ا \_ قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَـوْجاً مِـمَّنْ يُكَـذَّبُ بِآيَـاتِنَا فَـهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (٣).

حيث دلت الآية على أن هذا الحشر خاص ببعض دون بعض وهو غير الحشر الأكبر يوم القيامة الذي هو عام للجميع حيث قال الله تعالى فيه: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ فَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ١١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٣٣ وسورة الصف، الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية ٤٧.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِكُمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَلَيْبَدِ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلُولُكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١) ، وقد فسّرت هذه الآية في أحاديث كثيرة بالرجعة الحقّة بل هي ظاهرة فيها.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَـجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ ﴾ (٢).

فقد فسرت في الأخبار الآتية بالرجعة بل لامصداق كاملٍ تامٍ لها سوى الرجعة. ٤ ـ قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا أَمَتُّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾(٣).

فقد وردت الأحاديث في تفسير إحدى الحياتين والموتين، بالحياة والموت في الرجعة، بل لا تنطبق الموتتان لشخص واحد إلا مع الرجعة.

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ﴾ (٤).

وقد تظافر النقل في أخبارنا بتفسيرها بخروج أمير المؤمنين الله في الرجعة.

.. إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التي فُسّرت بالرجعة وتلاحظها بالتفصيل في كتاب الإيقاظ من الهجعة للمحدث الحرّ العاملي قدس سره.

#### ٢ ـ دليل السنة:

أفاد شيخ الاسلام المجلسي قدّس سرّه في البحار(٥) أنه تواترت أحاديث

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١٢٢/٥٣.

٣٦١..... العقائد الحقة

الرجعة بما يقرب من ماثتي حديث صريح رواه نيف واربعون من الثقات العظام وكبار العلماء الأعلام في ازيد من خمسين كتاباً من تصانيفهم مثل: سليم بن قيس الهلالي، والحسن بن محبوب، والفضل بن شاذان، ومحمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبدالله الأشعري، وشاذان بن جبرئيل، وعلي بن إبراهيم القمي، وفرات بن إبراهيم الكوفي، محمد بن مسعود العياشي، وثقة الاسلام الكليني، والشيخ الصدوق محمد بن بابويه، والشيخ ابن قولويه، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، والشيخ النعماني، وإبراهيم بن محمد الثقفي، والشيخ الكراجكي، والسيد ابن طاووس، والشيخ الطبرسي، والعلامة الحلي، والقطب الراوندي، والشيخ ابن شهرآشوب المازندراني، والشهيد الأوّل، وغيرهم من الأعاظم.

بل صُنفت الكتب الخاصّة في إثباتها لعظماء الأصحاب وأكابر المحدثين الأطياب ممن ليس في جلالتهم شكّ ولا ارتياب.

بحيث قال العلامة المجلسي: «وظنّي أنّ من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين »(١).

هذا والأحاديث الشريفة في المقام كثيرة وفيرة أحصاها العلامة المجلسي في البحار منها:

ا ـ حديث محمّد بن مسلم قال: سمعت حمران بن أعين وأباالخطاب يحدِّثان جميعاً قبل أن يُحدث أبوالخطاب ما أحدث أنهما سمعا أباعبدالله الله الله المعلى يقول:

« أوَّل من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدُّنيا، الحسين بن علي ﷺ وإنَّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٢٣/٥٣.

الرَّجعة ليست بعامة، وهي خاصّة لا يرجع إلّا من محض الايمان محضاً أو محض الشرك محضاً «(١).

- ٢ ـ حديث أبي بصير قال: قال لي أبوجعفر [الباقر] للله:
- « ينكر أهل العراق الرَّجعة ؟ قلت: نعم، قال: أما يقرؤون القرآن: ﴿ وَيَــوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ﴾ (٢) « (٣) .
- ٣ ـ حديث سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبد الله النبي عن قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً ﴾(٤)؟ فقال:
- « الأنبياء رسول الله وإبراهيم وإسماعيل وذريته، والملوك الأئـمة الملين ... قال: فقلت: وأي ملك أعطيتم؟ فقال: ملك الجنة وملك الكرّة »(٥).
  - ٤ ـ حديث يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله الماللة قال:
- « إنَّ الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي النَّلِيّ ، فأما يوم القيامة فإنّما هو بعث إلى الجنّة وبعث إلى النار »(٦).
  - ٥ ـ حديث حمران، عن أبي جعفر [الباقر] الله قال:
- «إنّ أوّل من يرجع لجاركم الحسين الله فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكِبَر »(٧).

<sup>(</sup>١) بحار الانوار ٣٩/٥٣ الباب ٢٩ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٤٠/٥٣ الباب ٢٩ - ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية ٢٠.

٥) بحار الأنوار ٤٥/٥٣ الباب ٢٩ ح ١٨.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٤٣/٥٣ الباب ٢٩ - ١٣.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٤٣/٥٣ الباب ٢٩ ح ١٤.

٣٦٤.....العقائد الحقة

٦ - حديث تفسير على بن إبراهيم: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِننَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ (١) فإنّه روي أنّ رسول الله عَلَيْهُمْ أَهْ إذا رجع آمن به الناس كلهم.

قال: وحدثني أبي، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي حمزة، عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر! آية في كتاب الله قد أعيتني، فقلت: أيّها الأمير! أيّة آية هي؟ فقال: قوله: ﴿وَإِن صِنْ أَهْلِ اللّهِ قَد أُعيتني، فقلت: أيّها الأمير! أيّة آية هي؟ فقال: قوله: ﴿وَإِن صِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ والله لاَئي لاَمر باليهودي والنصراني فتضرب عنقه، ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرّك شفتيه حتى يحمل، فقلت: أصلح الله الأمير! ليس على ما تأوّلت، قال: كيف هو؟ قلت: إنَّ عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملّة يهوديّ ولا غيره إلّا آمن به قبل موته، ويصلّي القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملّة يهوديّ ولا غيره إلّا آمن به قبل موته، ويصلّي خلف المهدي. قال: ويحك! أنّى لك هذا؟ ومن أين جئت به؟ فقلت: حدَّثني به محمّد بن علي بن أبي طالب الميّلاً ، فقال: جئت والله بها من عين صافية (٢).

« هي والله للنُصاب، قال: جعلت فداك! قد رأيناهم دهرهم الأطول في كفاية حتى ماتوا؟ قال: ذاك والله في الرَّجعة، يأكلون العذرة»(٤).

٨ ـ حديث الحسن بن الجهم، قال: قال المأمون للرضا الله: يا أباالحسن! ما

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥٠/٥٣ الباب ٢٩ ح ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١/٥٣ الباب ٢٩ ح ٢٨.

الرجعة .....الله عند المستمرين المست

### تقول في الرجعة؟

#### فقال عظى:

«إنّها الحقّ ، قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن (۱) ، وقد قال رسول الله عَلَيْهُ : يكون في هذه الامّة كلُّ ماكان في الامم السالفة حذو النّعل بالنّعل ، والقذّة بالقذّة ، وقال عَلَيْهُ : إذا خرج المهديُّ من ولدي نزل عيسى بن مريم النّه فصلّى خلفه ، وقال عَلَيْهُ : إنّ الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء ، قيل : يارسول الله ثم ماذا يكون ؟ قال : ثمَّ يرجع الحقُّ إلى أهله ... (۱).

٩ ـ ما جاء في الزيارة الجامعة المباركة التي رواها الشيخ الصدوق بسنده المعتبر عن موسى بن عبدالله النخعي، عن أبي الحسن الثالث الامام الهادي عليه :

« وجعلني ممن يقتش آثاركم، ويسلك سبيلكم، ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكرُّ في رجعتكم، ويملّك في دولتكم، ويشرَّف في عافيتكم، ويمكّن في أيّامكم، وتقرُّ عينه غداً برؤيتكم».

وفي زيارة الوداع:

« ومكنّني في دولتكم وأحياني في رجعتكم  $^{(7)}$ .

ا - حديث أحمد بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه الله عن الرَّجعة أحق هي؟ قال:

<sup>(</sup>١) كما تلاحظه فيما اقتصّه الله تعالى في سورة البقرة الآيتان ٥٥ و ٥٦ من خبر قوم موسى الملل في أَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ \* ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* ثُمَّ مَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥٩/٥٣ الباب ٢٩ ح ٤٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩٢/٥٣ الباب ٢٩ - ٩٩.

٣٦٦..... العقائد الحقة

#### وعنه علظ:

« ويقبل الحسين الله في أصحابه الذين قتلوا معه، ومعه سبعون نبياً كما بعثوا مع موسى بن عمران، فيدفع إليه القائم الله الخاتم، فيكون الحسين الله هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه، ويواريه في حفرته »(۱).

. إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الفائقة عن حد التواتر، والموجبة للقطع واليقين بذلك الرجوع الزاهر، فيلزم الإعتقاد به، والتديّن بحقانيته.

وقد ورد في زيارة صاحب الأمر أرواحنا فداه: «اللهمَّ إني أدين لك بالرجعة بين يدى صاحب هذه البقعة »(٢).

## ٣ ـ دليل الاجماع:

قد تظافر نقل الإجماع من الإماميّة الحقّة على الرجعة بـل صُرّح بكونها مـن ضروريات مذهبهم كما تلاحظه فيما أفاده الأعلام العظام.

فقد أفاد الشيخ المفيد في المسائل العكبرية: «قد قالت الاماميّة إن الله تعالى ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم، والكرّة التي وعد بها المؤمنين »(٤).

<sup>(</sup>١) سورة النبأ، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠٣/٥٣ الباب ٢٩ ح ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الجنان المعرّب ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٤) المسائل العكبرية ص ٧٤.

وقال السيد المرتضى في المسائل الرازيّة: «اعلم أنّ الذي تـذهب الشيعة الامامية إليه أنّ الله تعالى يعيد عند ظهور امام الزمان المهدي الله قوماً مـمن كـان قد تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته..»(١).

وقال أمين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان: «المعوّل في ذلك ـ الرجعة ـ على إجماع الشيعة الإمامية»(٢).

وقال العلّامة المجلسي في البحار: «أجمعت الشيعة عليها ـ الرجعة ـ في جميع الأعصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار»(٣).

وقال المحدث الحرّ العاملي في إيقاظ الهجعة: «الرجعة من ضروريات مذهب الإمامية عند جميع العلماء المعروفين والمصنفين المشهورين»(٤).

وقال السيد الشبر في حق اليقين: «إنّ أصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومنكرها خارج عن ربقة المؤمنين؛ فإنها من ضروريات مذهب الأئمة الطاهرين»(٥).

فالأدلة الثلاثة المعتبرة إذاً متطابقة، والأقوال متوافقة، والآراء متفقة على كون الرجعة من العقائد الحقة والوقايع الصادقة.

هذا، مضافاً إلى إمكان الرجعة عقلاً لوقوعها في الأمم سابقاً، والوقوع دليل الإمكان..

ولا شك أن من المحاسن العقلية تحقق حكومة العدل الإلهي والدولة الكريمة

<sup>(</sup>١) المسائل الرازيّة ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢٣٥/٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٢٣/٥٣.

<sup>(</sup>٤) إيقاظ الهجعة ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) حق اليقين ٢٥/٢.

٣٦٨..... المقائد الحقة

وانتشار الدين في رجعة الأئمة المعصومين مع إحياء الصفوة الذين تقر عيونهم بها، والطائفة من الكافرين الذين ترغم أنوفهم بمشاهدتها، وهو من استمرار العدل ومحو الظلم الذي يحكم العقل بحسنه..

والرجعة تحقق هذا المعنى فتكون مورداً للحسن العقلي مضافاً إلى الامكان الوقوعي..

أنعم الله تعالى علينا وأقرّ عيوننا بفيض سرور تلك الرجعة الحقّة والدولة المحقة إن شاء الله تعالى.

## يوم المعاد

المعاد بمعنى المصير والمرجع، وهو في الأصل اللغوي مَفْعَل أي مَعْود.. مأخوذ من العود، ويطلق لغة على المعنى المصدري يعني العود والرجوع، وعلى زمان العود فيكون اسم مكان.

هذا اشتقاقاً وإطلاقاً، وأمّا تعريفاً فقد عرّفه الشيخ الطريحي في مجمع البحرين بأنه هو: «بعث الأجسام البشرية وتعلق أنفسها بها للنفع والانتصاف والجزاء»(١).

وعرّفه الفاضل المقداد في الإرشاد بأنه هو: «الوجود الثاني للأشخاص الإنسانية بعد موتها لأخذ الحق منها أو إيفائه»(٢).

فالمعاد إذاً هو إعادة جسد الإنسان بروحه وبعثه في القيامة ـ ذلك اليوم الرهيب ـ يوم الحساب العدل والخلود الفصل.

والإعتقاد بهذا اليوم الأعظم من العقائد الحقة الأصيلة المهذبة للنفوس البشرية، قال شيخنا الصدوق في الإعتقادات: «اعتقادنا في البعث أنّه حقّ»(٣).

وقال العلامة الحلي في محكي كتاب أنوار الملكوت الذي هو شرح كتاب الياقوت لأبي إسحاق إبراهيم النوبختي الذي هو من قدماء المتكلمين، كما

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ص ٣١٩.

<sup>(</sup>۲) الارشاد ۲۸۵.

<sup>(</sup>٣) اعتقادات الصدوق ص ٦٤.

حكاه في حقاليقين(١): «اتفق المسلمون على إعادة الأجساد خلافاً للفلاسفة».

وقال المحقق الدواني في محكي شرح العقائد العضدية كما حكاه في حق اليقين (٢): «والمعاد ـ أي المعاد الجسماني ـ فإنّه المتبادر من إطلاق أهل الشرع إذ هو الذي يجب الإعتقاد به ويكفر من أنكره.. حق بإجماع أهل الملل الثلاثة».

وقال شيخ الاسلام المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحار الأنوار:

«اعلم أنّ القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليّين وهو من ضروريات الدين، ومنكره خارج عن عداد المسلمين، والآيات الكريمة في ذلك ناصّة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها، وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكاً بامتناع إعادة المعدوم، ولم يقيموا دليلاً عليه، بل تمسّكوا تارة بادعاء البداهة، وأخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين وترك تقليد الملحدين من المتفلسفين "(٣).

وقال السيد الشبر في حق اليقين: «القول بالمعاد الجسماني والروحاني معاً أقوى المذاهب، وهو الذي دلّت عليه الآيات القرآنية والأحاديث المعصومية وأيدته المؤيدات العقلية حيث إن الكاسب للطاعات والمعاصي البدن والروح معاً فينبغى عودهما معاً »(٤).

هذا، والأدلة القطعية والبراهين الجلية متَّفِقَةٌ في إثبات هذا الأصل الأصيل والأمر الجليل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل مما يوجب العلم واليقين لكل عاقل مستبين.. بل وضوح معناه العرفي وتطابق الأدلة على عود الروح والبدن

<sup>(</sup>١) حق اليقين ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الانوار ٤٧/٧.

<sup>(</sup>٤) حق اليقين ٣٨/٢.

## يقتضي ضروريته، والأدلة هي:

### ١ ـ دليل الكتاب:

ما أكثر الآيات القرآنية والحكم الربانيّة في بيان يوم القيامة وشؤون يوم الطامّة حتى قال بعض أهل المعرفة: إنّها تقارب ألف آية كريمة وإشارة قيّمة.

وقد أحصاها العلّامة المجلسي قدس سره في أبواب متعددة من كتاب العـدل والمعاد في المجلد السابع من بحار الأنوار، فلاحظ.

ويكفيك تصديقاً وتأكيداً وتهويلاً من الآيات الشريفة المبيّنة للمعاد الآيتان الأولتان من سورة الحج المباركة، قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ السّاعَةِ شَيْءٌ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ (١).

وتلاحظ لمزيد البيان تفسير القرآن بالنسبة إلى هاتين الآيتين في البرهان (٢)، والصافي (٣)، وكنز الدقائق (٤).

وحسبك دليلاً من القرآن الكريم على المعاد بالجسم بالإضافة إلى الروح:

ا قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (٥)، والآية صريحة في بعثة الجلود.

٢ ـ قوله عز اسمه: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ \* قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِي

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآيتان ١ و٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير البرهان ٦٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي ٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير كنز الدقائق ٤١/٩.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، الآية ٢١.

٣٧٢...... العقائد الحقة

أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴾(١)، وهي صريحة في إحياء العظام.

٣ ـ قوله جل وعلا: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، وهي صريحة في بعثة الأبدان بألسنتهم والأيدي والأرجل.

٤ ـ قوله جل شأنه: ﴿ أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ (٣) حيث يستفاد إعادة جزئيات الإنسان كالبنان، وهي الأنامل. فليس المعاد بالرّوح فقط بل بالرّوح والجسد.

#### ٢ ـ دليل السنة:

السنة المحمدية غنيّة بالأخبار المعصومية ومتواترة بالأحاديث العلمية التي تفيد اليقين بيوم الدين وتبين تفاصيل حشر العالمين، بل تبين مصير الانسان من يوم موته إلى غاية عاقبته من الجنّة أو النار.

كما تلاحظ ذلك في الاحتجاج(٤)، والبحار(٥)، ومعالم الزلفي(٦).

وتلاحظ دراسة نموذج من تلك الدرر الغوالي في أحاديث النبي وأهل البيت الله فيما يلي:

١ ـ خطبة أمير المؤمنين المنظ المعروفة بالغرّاء وقد ورد فيها:

« حتى إذا تصرّمت الأمور ، وتقضّت الدهور ، وأزف النشور أخرجهم من ضرائح القبور ، وأوكار الطيور ، وأوجرة السباع ، ومطارح المهالك سراعاً

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآيتان ٧٨ و ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآيتان ٣ و٤.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوارج ٧ أبواب المعاد.

<sup>(</sup>٦) معالم الزلفي ص ١٣٤، الجملة الرابعة.

الى أمره، مهطعين إلى معاده $^{(1)}$ .

٢ ـ حديث الاحتجاج عن الإمام الصادق الله في جواب المسائل:

«... قال: افتتلاشي الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟

قال ﷺ: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء، وتفنى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء، كما بدأها مدبرها، وذلك أربعمائة سنة يسبت (٢) فيها الخلق، وذلك بين النفختين.

قال: وأنّى له بالبعث والبدن قد بلى، والأعضاء قد تفرقت! فعضو بـبلدة يأكلها سباعها، وعضو باخرى تمزقه هوامها، وعضو قد صار تراباً بُني به مع الطين حائط؟

قال ﷺ: إن الذي أنشأه من غير شيء، وصوّره على غير مثالٍ كان سبق إليه، قادر أن يعيده كما بدأه.

قال: أوضح لي ذلك؟

قال ﷺ: إن الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير تراباً كما منه خلق، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها، مما أكلته ومزقته، كل ذلك في التراب، محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور، فتربو الأرض ثم تمخضوا مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة الخطبة ٨٣.

<sup>(</sup>٢) من السُبات، وهو النوم.

غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض، فيجتمع تـرابكـل قـالب إلى قالبه، فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيأتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً...»(١). ٣ ـ حديث جامع الأخبار: إنَّ فاطمة صلوات الله عـليها قـالت لأبـيها: يـا أبت أخبرني كيف يكون الناس يوم القيامة ؟

#### قال مَلْكَوْنَكُونَ :

« يا فاطمة! يشغلون فلا ينظر أحد إلى أحد، ولا والد إلى الولد ولا ولد إلى أمّه ؛ قالت: هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور ؟

قال: يا فاطمة! تبلى الأكفان وتبقى الأبدان، تستر عورة المؤمن، وتبدى عورة الكافرين.

قالت: يا أبت! ما يستر المؤمنين؟

قال: نور يتلألأ لا يبصرون أجسادهم من النور، قالت: يا أبت! فأين ألقاك يوم القيامة، قال: انظري عند الميزان وأنا أنادي: ربّ أرجِح من شهد أن لا إله إلّا الله، وانظري عند الدواوين إذا نشرت الصحف وأنا أنادي: ربّ! حاسب أمّتي حساباً يسيراً، وانظري عند مقام شفاعتي على جسرجهنّم، كلّ إنسان يشتغل بنفسه وأنا مشتغل بأمّتي أنادي: يا ربّ! سلّم أمّتي، والنبيّون الميّل حولى ينادون: ربّ! سلّم أمة محمد عَمَالًا ألله .

وقال ﷺ : إنّ الله يحاسب كلّ خلق إلّا من أشرك بالله فإنّه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار »(٢).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج ٩٨-٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١١٠/٧ الباب ٥ - ٤١.

٤ ـ حديث ابن مسعود قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين العلا فقال:

د إنّ في القيامة لخمسين موقفاً كلّ موقف ألف سنة ، فأوّل موقف خرج (١) من قبره مؤمناً قبره حبسوا ألف سنة عراة حفاة جياعاً عطاشاً ، فمن خرج من قبره مؤمناً بربّه ومؤمناً بجنته وناره ومؤمناً بالبعث والحساب والقيامة مقراً بالله مصدّقاً بنبيه عَلَيْ وبما جاء من عند الله عزّ وجلّ نجا من الجوع والعطش ، قال الله تعالى : ﴿ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً ﴾ (٢) من القبور إلى الموقف أمماً ، كلّ أمّة مع إمامهم ، وقيل : جماعات مختلفة » (٣).

٥ ـ حديث حفص بن غياث قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محمد المنظم:

« ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنَّ في القيامة خمسين موقفاً كلَّ موقف مثل ألف سنة ممّا تعدُّون، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿ في يَـوْمٍ كـانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (٤) » (٥).

7 ـ حديث ثوير بن أبي فاخته، عن علي بن الحسين المهل قال: سئل عن النفختين: كم بينهما؟ قال: ما شاء الله، فقيل له: فأخبرني يابن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ فقال:

« أما النفخة الأولى فإنّ الله يأمر اسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه الصور، والصور رأسّ واحد وطرفان وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في البحار وفي مصدر الحديث وهو جامع الأخبار ولعل الأصل خرجوا من قبورهم.

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١١١/٧ الباب ٥ ح ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المعارج، الآية ٤.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١٢٦/٧ الباب ٦ - ٣.

٣٧٦..... العقائد الحقة

والأرض، فإذا رأت الملائكة إسرافيل هبط إلى الدنيا ومعه الصور، قالت: قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء، قال: فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة فإذا رأوه أهل الأرض قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض، قال: فينفخ فيه نـفخة فـيخرج الصوت من الطرف الذي يلى الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلّا صعق ومات، ويخرج الصوت من الطرف الذي يلى السماء فلا يبقى ذو روح في السماوات إلَّا صعق ومات إلَّا إسرافيل، قال: فيقول الله لإسترافيل: ينا إسرافيل! مُت، فيموت إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله، ثم يأمر الله السماوات أن تمور ويأمر الجبال فتسير وهو قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً \* وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً ﴾(١) يعني تنبسط وتبدل الأرض غير الأرض يعنى بأرض لم تكتسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها أوّل مرّة، ويعيد عرشه على الماء كماكان أوّل مـرّة، مســتقلاً بعظمته وقدرته.

قال: فعند ذلك ينادي الجبّار جلّ جلاله بصوت من قبله جهوري يُسمع أقطار السماوات والأرضين: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾(٢) فلا يجيبه مجيب فعند ذلك يجيب الجبّار \_ وفي نسخة: يقول الجبّار \_ لنفسه ﴿لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾(٣) وأنا قهرت الخلائق كلّهم إني أنا الله لا إله إلّا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير وأنا خلقت خلقي بيدي وأنا أمتّهم بـمشيتي وأنا أحـييهم

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآيتان ٩ و١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الآية ١٦.

بقدرتي، قال: فينفخ الجبّار نفخة في الصور فيخرج الصوت من أحد طرفيه الذي يلي السماوات فلا يبقى أحد في السماوات إلّا حَيي وقام كما كان، ويعود حملة العرش وتحضر الجنّة والنار وتحشر الخلائق للحساب. قال: فرأيت على بن الحسين اللّه يبكي عند ذلك بكاءاً شديداً »(۱).

## ٣ ـ دليل الاجماع:

مضافاً إلى دليل الكتاب القطعي والحديث العلمي دلّت الاجماعات الجليّة بل إجماع جميع الفرق المِليّة على تحقق يوم المعاد وجزاء جميع العباد.

بل هو ضروري من ضروريات الدين وبديهيات الشرع المبين بحيث يوجب العلم واليقين كما عرفت ذلك من كلمات العلامة الحلي في محكى أنوار الملكوت، وشيخ الاسلام المجلسي في سابع البحار، والمحقق الدواني في شرح العقائد.

### ٤ ـ دليل العقل:

بالإضافة إلى الأدلّة المتقدّمة يحكم العقل السليم والنظر المستقيم بتحقق يوم المعاد لحساب العباد، وذلك لوجوه عديدة:

أولاً: أنّ الكون كما نراه ونجده مبني على أساس العدل ونظام العدالة ، وبالعدل قامت السماوات والأرض ، وما من خلل يخالف العدل إذا وقع في الكون إلّا وظهرت مساويه وبدت مفاسده .

على هذا النظام يُلزم العقل باستقرار العدل بمعاقبة المجرم، وإثابة المحسن. ولا تحصل هذه الحقيقة ولا يتحقق هذا الحق في هذا العالم بالبداهة.. فلابد وأن يتشكل عالم يُقضى فيه بالعدل ويُحكم فيه بالانصاف، فينتصف من الظالم وينتصر

<sup>(</sup>١) معالم الزلفي ص ١٣٥ الباب ٦ ح ١ عن تفسير القمي ٢٥٢/٢.

٣٧٨...... العقائد الحقة

للمظلوم، ولولاه لذهبت حقوق العباد ولضاعت الدماء بالفساد، وهو ظلم لا يقبله العقل في جزء حقير وزمانٍ يسير في هذا الكون ـ فكيف بمرّ الأجيال في الأزمنة الطوال ـ على ظهر جميع الأرض البسيطة وبالنسبة إلى جميع الخلق والخليقة.

لذلك يحكم العقل على أساس العدل بتحقق يوم الفصل.

ثانياً: إنّ الحكمة الإلهيّة البالغة تقضي بيوم المعاد ومجازاة العباد، وإلّا لكان التكليف عبثاً وكان إرسال الأنبياء لغواً وكان الوعد والوعيد باطلاً.

وحاشا الحكيم العليم العادل عن ذلك أبداً!

فلابد وأن يتحقق الرجوع هنالك باقتضاء الحكمة حتى لا يلزم العبث واللغو والبطلان.

فيحكم العقل على أساس حكمة الله الحكيم بتحقق ذلك اليوم العظيم.

ثالثاً: إنّه لو لم يكن ذلك اليوم الخالد ولم يظهر الفرق بين العاصي والمطيع لتساوى الأنبياء النبلاء مع أشقى العصاة الأشقياء، وتعادَلَ جبابرة الكافرين مع كبار المؤمنين، وتساوى البَرُ والفاجر وتوازَنَ الظلم والعدل والحق مع الباطل والنور مع الظلمة.

وهذا شيء قبيح مخالف للحق الصريح فيحكم العقل باستحالته على الله تعالى. وعليه، فالعقل حاكم على أساس الحسن وعدم القبح بضرورية يوم الحشر للإنسان، وقيام يوم المعاد والميزان، لتمييز الحق وإبطال الباطل.

على أنّ الفطرة بنفسها تقضي بمجازاة الظالم ومؤاخذة الجاني.. حتى فطرة الملحدين والمنكرين للربوبية؛ لذلك تراهم يعاقبون السارق ويؤاخذون المتجاوز..

فحقًانية يوم القيامة ثابتة بوحي الفطرة، مضافاً إلى ما تقدم من الأدلة.

# مراحل القيامة

المراحل التي يمر عليها الإنسان من حين موته إلى آخر موطنه ومصيره كثيرة نعنون منها أربعة عشر مرحلة وهي:

١ ـ الموت

٢ ـ البرزخ

٣ \_القبر

٤ \_ أشراط الساعة

٥ ـ نفخ الصور وفناء الدنيا

٦ ـ المحشر

٧ ـ الميزان

٨ ـ محاسبة العباد

٩ \_ الأعمال

١٠ ـ الوسيلة

١١ ـ الحوض

١٢ ـ الشفاعة

١٣ \_الصراط

١٤ ـ الجنة والنار

### ١ ـ الموت

آخر يوم من أيام الدنيا وأوّل يوم من أيام الآخرة لكل فردٍ من افراد الإنسان هو يوم موته؛ فإنّه إذا مات ابن آدم قامت قيامته وابتدأت آخرته.

والموت: هي الحقيقة الثابتة التي دلّت عليها الأدلّة البرهانية بـل وصلت إليها الإدراكات الوجدانيّة وكلّ منا يعلم بالموت ويراه عن يقين وعيان، ويدركه عن حِسَّ يغني عن البيان والبرهان، فيلزم الإعتقاد بحقّانيّته والإقرار بأن كلّ حيّ سوى الله ميّت، وكل نفس ذائقة الموت؛ التزاماً بما قاله الله وجاء به النبي المُنْفَقَةُ.

وقد خلقه الله تعالى كما خلق الحياة، فقال عز اسمه: ﴿ اَلَّـذِي خَـلَقَ الْـمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ﴾ (١).

وقد بينته الأحاديث الكثيرة وشرحته الروايات الوفيرة، وبينت أن الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس<sup>(٢)</sup>، وللكافر أعظم ألم يحسه الشخص فيجهد كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد كما تلاحظ ذلك في الأحاديث التالية:

ا ـ حديث أحمد بن الحسن الحسيني، عن الامام أبي محمد العسكري، عن آبائه المنافية قال: قيل للصادق المنافية : صف لنا الموت.

قال على:

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) من النعاس وهي فترة الحواس عند قرب النوم.

« للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كلّه عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد.

قيل: فإنَّ قوماً يقولون: إنَّه أشدَّ من نشر بالمناشير وقرض بـالمقاريض! ورضخ بالأحجار! وتدوير قطب الأرحية على الأحداق(١).

قال: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشدّ من هذا لا من عذاب الآخرة فإنّه أشدّ من عذاب الدنيا.

قيل: فما بالنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفى وهو يحدّث ويضحك ويتكلّم، وفي المؤمنين أيضاً من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسى عند سكرات الموت هذه الشدائد؟

فقال: ماكان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وماكان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيّاً، نظيفاً، مستحقاً لثواب الأبد، لا مانع له دونه؛ وماكان من سهولة هناك على الكافر فيوفّى أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلّا ما يوجب عليه العذاب، وماكان من شدّة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته ذلكم بأنَّ الله عدل لا يجور "(۲).

٢ ـ ما في أحاديث جامع الأخبار مثل حديث الحسن بن علي الناصري، عن أبيه، عن الامام أبي جعفر الجواد، عن آبائه الملكية قال: قيل لأمير المؤمنين الله : صف لنا الموت.

<sup>(</sup>١) جمع حَدَقة وهي السواد الأعظم للعين أو خصوص ناظرها.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٥٢/٦ الباب ١ - ٦.

٣٨٢..... العقائد الحقة

فقال:

«على الخبير سقطتم، هو أحد ثلاثة أُمور يرد عليه: إمّا بشارة بـنعيم الأبد، وإمّا بشارة بعذاب الأبد، وإمّا تحزينُ (۱) وتـهويل وأمـره مـبهم، لا تدري من أيّ الفرق هو؛ فأمّا وليّنا المطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم الأبد، وأمّا عدوّنا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد، وأمّا المبهم أمره الّذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليـه حاله، يأتيه الخبر مبهماً مخوفاً، ثمّ لن يسوّيه الله عزَّ وجلَّ بأعدائنا لكن يخرجه من النار بشفاعتنا، فاعملوا وأطيعوا ولا تـتكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عزَّ وجلَّ فإنّ من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلّا بعد عذاب عقوبة الله عزَّ وجلَّ فإنّ من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلّا بعد عذاب

وسئل الحسن بن علي بن أبي طالب الله على الموت الذي جهلوه؟ قال: أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور (٢) يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد.

وقال على بن الحسين على الستد الأمر بالحسين بن على بن أبي طالب على بن المن من كان معه فإذا هو بخلافهم لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم و وجلت قلوبهم، وكان الحسين صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم، وتسكن نفوسهم.

<sup>(</sup>١) في المصدر \_يعني جامع الأخبار \_: تخويف.

<sup>(</sup>٢) الثبور هو الهلاك والخسران.

فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت!

فقال لهم الحسين ﷺ: صبراً بني الكرام! فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة، فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلّاكمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب.

إن أبي حدثني عن رسول الله عَنَيْلُهُ: أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جحيمهم، ماكذبت ولا كذبت.

وقال محمد بن على الله على الله على بن الحسين الله على الموت؟ قال: للمؤمن كنزع ثياب وسخة قَمِلة، وفكّ قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح، وأوطئ المراكب، وآنس المنازل؛ وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل وأعظم العذاب. وقيل لمحمّد بن على الله على ا

قال: هو النوم الّذي يأتيكم كلّ ليلة، إلّا أنّه طويل مدّته، لا ينتبه منه إلّا يوم القيامة، فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر (1) قدره ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره فكيف حال فرح في النوم ووجل فيه؟ هذا هو الموت فاستعدّوا له (1).

٣ ـ حديث أحمد بن الحسن الحسيني، عن الامام أبي محمّد العسكري، عن

<sup>(</sup>١) كذا ورد في البحار وفي مصدره معاني الأخبار ولعل الأصل يُقدَّر.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٥٣/٦ ١٥٥ الباب ١ ح ٩.

٣٨٤..... العقائد الحقة

#### أَيَانُهُ عَلِيْكُا فَال:

« دخل موسى بن جعفر ﷺ على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعياً، فقالوا له: يابن رسول الله! وددنا لو عرفناكيف الموت وكيف حال صاحبنا؟

فقال: الموت هو المصفاة تصفّي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كفّارة آخر وزر بقي عليهم؛ وتصفّي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذَّة أو راحة تلحقهم هو آخر ثواب حسنة تكون لهم، وأمّا صاحبكم هذا فقد نخل (۱) من الذنوب نخلاً وصفّي من الآثام تصفيةً، وخُلّص حتى نقي كما ينقى الثوب من الوسخ، وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد»(۲).

وغيرها من الأخبار التي تبيّن كيفية الموت وحقيقيه.

قال شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في تصحيح الإعتقادات: «الموت هو يضاد الحياة، يبطل معه النمو ويستحيل معه الإحساس، وهو يحل محل الحياة فينفيها، وهو من فعل الله تعالى وليس لأحد فيه صنع ولا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى»(٣).

فالموت حقيقة يلزم الاعتراف به والانتقال بواسطته إلى عالم الآخرة.. البرزخ والقيامة وهو يتحقق بأمر الله القاهر فوق عباده فانه يتوفى الأنفس حين موتها. ويتنفذ بواسطة ملك الموت وأعوانه كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ

<sup>(</sup>١) نخل الدقيق غربلته وإزالة نخالته، ويقال: نخل الشيء أي صفاه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٥٥/٦ الباب ١ ح ١٠.

<sup>(</sup>٣) تصحيح الإعتقاد ص ٩٤.

الموت ..... ١٨٥٠ الموت المراد المراد

الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرجَعُونَ ﴾(١) ويكون ذلك بأمر الله تعالى كما تراه في أحاديث البحار التالية:

۱ ـ حدیث زید الشحّام قال: سئل أبوعبد لله الله عن ملك الموت یقال: «الأرض بین یدیه کالقصعة (۲) یمدّ یده حیث یشاء؟ قال: نعم »(۳).

٢ ـ حديث أسباط بن سالم مولى أبان قال: قلت لأبي عبدالله عليه : جعلت فداك! يعلم ملك الموت بقبض من يقبض ؟

قال:

« لا إنّما هي صكاك<sup>(٤)</sup> تتنزّل من السماء: اقبض نفس فلان بن فلان »<sup>(٥)</sup>.
واعلم أنّه يطيب به المؤمن ويُبشر به ولا يكون إكراهاً عليه، ويرهق به الفاجر
ويكون مستحقاً له كما في الأحاديث التالية:

١ ـ حديث جامع الأخبار: قال إبراهيم الخليل الله لملك الموت:

« هل تستطيع أن تريّني صور تك التي تقبض فيها روح الفاجر ؟

قال: لا تطيق ذلك، قال: بلى، قال: فأعرض عني؛ فأعرض عنه ثمَّ التفت فإذا هو برجل أسود، قائم الشعر، منتن الريح، أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان؛ فغشي على إبراهيم على أشمَّ أفاق،

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) القصعة: الجفنة.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٤٤/٦ الباب ٥ ح ١٢.

<sup>(</sup>٤) صكاك جمع صك وهو الكتاب الذي يكون كالسجل.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١٤٥/٦ الباب ٥ ح ١٦.

٣٨٦..... العقائد الحقة

فقال: لو لم يلق الفاجر عند موته إلّا صورة وجهك لكان حسبه »(١).

٢ ـ ما رواه أبوطاهر المقلّد بن غالب، عن رجاله بإسناده المتّصل إلى علي بن أبي طالب الجله أنه رآه وهو ساجد يبكي حتى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! لقد أمرضنا بكاؤك وأمضنا وشجانا (٢)، وما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قطّ.

#### فقال:

"كنت ساجداً أدعو ربّي بدعاء الخيرات في سجدتي فغلبني عيني فرأيت رؤياً هالتني وأقالقتني، رأيت رسول الله على قائماً وهو يقول: يا أبا الحسن! طالت غيبتك فقد اشتقت إلى رؤياك، وقد أنجز لي ربّى ما وعدني فيك. فقلت: يا رسول الله! وما الّذي أنجز لك في ؟ قال: أنجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذرّيتك في الدرجات العلى في عليّين؛ قلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! فشيعتنا ؟ قال: شيعتنا معنا، وقصورهم بحذاء قصورنا، ومنازلهم مقابل منازلنا؛ قلت: يا رسول الله! فما لشيعتنا في الدنيا ؟ قال: الأمن والعافية، قلت: فما لهم عند الموت ؟ قال: يحكم الرجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعته، قلت: فما لذلك حدّ يعرف؟ قال: بلى، إنّ أشدّ شيعتنا لنا حبّاً يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتقع به القلوب وإنّ سائرهم ليموت كما يغبط أحدكم على فراشه كأقرّ ماكانت عينه بموته "".

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٤٣/٦ الباب ٥ - ٨.

<sup>(</sup>٢) يقال: أمضّه الأمر أي احرقه وشقّ عليه، وأمضّه الجرح أي أوجعه، وشجا الرجل أي أحد نه.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٦١/٦ الباب ٦ - ٣٠.

الموت ......الموت المرامين المرامين المرامين المرامين المرامين المرامين المرامين المرامين المرام

٣ ـ حديث أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله الطلا : جعلت فداك! يستكره المؤمن على خروج نفسه؟ قال: فقال:

« لا والله، قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إنّ المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول الله على وأهل بيته: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وجميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولكن أكنّوا عن اسم فاطمة ويحضره جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل الله! إنّه كان قال: فيقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله الله! إنّه كان ممّن يحبّنا ويتولانا فأحبّه، قال: فيقول رسول الله على الميكائيل مصمّن كان يحبّ علياً وذريّته فأحبّه، وقال جبرئيل لميكائيل وإسرافيل الله عنه مثن كان يحبّ محمّداً وآله ويتولى علياً وذريّته فارفق به، قال: فيقول ملك الموت: إنّه ممّن كان يحبّ محمّداً وآله ويتولى علياً وذريّته فارفق به، قال: فيقول ملك الموت: والذي اختاركم وكرّمكم واصطفى محمّداً عليه من أخ شفيق.

ثمَّ قام إليه ملك الموت فيقول: يا عبدالله! أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت رهان أمانك؟ فيقول: بحبي محمّداً والملك: فبماذا؟ فيقول: بحبي محمّداً وآله، وبولايتي علي بن أبي طالب وذريّته، فيقول: أمّا ماكنت تحذر فقد أمنك الله منه؛ وأمّا ماكنت ترجو فقد أتاك الله به، افتح عينيك فانظر إلى ما عندك.

قال: فيفتح عينيه فينظر إليهم واحداً واحداً، ويفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها، فيقول له: هذا ما أعدّ الله لك، وهوّ لاء رفقاؤك، أفتحبّ اللّحاق بهم أو الرجوع إلى الدنيا؟ قال: فقال أبوعبدالله على إلى الدنيا ولا الرجوع إليها ؟ ويناديه مناد من بطنان من قوله: لا حاجة لي إلى الدنيا ولا الرجوع إليها ؟ ويناديه مناد من بطنان العرش يسمعه ويسمع من بحضرته: ﴿ يَا أَيّتِهَا النَّفْسِ المُطمئنّة ﴾ إلى محمّد ووصيّه والأئمة من بعده ﴿ ارجعي إلى ربّك راضية ﴾ بالولاية، ﴿ مرضيّة ﴾ بالثواب، ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ مع محمّد وأهل بيته ﴿ وادخلي جنّتي ﴾ غير مشوبة » (١).

كما وأنّ بحضور النبي الأكرم والأئمة العظام عليهم سلام الله الملك العلّام يكون سرور المؤمن في موته وحضوره عند أوليائه كما تلاحظه في حديث وبيان العلّامه المجلسي قدس سره في البحار (٢).

فيلزم على الإنسان في وفوده هذا إلى الله تعالى أن يكون متّكلاً على رحمته الواسعة وآملاً محبّة أهل البيت النافعة ومتعوذاً بالله من وساوس الشيطان والعديلة عند الموت التي تلاحظ تفصيلها في المعالم الزلفي (٤).

杂杂格

<sup>(</sup>١) يقال: شَخُص بصره أي فتح عينيه، وشخص ببصره أي رفعه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٦٢/٦ ١٦٣ الباب ٦ ح ٣١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٠٠/٦.

<sup>(</sup>٤) المعالم الزلفي ص ٧١.

### ٢\_البرزخ

البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين كما في مجمع البحرين (١).

وكل فصل بين شيئين برزخ كما في مجمع البيان (٢).

وأفاد في المفردات (٢): «البرزخ هو الحاجز والحدّ بين الشيئين، قيل أصل برزخ: برزه، ومنه قوله تعالى: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لا يَبْغِيَانِ ﴾(٤)».

هذا لغة ، وعالم البرزخ في الاصطلاح هو ما بين العالَمَين الدنيا والآخرة كما أفاده في مرآة الأنوار (٥).

ويلزم الإعتقاد بعالم البرزخ الذي هو ما بين الموت لكل انسان والقيامة وما فيه من الأمور، كما أفاده السيد الشبر في حقّ اليقين<sup>(٦)</sup>.

وقد ثبت هذا العالم بدليل الكتاب والسنة:

#### أمًا الكتاب:

فمثل قوله تعالى: ﴿ . . وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرِزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٧) .

(١) مجمع البحرين ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١١٦/٧.

<sup>(</sup>٣) المفردات ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) حق اليقين ١/١٤.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون، الآية ١٠٠.

### وأمّا السنّة:

فالأحاديث العديدة الواردة في كتب الأخبار مثل الأحاديث التالية:

١ ـ ما في تفسيرالقمي: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا ﴾ فإنّها نزلت في مانع الزكاة، قوله: ﴿وَمِنْ وَرَائِسِهِمْ بَسَرْزَحٌ إِلَى يَسُومٍ مُو قَائِلُهَا ﴾ فإنّها نزلت في مانع الزكاة، قوله: ﴿وَمِنْ وَرَائِسِهِمْ بَسَرْزَحٌ إِلَى يَسُومٍ يُبْعَثُونَ ﴾ قال: البرزخ هو أمربين أمرين، وهو الثواب والعقاب بينالدنيا والآخرة، وهو قول وهو ردّ على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة، وهو قول الصادق على هم أخاف عليكم إلا البرزخ، فأمّا إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم».

وقال عليّ بن الحسين عليّك : «إنّ القبر روضةٌ من رياض الجنّة، أو حفرةٌ من حفر النيران »(٢).

٢ ـ حديث أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله المله المله المله الله على الله على الله على الله على الله العرش، فقال: فداك! يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: « لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم » (٣).

فبموت الإنسان يبدأ هذا العالم الأوسط ويجري فيه الجزاء بالثواب أو العقاب؛ فإنه وإن مات البدن إلا أنّ الروح حيّ باقٍ حساسٌ مشعر يحسّ اللذات والآلام.

والمعتقد الصحيح هو بقاء الأرواح كما صرّح به شيخ المحدّثين الصدوق في الإعتقادات (٤).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢١٤/٦ الباب ٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٦٨/٦ الباب ٨ ح ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الإعتقادات للصدوق ص ٤٧.

البرزخ ......البرزخ .....

بل المستظهر من الأدلّة كالآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة والبراهين القطعية هو أنّ النفس باقية بعد الموت في عالم البرزخ.. إمّا معذبة كمن مُحض الكفر، أو منعمة كمن مُحض الايمان، أو يُلهى عنها كمن كان من المستضعفين، وقد يذوق شيئاً من الجُهد إن كان من العاصين.

ويدل على بقاء الروح ، الكتاب والسنة بالبيان التالي :

### ١ ـ دليل الكتاب على بقا، الروح:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ (٢).

" - قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ﴾ (٣) حيث فُسر بجنة الدنيا بدليل قوله عز اسمه «بكرة وعشياً » فالبكرة والعشي لا تكونان في الآخرة في جنان الخُلد.

فيستفاد من هذه الآيات الشريفة الحياة بعد الشهادة والموت لصراحة صفات الأحياء.

# ٢ ـ دليل السنة على بقا. الروح:

مثل أحاديث البحار في أحوال البرزخ نظير ما يلى:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيتان ١٦٩ \_١٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية ٦٢.

٣٩٢..... العقائد الحقة

١ ـ حديث الفضل بن شاذان من كتاب صحائف الأبرار: إنّ أمير المؤمنين المله الشرار: إنّ أمير المؤمنين المله الضطجع في نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر: يا مولاي! ألا أفرش لك ثوبي تحتك؟

#### فقال:

« لا إن هي إلّا تربة مؤمن، أو مزاحمته في مجلسه.

فقال الأصبغ بن نباتة: أمّا تربة مؤمن فقد علمنا أنّهاكانت أو ستكون، فما معنى مزاحمته في مجلسه؟

فقال: يابن نباتة! إنّ في هذا الظهر أرواح كلّ مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور »(١).

٢ ـ حديث قيس مولى عليّ بن أبي طالب المالح قال:

«إنَّ عليّاً أمير المؤمنين الله كان قريباً من الجبل بصفّين، فحضرت صلاة المغرب فأمعن (٢) بعيداً، ثمَّ أذّن، فلمّا فرغ عن أذانه إذا رجل مقبل نحو الجبل، أبيض الرأس واللّحية والوجه، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، مرحباً بوصيّ خاتم النبيّين، وقائد الغرّ المحجّلين، والأعزّ المأمون، والفاضل الفائز بثواب الصدّيقين، وسيد الوصيّين؛ فقال له أمير المؤمنين الله : وعليك السلام، كيف حالك؟ فقال: بغير أنا منتظر روح القدس، ولا أعلم أحداً أعظم في الله عزَّ وجلَّ اسمه بلاءاً ولا أحسن ثواباً منك، ولا أرفع عند الله مكاناً، اصبر يا أخي على ما أنت فيه حتى تلقى الحبيب، فقد رأيت أصحابنا ما لقوا بالأمس من بني

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٣٧/٦ الباب ٨ - ٥٥.

<sup>(</sup>٢) يقال: أمعن في النظر أي بالغ في الإستقصاء، وكذا أمعن في الطلب، ويـقال: أمـعن فـي الأمر أى أبعد.

البرزخ ...... البرزخ المستمين المستمين البرزخ المستمين ال

إسرائيل، نشروهم بالمناشير، وحملوهم على الخشب، ولو تعلم هذه الوجوه التَرِبَة الشائهة (١) \_ وأوماً بيده إلى أهل الشام \_ ما أعد لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال لأقصروا، ولو تعلم هذه الوجوه المبيضة \_ وأوماً بيده إلى أهل العراق \_ ماذا لهم من الثواب في طاعتك لودّت أنّها قرضت بالمقاريض، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

ثمَّ غاب من موضعه، فقام عمّار بين ياسر، وأبوالهيثم بين التيهان، وأبوأيوب الأنصاري، وعبادة بن الصامت، وخيزيمة بين ثابت، وهاشم المرقال في جماعة من شيعة أمير المؤمنين على الرجل فقالوا: يا أمير المؤمنين! من هذا الرجل؟ فقال لهم أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أعدائه، فقالوا له: فداك آباؤنا وأمّهاتنا، والله لننصرنّك نصرنا لرسول قتال أعدائه، فقالوا له: فداك آباؤنا وأمّهاتنا، والله لننصرنّك نصرنا لرسول الله عَلَيْ ، ولا يتخلّف عنك من المهاجرين والأنصار إلّا شقيّ؛ فقال لهم أمير المؤمنين على عمروفاً »(٢).

## ٣ ـ حديث زيد الشحام، عن أبي عبد الله على قال:

"إنّ أرواح المؤمنين يرون آل محمّد المنظِ في جبال رضوى فتأكل من طعامهم، وتشرب من شرابهم، وتحدّث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت الحظِ فإذا قام قائمنا بعثهم الله وأقبلوا معه يلبّون زمراً فعند ذلك يرتاب المبطلون، ويضمحلّ المنتحلون، وينجو المقرّبون» (٢).

<sup>(</sup>١) الشائهة أي القبيحة، والتَربة أي الفقيرة.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦/٨٦٦ ٢٣٩ الباب ٨ - ٥٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٤٣/٦ الباب ٨ - ٦٦.

٣٩٤...... العقائد الحقة

٤ ـ حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأول [الامام الكاظم] الملائة عن الميّت يزور أهله؟ قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟ قال: في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته، فقلت: في أي صورة يأتيهم؟ قال: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم، فإن رآهم بخير فرح، وإن رآهم بشرّ وحاجة وحزن اغتمّ»(١).

٥ ـ حديث يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبدالله المله فقال:

«ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون: تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش، فقال أبوعبدالله على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، يا يونس! إذا كان ذلك أتاه محمّد على وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقرّبون على فإذا قبضه الله عزّ وجلّ صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التى كانت في الدنيا» (٢).

٦ ـ حديث الاحتجاج (٣) المتقدم الذي صُرّح فيه أن الروح باقٍ إلى يـوم يـنفخ
 في الصور.

هذا، وقد أفاد العلامة المجلسي في البحار (٤) أنّ عذاب البرزخ وثوابه مما اتفقت عليه الأمّة سلفاً وخلفاً وقال به أكثر أهل الملل، ولم ينكره من المسلمين إلّا شرذمة قليلة لا عبرة بهم، وقد انعقد الاجماع على خلافهم سابقاً ولا حقاً،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٥٧/٦ الباب ٨ - ٩١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٦٩/٦ الباب ٨ ح ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ٩٧/٢، وقد مرّ ذكره في صفحة ٣٧٣ من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٧١/٦.

البرزخ ...... ١٩٥٠ .... البرزخ المستمين المستمين البرزخ المستمين ا

والأحاديث الواردة فيه من طرق الخاصة والعامة متواترة المضمون.

وعليه فالكتاب والسنة والاجماع كلها دالّة على عالم البرزخ، رحمنا الله فيه بفضله ورحمته.

\*\*\*

### ٣\_القبر

القبر من المراحل الوسطى للإنسان وهو تكرمة له في البدن وسَترٌ له في الأرض وحفظ له عن الهوام والمؤذيات، وقد جعله الله وقدره للانسان فيما بين من مراحله بقوله عز اسمه: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ \* مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ \* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (١).

وأوّل شيء يكون في القبر بعد الدفن هو مساءلة العبد، فيُسأل المكلف الكامل عن ربّه وعن نبيه وعن وليه وعن دينه والحجج عليه، بعد أن تُرد الحياة إلى العبد إما كاملاً أو إلى بعض بدنه، كما أفاده العلامة المجلسي أعلى الله مقامه (٢).

واعتقادنا في مساءلة القبر أنها حقّ لابدٌ منها فمن أجاب بالصواب فـاز بـرَوْحٍ وريحان في قبره، وبجنّةٍ ونعيم في الآخرة.

ومن لم يأت بالصواب فله نُزُلَّ من حميم في قبره وتصلية جحيم في آخرته، كما أفاده الشيخ الصدوق في الإعتقادات<sup>(٣)</sup>.

وقد جاءت الآثار الصحيحة عن النبي عَلِينًا بأن الملائكة تنزل على المقبورين

<sup>(</sup>١) سورة عبس، الآيات ١٧ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٧٠/٦.

<sup>(</sup>٣) اعتقادات الصدوق ص ٥٨.

القبر ..... القبر ..... القبر المستمين المستمين

فتسألهم عن أديانهم، وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة، فمنها أنّ ملكين لله تعالى يقال لهما: ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربّه ونبيّه ودينه وإمامه. فإن أجاب بالحق سلّموه إلى ملائكة النعيم، وإن أرْتِجَ عليه (١) سلّموه إلى ملائكة العذاب، كما أفاده المفيد في التصحيح (٢).

وفي بعض الأخبار أن اسم الملكين اللذين ينزلان على المؤمن مبشّر وبشير كما في بحار الأنوار<sup>(٣)</sup>، وهو المستفاد من الدعاء المروي في أدعية شهر رجب في المصباح<sup>(٤)</sup> جاء فيه: « وادرأ عني منكراً ونكيراً وأرِ عيني مبشراً وبشيراً».

وقد ذكر العلّامة المجلسي الكثير من أخبار هذه المساءلة في بحار الأنوار، في أحوال البرزخ والقبر نختار منها ما يلى:

ا ـ حديث ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بعض أصحابه يرفعه إلى النبيِّ عَلَيْقَالُهُ النبيِّ عَلَيْقِالُهُ النبيِّ عَلَيْقِاللهُ النبيِّ عَلَيْقِالُهُ النبيِّ عَلَيْقِالُهُ النبيُّ عَلَيْقِلْهُ النبيُّ النبيُّ عَلَيْقِلْهُ النبيُّ عَلَيْقِلْهُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقِلْهُ النبيُّ عَلْمُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقُلْمُ النبيُّ عَلَيْقُلُولُهُ النبيُّ عَلَيْدُ النبيُّ عَلَيْقُولُهُ النبيُّ عَلَيْقُولُ النبيُّ اللهُ النبيُّ عَلَيْقُلُهُ النبيُّ عَلَيْقُلُهُ النبيُّ عَلَيْلِهُ النبيُّ اللهُ النبيُّ عَلَيْلِهُ النبيُّ النبيُّ النبيُّ عَلَيْلُولُهُ النبيُّ النبيُّ عَلَيْلِهُ النبيُّ النبيُّ النبيُّ النبيُّ اللهُ النبيُّ عَلَيْلِهُ النبيُّ عَلَيْلِمُ النبيُّ النبي النبيُّ النبيُّ النبيُّ النبيُّ النبيُّ النبيُّ النبيُّ النبيُّو

«كيف أنت إذا أتاك فتّانا القبر؟ فقال: يا رسول الله! ما فتّانا القبر؟ قـال: ملكان فظّان غليظان، أصواتهما كـالرعد القـاصف، وأبـصارهما كـالبرق الخاطف، يطئان في أشعارهما، ويحفران بأنيابهما، فيسألانك؛ قال: وأنا على مثل هذه الحال<sup>(٥)</sup>؟ قال: وأنت على مـثل حـالك هـذه، قـال: إذن أكفيهما»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقال: أرتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة واستغلق عليه الكلام.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الإعتقادات الإمامية ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٨٠/٦.

<sup>(</sup>٤) المصباح لشيخ الطائفة ص ٧٣٩.

<sup>(</sup>٥) لعله بمعنى حال الإيمان والمحبة لكم.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٢١٥/٦ الباب ٨ - ٥.

٢ ـ حديث تفسير الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده رفعه قال: أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله عَلَيْلَةُ فقال: يا محمد! هذا الأمر لنا بعدك أم لمن؟ قال:

« يا صخر! الأمر بعدي لمن هو منّي بمنزلة هارون من موسى، فأنزل الله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ يعني يسألك أهل مكّة عن خلافة عليّ بن أبي طالب ﴿عَنِ النَّبَأ الْعَظِيْمِ \* الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ منهم المصدق بولايته وخلافته، ومنهم المكذّب ﴿كَلَّا ﴾ ردّ عليهم ﴿سَيعُلَمُونَ ﴾ سيعرفون خلافته بعدك إنّها حقّ يكون ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيعُلَمُونَ ﴾ سيعرفون خلافته وولايته إذ يُسألون عنها في قبورهم، فلا يبقى ميّت في شرق ولا غرب ولا في برّ ولا في بحر إلّا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت، يقولان للميّت: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟ » (۱).

## ٣ ـ ما كتب أمير المؤمنين الطلا لمحمد بن أبي بكر:

« يا عباد الله! ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشدّ من الموت، القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إنّ القبر يقول كلّ يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوامّ؛ والقبر روضةً من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النار.

إنّ العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً، قدكنتَ ممّن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا ولّيتك فستعلم كيف صنيعي بك؛ فيتّسع له

<sup>(</sup>١) سورة النبأ، الآيات ١-٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢١٦/٦ الباب ٨ ح ٦.

القبر ......القبر .....

مدّ البصر، وإنّ الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا أهلاً، لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا ولّيتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمّه حتى تلتقي أضلاعه؛ وإنّ المعيشة الضنك التي حذّر الله منها عدوّه عذاب القبر، إنّه يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنّيناً (١) فينهشن لحمه، ويكسرن عظمه، يتردّدن عليه كذلك إلى يوم يبعث؛ لو أنّ تنّيناً منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعاً.

يا عباد الله! إنّ أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا، فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم بما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحبّ الله واتركوا ماكره الله »(٢).

٤ ـ حديث سليمان بن خالد قال: سألت أباعبدالله عمّا يلقى صاحب القبر؟ فقال:

«إنّ ملكين يقال لهما: منكر ونكير يأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسول الله عَلَيْ فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ فيقول: من هو؟ فيقولان: الذي كان يقول: إنّه رسول الله، أحق ذلك؟ قال: فإذا كان من أهل الشكّ قال: ما أدري، قد سمعت الناس يقولون، فلست أدري أحقّ ذلك أم كذب؟ فيضربانه ضربةً يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلّا المشركين، وإذا كان متيقّناً فإنّه لا يفزع فيقول: أعن رسول الله ؟ فيقول: أشهد أنّه رسول الله ؟ فيقول: أشهد أنّه

<sup>(</sup>١) التنّين على وزن سكّين هي الحية العظيمة.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢/٨/٦\_٢١٩ الباب ٨ - ١٣.

رسول الله حقّاً، جاء بالهدى ودين الحقّ؛ قال: فيرى مقعده من الجنّة ويُفسح له عن قبره، ثمّ يقولان له: نم نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون النائم»(١).

٥ حديث سليمان بن مقبل، عن الامام موسى بن جعفر، عن أبيه المنتخل قال:
 «إذا مات المؤمن شيّعه سبعون ألف ملك إلى قبره، فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير فيُقعدانه ويقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله، ومحمّد نبيّي، والإسلام ديني، فيفسحان له في قبره مدّ بصره، ويأتيانه بالطعام من الجنّة، ويُدخلان عليه الروح والريحان، وذلك قوله عزَّ وجلً: ﴿ فَأَمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ ﴾(٢) يعني في قبره ﴿ وَجَنَّهُ نَعِيْمٍ ﴾ (٢) يعنى في قبره ﴿ وَجَنَّهُ نَعِيْمٍ ﴾ (٢) يعنى في الآخرة.

ثمَّ قال ﷺ : إذا مات الكافر شيّعه سبعون ألفاً من الزبانية (١) إلى قبره، وإنّه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كلّ شيء إلّا الثقلان ويقول: لو أنَّ لى كرّة فأكون من المؤمنين، ويقول: ارجعونِ لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت، فتجيبه الزبانية: كلّا! إنّها كلمة أنت قائلها، ويناديهم ملك: لو رُدّ لعاد لما نُهى عنه.

فإذا أدخل قبره وفارقه الناس أتاه منكر ونكير في أهول صورة فيقيمانه ثمَّ يقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيتلجلج لسانه (٥) ولا

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ۲۲۱/٦ ٢٢٢ الباب ٨ ح ٢٠.

<sup>(</sup>٢ و٣) سورة الواقعة، الآيتان ٨٨ و ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الزبانية عند العرب الشُرطة، وسمي به بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها كما في مجمع البحرين ص ٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) من التلجلج بمعنى التردد، أي يثقل لسانه ويتردّد في كلامه.

القبر .....۱ القبر ..... التعام المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

يقدر على الجواب، فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر لهاكل شيء ثمة يقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان له: لا دريت ولا هديت ولا أفلحت؛ ثمّ يفتحان له باباً إلى النار وينزلان إليه من الحميم من جهنّم، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذّبِيْنَ الضّالّيْنَ \* فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيْمٍ ﴾ يعني في القبر ﴿وَتَصْلِيَةُ جَعِيْمٍ ﴾ يعني في القبر ﴿وَتَصْلِيَةُ جَعِيْمٍ ﴾ أيعني في الآخرة ، (٢).

٦ ـ حديث ابن عمارة، عن أبيه قال: قال الصادق لل :

« من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج، والمساءلة في القــبر والشفاعة »<sup>(٣)</sup>.

٧ حديث الفضائل والروضة أنه: لمّا ماتت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين عليه أقبل على بن أبى طالب عليه باكياً فقال له النبيّ عَيَالِهُ :

«ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينك! قال: توفّت والدتي يا رسول الله، قال له النبيّ عَلَيْهُ: بل ووالدتي يا علي فلقد كانت تُجوّع أولادها وتشبعني، وتُشعث أولادها وتدهنني، والله لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط، ثمّ تجنيه \_رضي الله عنها \_ فإذا خرجوا بنو عمّي تناولني ذلك؛ ثمّ نهض الله فأخذ في جهازها وكفّنها بقميصه عَلَيْهُ، وكان في حال تشييع جنازتها يرفع قدماً ويتأنّى في رفع الآخر، وهو حافي القدم، فلّما صلّى عليها كبّر سبعين تكبيرة، ثم لحّدها

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيات ٩٢ \_ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٢٢/٦ الباب ٨ - ٢٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢/٣/٦ الباب ٨ - ٢٣.

في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها، ولقّنها الشهادة. فلمّا أهيل عليها التراب<sup>(۱)</sup> وأراد الناس الانصراف، جعل رسول الله عَلَيْهُ يقول لها: ابنك، ابنك، ابنك، لا جعفر، ولا عقيل، ابنك، ابنك: علي بن

قالوا: يا رسول الله! فعلت فعلاً ما رأينا مثله قطّ، مشيك حافي القدم، وكبّرت سبعين تكبيرة، ونومك في لحدها، وقميصك عليها، وقولك لها: ابنك، ابنك، لا جعفر، ولا عقيل.

فقال عَلَيْهُ: أمّا التأتّي في وضع أقدامي ورفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة، وأمّا تكبيري سبعين تكبيرة فإنها صلى عليها سبعون صفّاً من الملائكة، وأمّا نومي في لحدها فإنّي ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت: واضعفاه! فنمتِ في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتُها ذلك، وأمّا تكفيني لها بقميصي فإنّي ذكرت لها في حياتها القيامة وحشر الناس عراةً فقالت: واسوأتاه! فكفّنتها به، لتقوم يوم القيامة مستورة، وأمّا قولي لها: ابنك، ابنك، لا جعفر، ولا عقيل فإنّها لمّا نزل عليها الملكان وسألاها عن ربّها فقالت: الله ربي، وقالا: من نبيّك؟ قالت: محمّد نبيّي، فقالا: من وليّك وإمامك؟ فاستحيت أن تقول: ولدي، فقلت لها: قولي: ابنك علي بن أبي طالب إللها، فأقرّ الله بذلك عينها»(٢).

فمسائلة القبر إذا من الأمور الحقّة المسلّمة حتى كان تلقين الميّت بجواب ما يسأل عنه من الأمور المستحبّة.

أبي طالب.

<sup>(</sup>١) إهالة التراب: صَبُّه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦/١٦٦ الباب ٨ - ٦٠.

القبر ...... القبر المستمين المستمين القبر المستمين القبر المستمين المستمين

ففي الجواهر (١): أنّه «يستحب تلقين الميت بعد وضعه في لحده، قبل تشريج اللبن بلا خلافٍ أعرفه فيه، بل في الغنية الاجماع عليه، والأخبار به كادت تكون متواترة كما في الذكرى وهو كذلك».

وقد جاءت أحاديثه مجموعةً في الوسائل(٢)، فراجع.

ونقل المحدث القمي عن شيخنا العلامة المجلسي قدس سره تلقيناً جامعاً جاء فيه: «أنّه يُلقن الميّت شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عَلَيْاً عبده ورسوله وسيّد النبيّين وخاتم المرسلين، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وإمامٌ فَرَض الله طاعته على العالمين وأنّ الأئمة من ولده أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين أئمة هدى أبرار.

وأن الله ربّي ومحمّد عَلَيْكِاللهُ نبيّي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولّي ومن أعدائم أتبرًا في الدنيا والآخرة..

وأنّ الله تعالى نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول، وأنّ علياً وأولاده المعصومين نعم الأثمة، وأنّ ما جاء به محمّد عَلَيْلُهُ حق، والموت وسؤال منكر ونكير والبعث والنشور والصراط والميزان وتطاير الكتب والجنة والنارحق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور». فلاحظ المفاتيح (٣) لمعرفة نص التلقين.

ثم إن من أحداث القبر هي الضغطة وضمة القبر التي أفادتها السنة المتظافرة

<sup>(</sup>١) جواهر الكلام ٣٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢/٢ ١٨ الباب ٢٠ الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الجنان المعرب ص ٨٤٨، طبع الأعلمي، لبنان.

٤٠٤..... العقائد الحقة

والأخبار المعتبرة وأفيد عليها الإجماع.

والذي استُظهر من الأخبار الشريفة هو أنّ ضغطة القبر تكون في البدن الأصلي، وأنّها ليست بعامّة للجميع بل ترتفع عن بعض المؤمنين كمن لُقّنَ مثلاً أو مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وأنّها تابعة للسؤال فمن لم يُسأل لم يُضغط.

والدليل الروائي في ضغطة القبر كثيرة منها ما يلي:

١ ـ قال أبوبصير: سمعت أباعبدالله الملل يقول:

«إن رقية بنت رسول الله عَلَيْ لَمّا ماتت قام رسول الله عَلَيْ على قلم ها، فرفع يده تلقاء السماء ودمعت عيناه، فقالوا له: يا رسول الله! إنّا قلد رأيناك رفعت رأسك إلى السماء ودمعت عيناك؟ فقال: إنّي سألت ربّي أن يهب لي رقيّة من ضمّة القبر »(١).

٢ ـ حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله علي قال:

«أتي رسول الله عَلَيْ فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله عَلَيْ وقام أصحابه معه، فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، فلمّا أن حنّط وكفّن وحمل على سريره تبعه رسول الله عَلَيْ بلا حذاء ولا رداء، ثمّ كان يأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله عَلَيْ حتّى لحّده وسوّى اللّبن عليه، وجعل يقول: ناولونى حجراً، ناولونى تراباً رَطباً؛ يسدّ به ما بين اللّبن.

فلمًا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله عَلَيْهُ: إنّي لأعلم أنّه سيبلى ويصل البلى إليه (٢)، ولكنّ الله يحبّ عبداً إذا عمل عملاً

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ۲۱۷/٦ الباب ٨ ح ١٠.

<sup>(</sup>٢) قال في مجمع البحرين ص ١٣: بَلَى الميت: أفنته الأرض، وفي حديث الصادق الله

أحكمه، فلمّا أن سوّى التربة عليه قالت أمّ سعد: يـا سعد! هـنيئاً لك الجنّة، فقال رسول الله ﷺ: يا أمّ سعد! مه! لا تـجزمي عـلى ربّك فـإنّ سعداً قد أصابته ضمّة.

٣ ـ حديث السكوني، عن الامام الصادق، عن آبايه الكلا قال:

« قال رسول الله ﷺ: ضغطة القبر للمؤمن كفّارةٌ لما كان منه من تـضييع النعم »(٢).

٤ ـ حديث أبان بن تغلب، عن الامام الصادق الله قال:

« من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من يــوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر »<sup>(٣)</sup>.

وقد سئل عن الميت يُبلى جسده؟ قال: نعم حتى لا يبقى له لحم ولا عظم إلا طينته التي خُلق منها، فإنها لا تبلى بل تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق منها أول مرة».

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٢٠/٦ الباب ٨ ح ١٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٢١/٦ الباب ٨ ح ١٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦/٢١/ الباب ٨ ح ١٧.

٢٠٠ ..... العقائد الحقة

٥ ـ حديث بشير النّبال قال: سمعت أبا عبد الله الملِّل يقول:

« خاطب رسول الله ﷺ قبر سعد فمسحه بيده واختلج بين كتفيه (۱)، فقيل له: يا رسول الله! رأيناك خاطبت واختلج بين كتفيك وقلت: سعد يفعل به هذا؟ فقال له: إنّه ليس من مؤمن إلّا وله ضمّة »(۱).

«أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر! إنّ رقيّة لمّا قتلها عثمان وقف رسول الله عَلَي على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس: إنّي ذكرت هذه وما لقيت، فرققت لها واستوهبتها من ضغطة القبر، قال: فقال: اللّهمّ هب لى رقيّة من ضغطة القبر فوهبها الله له.

قال: وإنّ رسول الله عَلَيْ خرج في جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله عَلَيْ رأسه إلى السماء ثمّ قال: مثل سعد يه قال: قال: قال: معاذ الله! قلت: جعلت فداك! إنّا نحدّث أنّه كان يستخفّ بالبول، فقال: معاذ الله! إنّما كان من زعارة (٢) في خلقه على أهله، قال: فقالت أمّ سعد: هنيئاً لك يا سعد، قال: فقال لها رسول الله عَلَيْ : يا أم سعد! لا تحتمى على الله (٤).

٧ ـ حديث يونس قال: سألته عن المصلوب: يعذّب عذاب القبر؟

«نعم إنَّ الله عزَّ وجلَّ يأمر الهواء أن يضغطه».

قال: فقال:

<sup>(</sup>١) اختلاج العضو هو اضطرابه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٢١/٦ الباب ٨ ح ١٩.

<sup>(</sup>٣) الزعارة: سوء الخلق.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٦١/٦ الباب ٨ ح ١٠٢.

لقبر .....لقبر .....

وفي رواية أخرى: سئل أبوعبدالله الله عن المصلوب يصيبه عـذاب القـبر؟ فقال:

«إِنَّ رِبِّ الأَرْضِ هُو رِبِّ الهُواء، فيوحي الله عزَّ وجلَّ إلى الهـواء فـيضغطه ضغطة أشدّ من ضغطة القبر »(١).

وتعرف من بعض هذه الروايات المباركة أنّ المؤمنين أو بعضهم لا تصيبهم ضغطة القبر وأنّ الأرض ترفق بهم وأنّهم يُفتح لهم من قبرهم باب إلى الجنّة.

وأمّا ما في مقابلها من الأحاديث الشريفة الأخرى من أن ضغطة القبر لا يفلت منها أحد فيمكن الجمع بين الطائفتين بإحدى الوجوه الثلاثة التي جاءت في حق اليقين (٢) وهي:

۱ ـ أن تحمل أخبار رفع الضغطة عن المؤمن على من يقربون من رتبة المعصومين كسلمان وأبي ذر والمقداد، وتكون ضغطات غيرهم من المؤمنين ضغطات خففة.

٢ - أن تحمل ضغطة المؤمن على الضغطة بنحو اللطف تنقية للذنوب
 كالحجامة مثلاً التي هي مؤلمة لكنها مطلوبة لحسن عاقبتها، وضغطة الكافر
 بعكس ذلك تكون بنحو العنف.

٣-أن يقال: إنّ الضغطة كانت في صدر الإسلام للعموم ثم ببركة المعصومين المنكِلاً وشفاعتهم ارتفعت عن شيعتهم، والله العالم.

ثم إن من أحداث القبر أيضاً نعيم المؤمن وعذاب الكافر فيه، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما عرفت.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦/٢٦٦ الباب ٨ - ١١٢.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ٨٤/٢.

٨٠٤..... ٤٠٨

وقد بيّنت أخبارنا الشريفة ذلك في مثل أحاديث البحار، كالأحاديث التالية:

١ ـ حديث التفسير (١)، وقد مضى ذكر هذه الرواية في صفحة ٣٩٠ من الكتاب.
٢ ـ حديث زرارة قال: قلت لأبي جعفر الحلية: أرأيت الميّت إذا مات لِمَ تُجعل معه الجريدة؟

#### قال:

« يتجافى (1) عنه العذاب والحساب مادام العود رطباً، قال: والعذاب كله في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنّما جعلت السعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جَفوفهما إن شاء الله (1).

٣ ـ حديث التفسير (٤) ، وقد جاء ذكره آنفاً في صفحة ٣٩٨ من الكتاب ، فراجع . ٤ ـ حديث ابن سنان ، عن أبي عبد الله المليلا (٥) .

٥ ـ حديث إبراهيم بن محمد، عن الصادق، عن آبائه الكلا قال:

«قال رسول الله عَلَيْهُ: مرّ عيسى بن مريم الله بقبر يعذّب صاحبه، ثم مرّ به من قابل فإذا هو ليس يعذّب، فقال: يا ربّ! مررت بهذا القبر عام أوّل فكان صاحبه يعذّب، ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذّب؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا روح الله! إنّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى يتيماً

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢١٤/٦ الباب ٨ - ٢.

<sup>(</sup>٢) التجافي هو التباعد والإرتفاع.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢١٥/٦ الباب ٨ - ٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢١٦/٦ الباب ٨ ح ٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الانوار ٦/٠٢٠ الباب ٨ - ١٤.

القبر .....القبر .....القبر ....

## فغفرت له بما عمل ابنه »(۱).

7 ـ حديث الأصبغ بن نباتة قال: توجّهت إلى أمير المؤمنين الله لأسلّم عليه فلم البث أن خرج فقمت قائماً على رجلي فاستقبلته فضرب بكفّه إلى كفّي فشبّك أصابعه في أصابعي ثمّ قال لي:

« يا أصبغ بن نباتة! قلت: لبّيك وسعديك يا أمير المؤمنين! فقال: إنَّ وليّنا وليّ الله، فإذا ماتكان في الرفيق الأعلى، وسقاه الله من نهر أبرد من الثلج، وأحلى من الشهد. فقلت: جعلت فداك! وإن كان مذنباً؟ قال: نعم ألم تقرأ كتاب الله: ﴿ فأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (٢) «(٢) «(٢) .

# ٧ ـ حديث عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليلا:

«إنّي سمعتك وأنت تقول: كلّ شيعتنا في الجنّة على ماكان فيهم؟ قال: صدّقتك، كلّهم والله في الجنّة؛ قال: قلت: جعلت فداك! إنّ الذنوب كثيرة كبائر [كبار]، فقال: أمّا في القيامة فكلّكم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو وصيّ النبيّ، ولكنّي والله أتخوّف عليكم في البرزخ، قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة »(٤).

## ٨ ـ حديث أبي بصير قال: قال أبوعبدالله المليلا:

«إنّ أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنّة يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، ويقولون: ربّنا أقم لنا الساعة، وأنجز لنا ما وعدتنا، وألحـق

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦/٠٢٠ الباب ٨ - ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٤٦/٦ الباب ٨ - ٧٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٦٧/٦ الباب ٨ - ١١٦.

٠ ١ ع..... العقائد الحقة

آخرنا بأوّلنا»<sup>(۱)</sup>.

إلى غير ذلك من الأحاديث الأخرى التي تقدم بعضها (٢).

وقانا الله من عذاب القبر وفتنته التي ترتفع بحب أهل البيت المنظرة ، وببركة تلاوة القرآن الكريم ، خصوصاً آية الكرسي ، وسورة الملك ، وسورة التكاثر ، كما تلاحظه في المعالم الزلفي (٣).

\*\*

(۱) بحار الأنوار ٢٦٨/٦ الباب ٨ - ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) المعالم الزلفي ص ١٢٢ و ٢٩٠.

## ٤\_أشراط الساعة

الأشراط جمع شرط \_ بفتحتين \_ بمعنى العلامة .

والساعة يعبر بها عن يوم القيامة لوقوعها بغتة أو لأنها على طولها عند الله تعالى كساعة من ساعات الخلق.

وأشراط الساعة هي علامات يوم القيامة التي تدلّ على قربها ، كما أفاده في مجمع البحرين (١) ، أشار الله تعالى إليها بقوله عز اسمه : ﴿ . . فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا السَّاعَةَ أَنْ البحرين تَأْتِيَهُمْ بَغْتةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴾ (١) .

وهذه الأشراط كثيرة ويلزم الإيمان بها ولو إجمالاً، وقد بيّنتُها أحاديث العترة الطاهرة نظير حديث الخصال الآتي:

وهو ما رواه حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: كنّا جلوساً في المدينة في ظلّ حائط، قال: وكان رسول الله ﷺ في غرفة فاطّلع علينا فقال:

« فيمَ أنتم؟ فقلنا: نتحدّث، قال: عمّ ذا؟ قلنا: عن الساعة، فقال: إنّكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدّجال، ودابّة الأرض، وثلاثة خسوف في الأرض: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وخروج عيسى بن مريم إلى.

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ص ٣٦٣ و ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة محمّد عَلِيلًا ، الآية ١٨ .

٤١٢ ..... العقائد الحقة

وخروج يأجوج ومأجوج، وتكون في آخر الزَّمان نار تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحداً، تسوق الناس إلى المحشر، كـلَما قـاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر»(١).

فهذه العلائم تكون في آخر الدنيا وتؤذن بقرب يوم القيامة.

ولعل عاشر العلامات سقط من هذا الحديث الشريف عند النقل.. ويحتمل أن يكون هو الدخان الذي يأتي به السماء حيث قال تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ ﴾(٢).

فالدخان آية من أشراط الساعة كما تلاحظه في البحار (٣).

وقد ورد ذكر هذه العلائم بعضها في الملاحم، وبعضها في علائم الظهور، وبعضها في علائم الظهور، وبعضها في أحاديث الأشراط وتلاحظ لمزيد المعرفة أحاديث بحار الأنوار (٤)، فراجع.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الخصال ٤٤٩/٢ باب العشرة ح ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٠١/٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٩٥/٦ الباب ١ الأحاديث.

### ٥\_نفخ الصور وفناء الدنيا

الصُور في اللغة هو القرن ينفخ فيه كما في مرآة الأنوار (١). وسمّى به الصور الذي ينفخ فيه للفناء والإحياء.

ويُفسّر بصور اسرافيل الذي ينفخ فيه بإذن الله فيموت الجميع، ثمّ ينفخ فيه أخرى فيكون البعث.

وأفاد العلامة المجلسي في البحار (٢): أنّه يجب الإيمان بالصور على النحو الذي ورد في النصوص الصريحة، وتأويله بأنّه جمع الصورة ليكون بمعنى نفخ الروح في صُور الأشخاص خروج عن ظواهر الآيات بل صريحها..

لأنّه لا يتأتّى ذلك في النفخة الأولى التي هي للإماتة لا الإحياء، ويأبئ عنه توحيد الضمير الذي يدل على كون الصُور شيئاً واحداً لا صُور الانسان المتعددة، وتعرف ذلك يعني وجود النفختين من مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ﴾ (٣).

كما أنّه يلزم بهذا المعنى المأوّل طرح النصوص الصحيحة الصريحة، فلا يتم تفسير نفخ الصور بنفخ الروح في الصُور كما ادعاه بعض.

والصحيح هو معناه المعهود يعني صُور اسرافيل.

(١) مرآة الأنوار ص ١٤٢.

(٢) بحار الأنوار ٢/٣٦٦.

(٣) سورة الزمر، الآية ٦٨.

٤١٤.....العقائد الحقة

هذا، ونفخ الصور ثابت بدليل الكتاب والسنة:

#### أما الكتاب:

ففي آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (١).

وتلاحظ آيات النفخ مجموعة في أول باب نفخ الصور من البحار الذي سيأتي ذكره.

### وأما السنة:

ففي أحاديث متضافرة منها:

١ ـ ما في تفسير القمي في قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾
 إلى قوله: ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾

قال: ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلّهم في مكانهم لا يرجع أحد منهم إلى منزله، ولا يوصى بوصيّة، وذلك قوله: ﴿ فَلا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢).

قال على بن إبراهيم: ثم ذكر النفخة الثانية فقال: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾(٣)(٤).

٢ ـ حديث التفسير أيضاً في قوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآيات ٤٨ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يس، الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٦/٣٢٣ الباب ٢ ح ١.

نفخ الصور ..... نفخ الصور ..... نفخ الصور .... و ٤١٥

وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾(١).

وهو حديث ثوير بن أبي فاختة ، عن الامام عليّ بن الحسين المُؤلِين قال:

« سُئل عن النفختين: كم بينهما؟

قال: ما شاء الله، فقيل له: فأخبرني يابن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ فقال: أمّا النفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صور، وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف كلّ رأس منهما ما بين السماء والأرض، قال: فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء، قال: فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فإذا رأوه أهل الأرض قالوا: أذن الله في موت أهل الأرض، قال: فينفخ فيه نفخة أهل الأرض قالوا: أذن الله في موت أهل الأرض، قال: فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات، ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات فلا يبقى في السماوات ذو روح إلاّ صعق ومات إلاّ إسرافيل؛ قال: فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل! في ذلك ما شاء الله.

ثمّ يأمر الله السماوات فتمور، ويأمر الجبال فتسير، وهو قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ اللهِ السماوات فتمور، ويأمر الجبال فتسير، وهو قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً (٢) \* وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْراً ﴾ (٣) يعني تبسط، و﴿ تُسبّدُلُ الأَرْضُ فَيْرَ الأَرْضِ ﴾ يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها الجبال ولا نبات، كما دحاها أوّل مرّة، ويعيد عرشه على الماء كماكان أوّل

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) فُسر المور بالدوران والاضطراب والتموج والتحرك.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، الآية ١٠.

٦٦عائد الحقة

مرّة مستقلاً بعظمته وقدرته.

قال: فعند ذلك ينادي الجبّار جلّ جلاله بصوت جيهوريّ يسمع أقطار السماوات والأرضين: ﴿لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾، فلا يجيبه مجيب.

فعند ذلك ينادي الجبّار جلّ جلاله مجيباً لنفسه: ﴿ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١) وأنا قهرت الخلائق كلّهم وأمتُّهم، إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا وحدي، لا شريك لي ولا وزير، وأنا خلقت خلقي بيدي وأنا أمتّهم بمشيّتي، وأنا أحييهم بقدرتي.

قال: فنفخ الجبّار نفخة في الصور يخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات أحد إلّا حيّ وقام كماكان، ويعود حملة العرش، ويحضر الجنّة والنار، ويحشر الخلائق للحساب.

قال: فرأيت على بن الحسين (صلوات الله عليهما) يبكي عند ذلك بكاءاً  $(^{(7)})$ .

٣ ـ حديث هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الامام الصادق الله عن مسائل إلى أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باقٍ؟
قال الله :

«بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حسّ ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك أربعمائة سنة يسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦/٤٢٦ الباب ٢ - ٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦/ ٣٣٠ الباب ٢ ح ١٥.

نفخ الصور ..... نفخ الصور ..... نفخ الصور .... المناسبة ا

#### ٤ ـ حديث النهج الشريف:

«هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها، وكيف [و] لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وماكان من مراحها وسمائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها، ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها؟

ولتحيّرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها، وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنّها مقهورة، مقرة بالعجز عن إنشائها، مـذعنة بالضعف عن إفنائها.

وإنّ الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كماكان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات.

فلا شيء إلّا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منهاكان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منهاكان فناؤها، ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها، لم يتكأّده صنع شيء منها إذ صنعه، ولم يؤده منها خلق ما خلقه و برأه، ولم يكوّنها لتشديد سلطان، ولا لخوف من زوال ونقصان، ولا للاستعانة بها على ند مكاثر، ولا للاحتراز بها من ضدً مثاور، ولا للازدياد بها في ملكه، ولا لمكاثرة شريك في شركه، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها.

ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرها، ولا لراحة واصلة إليه، ولا لثقل شيء منها عليه، لم يملّه طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها،لكنّه سبحانه دبّرها بلطفه وأمسكها بأمره، وأتـقنها بقدرته، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها، ولا استعانة بشيء منها عليها»(١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦-/٣٣٠ الباب ٢ ح ١٦، وهي خطبة نهج البلاغة الرقم ١٨١ ص ١٤٢ من الطبعة المصرية.

### ٦\_المحشر

الحشر في اللغة بمعنى الجمع . . يقال : حشرهم حشراً أي جمعهم . وحشر الأجساد عبارة عن جمع أجزاء بدن الميت وتأليفها بمثل ماكانت ، وإعادة روحه المدبّرة إليه كماكان . .

ولا شك في إمكانه ووقوعه، والله قادر على كل ممكن، وعالم بالجزئيات، فيعيد الجزء المعيّن للشخص المعيّن (١).

وفسره في المفردات (٢): باخراج الجماعة عن مقرهم وسمّي يوم القيامة يـوم الحشر كما سمّى يوم البعث ويوم النشر.

والحشر ممًا ثبت بالدليل العلمي كتاباً وسنّة ، وهو من عقائدنا الحقّة (٣). بل إنّ إنكاره كفر كما في اعتقادات العلّامة المجلسي (٤).

### أما دليل الكتاب عليه:

فالآيات الكثيرة التي أحصاها في البحار (٥)، منها:

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) مفردات الراغب ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) اعتقادات الصدوق ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) اعتقادات العلامة المجلسي ص ٤١.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١/٧ الباب ٣.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً \* وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مُّوْعِداً ﴾ (١).

### وأمّا دليل السنة على الحشر:

فالأخبار المتواترة المفيدة للعلم واليقين التي تلاحظها في البحار منها ما يلي:

١ - حديث هشام بن الحكم المتقدم أنّه قال الزنديق للإمام الصادق الله: أنّى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرّقت؟ فعضو في بلدة تأكلها سباعها، وعضو بأخرى تمزّقه هوامّها، وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟

قال الله :

«إنّ الّذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق إليه، قادر أن يعيده كما بدأه.

قال: أوضح لي ذلك.

قال: إنَّ الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير تراباً منه خلق، وما تـقذف بـه السباع والهوامّ من أجوافها فما أكلته ومزّقته، كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرّة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشـياء ووزنها، وإن تراب الروحانيّين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حـين البعث مطرت الأرض فتربو الأرض ثمّ تمخض مخض (١) السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبـد مـن اللّـبن إذا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآيتان ٤٧ و ٤٨.

<sup>(</sup>٢) المخض هي الحركة الشديدة.

لمحشر .....لمحشر المعتمل المعتمر المعت

مخض فيجتمع تراب كلّ قالب فينقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصوّر كهيأتها وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً..»(١). الخبر.

## ٢ ـ حديث جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله المله قال:

«إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللّحوم.

وقال: أتى جبرئيل رسول الله ﷺ فأخذه فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى قبر فصوّت بصاحبه فقال: قم بإذن الله، فخرج منه رجل أبيض الرأس واللّحية يمسح التراب عن وجهه وهو يقول: الحمد لله والله أكبر، فقال جبرئيل: عُد بإذن الله؛ ثمَّ انتهى به إلى قبر آخر فقال: قم باذن الله فخرج منه رجل مسود الوجه وهو يقول: يا حسرتاه! يا ثبوراه! ثم قال له جبرئيل: عُد إلى ماكنت بإذن الله؛ فقال: يا محمّد! هكذا يحشرون يوم القيامة، والمؤمنون يقولون هذا القول، وهؤلاء يقولون ما ترى »(٢).

## ٣ ـ حديث جابر، عن أبي جعفر [الباقر] صلوات الله عليه قال:

«كان فيما وعظ به لقمان على ابنه أن قال: يا بني! إن تكُ في شكّ من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك، وإن كنت في شكّ من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك.

فإنَّك إذا فكرت في هذا علمت أنَّ نفسك بيد غيرك، وإنَّما النوم بـمنزلة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٧/٧ و٢٨ الباب ٣ - ٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣٩/٧ الباب ٣ - ٨.

٤٢٢..... العقائد الحقة

الموت، وإنّما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت، (١).

٤ ـ حديث عمار بن موسى، عن أبي عبدالله الملل قال:

« سُئل عن الميّت يبلي جسده ؟

قال: نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلّا طينته التي خلق منها، ف إنّها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أوّل مرّة »(٢).

٥ ـ قول النبي عَيَّلِولُهُ:

« يا بني عبدالمطلب! إنّ الرائد لا يكذب أهله، والذي بعثني بالحقّ لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وما بعد الموت دار إلّا جنّة أو نار، وخَلْقُ جميع الخلق وبعثهم على الله عزَّ وجلَّ كخلق نفس واحدة وبعثها؛ قال الله تعالى: ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (٢) » (٤).

٦ ـ حديث شيخ الطائفة في الامالي بسنده عن أمير المؤمنين طايلًا في خطبة طويلة قال:

«اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف، جُعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال، يوم تقلّب إليه أعمال الأنام، وتحصى فيه جميع الآثام، يوم تذوب من النفوس أحداق عيونها، وتضع الحوامل ما في بطونها، ويفرّق بين كل نفس وحبيبها، ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبها، إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها، وتبدّلت بالخلق بعد أنيق زهرتها، أخرجت من معادن الغيب أثقالها، ونفضت إلى الله

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٤٢/٧ الباب ٣ - ١٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٤٣/٧ الباب ٣ - ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٤٧/٧ الباب ٣ - ٣١.

أحمالها، يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا، وعُـرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا، فانشقّت القـبور بـعد طـول انـطباقها، واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابها،كشف عن الآخرة غطاؤها، فـظهر للخلق أنباؤها، فدكت الأرض(١) دكاً دكاً، ومدّت لأمر يُراد بها مـداً مـداً، واشتدّ المبادرون إلى الله شدّاً شدّاً، وتزاجفت الخلائق إلى المحشر زحفاً زحفاً، وردّ المجرمون على الأعقاب ردّاً ردّاً، وجدّ الأمر ويحك يا إنسان جدّاً جدّاً، وقربوا للحساب فرداً فرداً، وجاء ربّك والملك صفّاً صفّاً، يسألهم عمّا عملوا حرفاً حرفاً، وجيء بهم عراة الأبدان، خشّعاً أبصارهم، أمامهم الحساب، ومن ورائهم جهنّم يسمعون زفيرها ويرون سعيرها، فلم يجدوا ناصراً ولا وليّاً يجيرهم من الذلّ، فهم يَعْدون سراعاً إلى مواقف الحشر يساقون سوقاً، فالسماوات مطويّات بيمينه كطيّ السـجلّ للكتب، والعباد على الصراط وَجلت قلوبهم يظنُّون أنَّهم لا يسلمون، ولا يؤذن لهم فيتكلّمون، ولا يقبل منهم فيعتذرون، قد ختم على أفواههم، واستنطقت أيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون.

يا لها من ساعة! ما أشجى مواقعها من القلوب حين ميّز بين الفريقين: فريق في الجنّة، وفريق في السعير، من مثل هذا فليهرب الهاربون، إذا كانت الدار الآخرة لها فليعمل العاملون»(٢).

٧ ـ حديث أبي الورد، عن أبي جعفر الباقر المللخ قال:

<sup>(</sup>١) أي كُسر كل شيء على ظهر الأرض من جبل أو شجر أو بناء حين زلزلت فلم يبق عليها شيء.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٨/٧ و ٩٩ الباب ٥ ح ٢.

٤٢٤...... العقائد الحقة

«إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقاً شديداً فتشتد أنفاسهم فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقاً شديداً فتشتد أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاماً وهو قول الله: ﴿وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحُمٰن فَلا تَسْمَعُ إِلّا هَمْساً ﴾(١).

قال: ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبيّ الأمّي؟ فيقول الناس: قد أسمعت فسم باسمه، فينادي: أين نبيّ الرحمة محمّد بن عبدالله الأمّي (٢) عَلَيْ الله عَلَيْ أمام الناس كلّهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة إلى صنعاء فيقف عليه.

ثم ينادي بصاحبكم (٣) فيتقدم أمام الناس فيقف معه، ثم يؤذن للناس فيمرّون، فبين وارد الحوض يومئذ وبين مصروف عنه، فإذ رأى رسول الله على من يصرف عنه من محبّينا يبكي فيقول: يا ربّ! شيعة علي، قال: فيبعث الله إليه ملكاً فيقول: ما يبكيك يا محمّد؟ فيقول: أبكي لأناس من شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا ورود الحوض، قال: فيقول له الملك: إنّ الله يقول: قد وهبتهم لك يا محمد وصفحت لهم عن ذنوبهم وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به وجعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك.

فقال أبوجعفر ﷺ : فكم من باك يومئذ وباكية ينادون : يا محمّداه! إذا رأوا ذلك، ولا يبقى أحد يومئذ يتولانا ويحبّنا ويتبرّأ من عدوّنا ويبغضهم إلا

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) يأتي بيانه عند ذكر الحوض.

<sup>(</sup>٣) أي أمير المؤمنين وسيدهم وزعيمهم على بن أبي طالب الميلا .

المحشر ..... المحشر المعشر المعشر المعشر المعشر المعشر المعشر المعشر المعشر المعشر المعتمر الم

كانوا في حزبنا ومعنا ويرد حوضنا »<sup>(۱)</sup>.

٨ ـ ما في كتاب كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمد بن
 أبي بكر:

«يا عباد الله! إنّ بعد البعث ما هو أشدّ من القبر، يوم يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، ويسقط فيه الجنين، وتذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت، يوم عبوس قمطرير، يوم كان شره مستطيراً، إنّ فزع ذلك اليوم ليرهّب الملائكة الذين لا ذنب لهم، وترعد منه السبع الشداد، والجبال الأوتاد، والأرض المهاد، وتنشقّ السماء فهي يومئذ واهية، وتتغّير فكأنّها وردة كالدهان (٢)، وتكون الجبال سراباً مهيلاً بعد ماكانت صمّاً صلاباً، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فكيف من عصى بالسمع والبصر واللّسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم؟ لأنّه يصير إلى غيره إلى نار قعرها بعيد، وحرّها شديد، وشرابها صديد، وعذابها جديد، ومقامها حديد، لا يغيّر عذابها ولا يموت ساكنها، دار ليس فيها رحمة، ولا تسمع لأهلها دعوة (٣).

٩ - حديث ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا الله يقول:

« إِنَّ أُوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمّه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠١/٧ ١٠٢ الباب ٥ - ٩.

<sup>(</sup>٢) قال في مجمع البحرين ص ٥٥٧: أي كدهن الزيت أي تـمور كـالدهن، وقـيل الدهـان: الأديم الأحمر أي صارت حمراء كالأديم.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٠٣/٧ و١٠٤ الباب ٥ - ١٦.

فيرى أحكاماً لم يرها في دارالدنيا.

وقد سلّم الله عزَّ وجلَّ على يحيى اللهِ في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته فقال: ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ (١). وقد سلم عيسى بن مريم اللهِ على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: ﴿ وَالسَّلامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ (٢) ، (٣).

١٠ ـ حديث شريك، يرفعه قال: قال رسول الله عَيْرَاللهُ:

« إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة في لمّة من نسائها، فيقال لها: ادخلي الجنّة.

فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما صُنع بولدي من بعدي.

فيقال لها: انظري في قلب القيامة، فتنظر إلى الحسين صلوات الله عليه قائماً ليس عليه رأس، فتصرخ صرخة، فأصرخ لصراخها، وتصرخ الملائكة لصراخنا، فيغضب الله عزَّ وجلَّ لنا عند ذلك، فيأمر ناراً يقال لها: هبهب قد أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، لا يدخلها رَوح أبداً، ولا يخرج منها غمّ أبداً، فيقال: التقطى قتلة الحسين على فتلتقطهم.

فإذا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بها، وشهقت وشهقوا بها، وأدا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بها، وشهقت وشهقوا بها، وزفرت وزفروا بها، فينطقون بألسنة ذلقة (٤) طلقة: يا ربّنا! لم أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم الجواب عن الله عزّ وجلّ: إنّ من علم

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٠٤/٧ الباب ٥ ح ١٨.

<sup>(</sup>٤) الذلقة: الفصيحة.

المحشر .....المحشر المعشر المعتمل المعتمر المع

ليس كمن لم يعلم »<sup>(۱)</sup>.

فالحشر حقّ في الجميع حتى أنه يكون في الحيوانات كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجِناحَيْهِ إِلّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (٢) فيُحشر جميع الحيوانات حتى الوحوش وينتصف لبعضها من بعض كما تلاحظ تفصيل بيانه وأحاديثه في تفسير الكنز (٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٢٧/٧ الباب ٦ - ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير كنز الدقائق ٣٢٣/٤.

### ٧\_الميزان

إذا كان يوم القيامة وتحقق الحشر في يوم الطامّة دُعي الناس للحساب فيتم وزن أعمالهم ويُبدأ بأمر حسابهم.

والميزان في اللغة مُفسّر بما يُوزن به الأشياء وتُعرف به مقاديرها ليتوصّل به إلى الإنصاف كما أفاده في مرآة الأنوار (١).

ولا خلاف بين المسلمين في حقّانيّة الميزان كما أفيد في حق اليقين (٢).

واعتقاد الإمامية أنه حق كما في اعتقادات الصدوق (٣).

وقد دل الكتاب الكريم على الميزان في آيات عديدة منها:

قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ ﴾ (٤).

كما دلّت السنّة المتضافرة عليه في روايات كثيرة منها ما جاء في بحار الأنوار ويستفاد من مجموعها وجود أصل الميزان وحقانيته وإن اختلف في معناه فلاحظ:

١ ـ ما روى هشام بن الحكم أنّه سأل الزنديق أباعبدالله الملل فقال:

« أو ليس توزن الأعمال؟

(١) مرآة الأنوار ص ٢٢١.

(٢) حق اليقين ١٠٩/٢.

(٣) اعتقادات الصدوق ص ٧٢.

(٤) سورة الأنبياء، الآية ٤٧.

الميزان .....الميزان ....الميزان ....الميزان ....الميزان ....الميزان ....الميزان ....الله

قال: لا إنّ الأعمال ليست بأجسام، وإنّما هي صفة ما عملوا، وإنّما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفّتها، وإنّ الله لا يخفى عليه شيء.

قال: فما معنى الميزان؟ قال: العدل، قال: فما معناه في كـتابه: ﴿ فَـمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ ﴾ (١)؟ قال: فمن رجّح عمله »(٢). الخبر.

٢ ـ ما كتب الامام الرضا ع للمأمون:

« وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط »(٣). الخبر.

٣ ـ حديث هشام بن سالم قال: سألت أباعبدالله الله عن قول الله عز وجل: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْم الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ﴾ (٤)؟

قال:

« هم الأنبياء والأوصياء المنافع » (٥).

فالميزان أساساً حق يلزم الإعتقاد به، وإن كان وقع الاختلاف في معناه وكيفيته كما تلاحظ بيانه في حق اليقين (٦).

لذلك أفاد العلّامة المجلسي في البحار: «فنحن نؤمن بالميزان، ونردُّ علمه إلى حملة القرآن ولا نتكلّف علم ما لم يوضح لنا بصريح البيان، والله الموفق وعليه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ٨ وسورة المؤمنون، الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٤٨/٧ الباب ١٠ - ٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٤٩/٧ الباب ١٠ - ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٤٩/٧ الباب ١٠ - ٦.

<sup>(</sup>٦) حق اليقين ١٠٩/٢.

٤٣٠..... العقائد الحقة

التكلان»(١).

ولعل من الصحيح أن نقول في مقام الجمع بتعدد الموازين: فكل ما يوزن به العمل، ويُقدّر به الفعل، ويُميّز به الحق عن الباطل والمقبول عن المردود، ويكون محكّاً للعمل يكون ميزاناً..

ومن الموازين نفس أمير المؤمنين الله كما تلاحظه في التسليم عليه بميزان الأعمال في زيارته المطلقة الرابعة المروية عن الامام الباقر الله الله المعصومين المنه موازين لأعمال العباد كما في بعض الأخبار (٣).

وكذلك الأنبياء وأوصياؤهم كما في حديث هشام بن سالم المتقدم، بل قد يكون نفس عمل كالصلاة ميزاناً من حيث كونها إن قُبلت قُبل ما سواها من الأعمال وإن رُدِّت رُدِّ ما سواها كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث الشريفة (١٤).

热热热

(١) بحار الأنوار ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ۲۲۲/۱۰.

<sup>(</sup>٣) مرآة الأنوار ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٢٢/٣ الباب ٨ ح ١٠.

#### ٨ \_ محاسبة العباد

الحساب هي المقابلة بين الأعمال والجزاء عليها، والموافقة للعبد على ما فرط منه، والتوبيخ له على سيئاته، والحمد له على حسناته، ومعاملته في ذلك باستحقاقه، كما أفاده الشيخ المفيد في التصحيح (١).

وهو من عقائدنا الحقّة كما أفاده الشيخ الصدوق في الإعتقادات (٢). وقد جاء بحقانيّته وثبوته دليل الكتاب والسنة القطعيّة:

### فمن الكتاب آيات كثيرة منها:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (٣).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (٤).

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) تصحيح الإعتقادات الامامية ص ١١٤.

<sup>(</sup>۲) اعتقادات الصدوق ص ۷۳.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الغاشية، الآيتان ٢٥ و ٢٦.

٤٣١...... العقائد الحقة

### ومن السنة الشريفة:

الأحاديث المتواترة الواردة في البحار بما يبلغ إحدى وخمسين حديثاً منها:

١ ـ حديث رقية بنت إسحاق بن الامام موسى بن جعفر، عن أبيها، عن آبائه المناقق الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ :

« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وهبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه؟ وعن حبنا أهل البيت»(١).

٢ ـ حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الله قال:

٣ ـ حديث أبي شعيب الحداد، عن أبي عبدالله طلِلِا قال: قال رسول الله عَلَيَّ اللهُ:

« أنا أوّل قادم على الله، ثم يقدم عليَّ كتاب الله ثمّ يقدم عليَّ أهل بيتي،

ثمّ يقدم عليَّ أمتي، فيقفون فيسألهم: ما فعلتم في كتابي وأهل بيت

نبيّكم؟ »(١).

٤ ـ حديث الحسن بن هارون، عن أبي عبدالله الله في قول الله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْفَوَّادَ كُلُّ ٱولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٥٨/٧ الباب ١١ ح ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية، الآيتان ٢٥ و٢٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٦٤/٧ الباب ١١ - ١٩.

<sup>(</sup>٤) بخار الأنوار ٧/٢٦٥ الباب ١١ ح ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية ٣٦.

قال:

« يسأل السمع عمّا يسمع، والبصر عمّا يطرف، والفؤاد عمّا عقد عليه »(١).
٥ ـ حديث ابن يزيد رفعه، عن أحدهما [أي الامام الباقر والامام الصادق ] عليك قال:

« يؤتى يوم القيامة بصاحب الدَّين يشكو الوحشة، فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب الدَّين، وقال: وإن لم تكن له حسنات اُلقي عـليه مـن سيّئات صاحب الدِّين »(۲).

رزقنا الله الخلاص من أهوال الحساب ببركة النبي والأئمة الأطياب من حيث ولايتهم ومحبتهم وزيارتهم وتلاوة وحيهم وبمثوبة قضاء حوائج المؤمنين كما ورد. وتلاحظ أحاديث الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها المذكورة في البحار منها ما يلى تقديمه:

ا ـ حديث أيوب بن نوح قال: سمعت أبا جعفر [الجواد] اللَّهِ يقول:

« من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فإذاكان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله عَلَيْ حتى يفرغ الله تعالى من حساب عباده »(٣).

٢ ـ حديث سليمان بن حفص المروزي، عن الامام موسى بن جعفر الله قال: «إذاكان يوم القيامة كان على عرش الله جلّ جلاله أربعة من الأوّلين وأربعة من الآخرين، فأمّا الأوّلون فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وأمّا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦٧/٧ الباب ١١ - ٣٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٧٤/٧ الباب ١١ - ٤٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٩١/٧ و٢٩٢ الباب ١٥ ح ٣.

الأربعة الآخرون فمحمّد، وعليَّ، والحسن، والحسين، ثمّ يمد المطمر<sup>(۱)</sup> فيقعد معنا زوار قبور الأئمة، ألا إنّ أعلاها درجة وأقربهم حبوة زوّار ولدي على »<sup>(۲)</sup>.

# ٣ ـ حديث الشيخ الصدوق، عن أبي عبدالله الله قال:

« من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن قرأها في كلّ جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة، أما إن فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها »(٣).

# 

« من قرأ سورة هود في كلّ جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيّين، ولم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة »(٤).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المطمر: هو الخيط الذي يقدّر به البناء ويُعرف به استقامته.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٩٢/٧ الباب ١٥ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٩٣/٧ الباب ١٥ ح ٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٩٣/٧ الباب ١٥ ح ٨.

# ٩\_الأعمال

بالإضافة إلى أن أعمال العباد برّمتها ورُمّتهم محفوظة عند الله تعالى الذي لا يغيب عنه مثقال ذرّة في السماوات والأرض، وكفي بالله شهيداً..

ومضافاً إلى أنَّ جميع الأفعال مشهودة منظورة قامت عليها شهادة العدل المعصوم كما قال عزَّ اسمه: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءً عَلَى النَّاسِ ﴾(١).

ومضافاً إلى رقابة الملائكة الموكلين كما قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (٢).

فضلاً عن هذا توفى جميع أعمال وأقوال ونوايا الخلق ضمن أسناد موثوقة لا يتطرق إليها خلل ولا زلل.

فتوفى الأعمال بأحدى الطرق التالية:

#### ١ ـ تطاير الكتب؛

قال عز اسمه: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ الْـقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً \* اقْرَأْكِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْباً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآيتان ١٣ و ١٤.

٤٣٦..... العقائد الحقة

#### ٢ \_إعطاء الصحف؛

قال عزُ شأنه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيْراً \* وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُوْ تُبُوراً \* وَيَضْلَىٰ سَعِيْراً ﴾(١).

#### ٣ \_إنطاق الجوارح:

قال جلّ وعلا: ﴿ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢).

فالكتاب العزيز صريح في بيان موافاة الأعمال، كما وأنّ السنّة الشريفة أيضاً ناطقة بذلك في أحاديث متعددة تلاحظها في بحار الأنوار وقد ذكر في بابه اثنين وعشرين حديثاً، منها ما يلى:

١ ـ رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر الله في قوله: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ (٣) يقول:

« خيره وشرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حـتى يـعطى كـتابه يـوم القيامة بما عمل»(٤).

٢ ـ حديث القمي في تفسير آية: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾(٥) قال إنّها نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون: ما عملنا منها شيئاً، فيشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا

<sup>(</sup>١) سورة الإنشقاق، الآيات ٧-١٢.

<sup>(</sup>۲) سورة يس، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٣١٢/٧ الباب ١٦ ح ١.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، الآية ٢٠.

عليهم أعمالهم، قال الامام الصادق الله:

«فيقولون لله: يا ربّ هؤلاء ملائكتك يشهدون لك، ثم يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئاً، وهو قول الله: ﴿ يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللهُ جَمِيْعاً فَيَخلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخلِفُونَ لَكُمْ ﴾ (١) وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين، فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع بما سمع ممّا حرّم الله، ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرّم الله، وتشهد اليدان بما أخذتا، وتشهد الرجلان بما سعتا ممّا حرّم الله، وتشهد الفرج بما ارتكبت ممّا حرّم الله، ثم أنطق الله ألسنتهم فيقولون هم لجلودهم: ﴿ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا ﴾ فيقولون: ﴿ أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالَيْدِ تُرْجَعُونَ \* وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ ﴾ (١٣) أي من الله ﴿ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَا لَا اللهُ الل

٣ ـ حديث أبي معمّر السعدي قال: قال علي بن أبي طالب عليه في صفة يـوم القيامة:

« يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلّم أحد إلّا من أذن له الرحمن وقال صواباً ، فيقام الرُسل فيسأل فذلك قوله لمحمّد عَبَيْنَا فِذَل الرّحمن وقال صواباً ، فيقام الرُسل فيسأل فذلك قوله لمحمّد عَبَيْنَا فِذَل مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلاءِ شَهِيداً ﴾ (٥) وهو

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآيتان ٢١ و ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٣١٢/٧ ٣١٣ الباب ١٦ ح ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية ٤١.

٤٣٨ ..... العقائد الحقة

الشهيد على الشهداء ، والشهداء هم الرسل المَيْنِ »(١).

٤ ـ حديث خالد بن يحيى (نجيح ظ)، عن أبي عبدالله الملطِّ في قوله: ﴿إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ ﴾(٢).

قال:

« يذكَّر العبد جميع ما عمل وماكتب عليه حتى كأنّه فعله تلك الساعة، فلذلك قوله: ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لا يُنغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلا كَبِيْرَةً إلّا أَخْصَاهَا ﴾ (٢) «(٤) .

٥ ـ حديث معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله علي يقول:

«إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة، فقلت: كيف يستر عليه ؟ قال: ينسي ملكيه ماكتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي عليه ماكان يعمل عليك من الذنوب؛ فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب»(٥).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣١٣/٧ الباب ١٦ ح ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٣١٤/٧ ـ ٣١٥ الباب ١٦ ح ٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٣١٧/٧ ٣١٨ الباب ١٦ ح ١٢.

## ١٠ ـ الوسيلة

الوسيلة في أصل اللغة بمعنى ما يُتقرّب ويُتوصّل به إلى الشيء برغبة ، وهي أخصّ من الوصيلة ، لتضمّن الوسيلة معنى الرغبة كما يستفاد من المفردات(١).

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ﴾ (٢) أي القربة إلى الله تعالى كما في مجمع البحرين (٣).

ورسول الله وأهل بيته سلام الله عليهم هم الوسيلة إلى الله والوُصلة إلى عفوه، كما في مرآة الأنوار (٤).

والوسيلة في الآخرة التي وعد الله تعالى بها نبيّه عَلَيْلُهُ، هو المقام المحمود.. أعلى درجة في الجنّة، ونهاية غاية الأمنيّة، وذروة ذوائب الزلفة، لها ألف مرقاة مُشرفة على الجنان كلّها، ورسول الله قاعد يومئذ عليها وقد أشرق بنوره الموقف، وأمير المؤمنين الملل في الدرجة الرفيعة عنده، والأنبياء والرسل على المراقي، كما في حديث المرآة (٥).

ففي ذلك اليوم الرهيب والمشهد العجيب يظهر من منزلة النبي وأهل بيته

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) مرآة الأنوار ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) مرآة الأنوار ص ٢٢٠.

صلوات الله عليهم ما يُبهر العقول ولا تدركه الأفكار من حيث كرامة الله لهم، وتسليم لواء الحمد إليهم، وبلوغ المقام المحمود منهم وارتياد كوثرهم ونيل شفاعتهم وغيرها..

قال في حق اليقين: «وقد تواترت بذلك الأخبار من طرق العامّة والخاصّة بل كاد أن يكون من ضروريّات الدين، فالإيمان بذلك واجب»(١).

والدليل على ذلك قطعيّ:

#### أولا من الكتاب:

مثل قوله تعالى: ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (٢).

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (٣).

#### ثانيا من السنة:

كالأحاديث الكثيرة الواردة في بحار الأنوار بما يبلغ خمسة وثلاثين حديثاً منها ما يلي:

١ ـ حديث ابن سنان ، عن أبي عبد الله الملط قال:

«كان رسول الله عَلِينَ يقول: إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة، فسألنا النبي عَلِينَ عن الوسيلة؟

فقال: هي درجتي في الجنّة، وهي ألف مرقاة جوهر، إلى مرقاة زبرجـد،

<sup>(</sup>١) حق اليقين ١٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى، الآيتان ٤ و٥.

فقال رسول الله على الله على الله الله المالي ومئذ مُتَّزراً بريطة من نور (١)، على تاج الملك وإكليل الكرامة وعلى بن أبي طالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء الحمد، مكتوب عليه: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله المفلحون هم الفائزون بالله؛ فإذا مررنا بالنبيّين قالوا: هذان ملكان لم نعرفهما ولم نرهما، وإذا مررنا بالملائكة قالوا: هذان نبيّان مرسلان؛ حتى أعلوا الدرجة وعليّ يتبعني، بالملائكة قالوا: هذان نبيّان مرسلان؛ حتى أعلوا الدرجة وعليّ يتبعني، فإذا صرت في أعلى الدرجة منها وعليّ أسفل منّي بيده لوائي، فلا يبقى يومئذ نبيّ ولا مؤمن إلّا رفعوا رؤوسهم إليّ يتقولون: طوبي لهذين العبدين! ما أكرمهما على الله!

فينادي المنادي ـ يسمع النبيّون وجميع الخلائق ـ : هذا حبيبي محمّد، وهذا وليّي علي بن أبي طالب، طوبى لمن أحبّه! وويل لمن أبغضه وكذب عليه!

ثم قال رسول الله عَنَيْ : يا على! فلا يبقى يومئذ في مشهد القيامة أحد يحبّك إلّا استروح إلى هذا الكلام، وابيضً وجهه، وفرح قلبه، ولا يبقى أحد ممّن عاداك ونصب لك حرباً أو جحد لك حقاً إلّا اسودً وجهه واضطربت قدماه، فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلى، أمّا أحدهما

<sup>(</sup>١) الرَّبطة هي المُلاءة إذا كانت قطعة واحدة كما يستفاد من مجمع البحرين ص ٣٦٢.

٤٤١..... العقائد الحقة

فرضوان خازن الجنّة، وأمّا الآخر فمالك خازن النّار.

فيدنو رضوان ويسلّم عليّ ويقول: السلام عليك يا رسول الله! فأردّ عليه وأقول: أيّها الملك الطيّب الريح، الحسن الوجه، الكريم على ربّه، من أنت؟ فيقول: أنا رضوان خازن الجنّة، أمرني ربّي أن آتيك بمفاتيح الجنّة فخذها يا محمّد، فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي، فله الحمد على ما أنعم به عليّ، إدفعها إلى أخي علي بن أبي طالب، فيدفعها إلى علي ويسرجع رضوان.

ثم يدنو مالك خازن النّار فيسلّم ويقول: السلام عليك يا حبيب الله! فأقول له: وعليك السلام أيّها الملك ما أنكر رؤيتك! وأقبح وجهك! من أنت؟ فيقول: أنا مالك خازن النّار، أمرني ربّي أن آتيك بمفاتيح النّار، فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي، فله الحمد على ما أنعم به عليّ وفضّلني به، إدفعها إلى أخي علي بن أبي طالب، فيدفعها إليه، ثم يرجع مالك. فيقبل عليّ ومعه مفاتيح الجنّة ومقاليد النّار حتى يقعد على عجزة جهنم ويأخذ زمامها بيده وقد علا زفيرها، واشتد حَرُها، وكثر تطاير شررها، فينادي جهنّم: يا عليّ! جُزني قد أطفأ نورك لهبي، فيقول عليّ لها: ذري هذا وليّي، وخذي هذا عدوّي، فلَجهنّم يومئذ أشد مطاوعة لعلي من غلام أحدكم لصاحبه، فإن شاء يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرة، ولَجهنّم يومئذ أشدّ مطاوعة العلي من جميع الخلائق، وذلك أنّ علياً الله يومئذ قسيم الجنّة والنّار، (۱).

٢ ـ حديث سماعة بن مهران قال: قال أبوعبد الله لل :

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٢٦/٧\_٣٢٧ الباب ١٧ ح ٢.

«إذا كان يوم القيامة وُضع منبر يراه جميع الخلائق، فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك، وعن يساره ملك، وعن يساره ملك، ينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلائق! هذا علي بن أبي طالب يُدخل الجنّة من يشاء؛ وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق! هذا علي بن أبي طالب يُدخل النّار من يشاء»(١).

٣ ـ حديث الحسين بن سعيد مسنداً عن الامام جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه المبيرة قال: قال النبي عَلَيْهِ:

«إنّ الله تبارك وتعالى إذا جمع النّاس يوم القيامة وعدني المقام المحمود وهو وافٍ لي به، إذا كان يوم القيامة نصب لي منبرٌ له ألف درجة فأصعد حتى أعلوا فوقه فيأتيني جبرئيل الله بلواء الحمد فيضعه في يدي، ويقول: يا محمّد! هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى، فأقول لعلى: إصعد، فيكون أسفل منى بدرجة، فأضع لواء الحمد في يده.

ثم يأتي رضوان بمفاتيح الجنّة فيقول: يا محمّد! هذا المـقام المـحمود الذي وعدك الله تعالى، فيضعها في يدي فأضعها فـي حِـجر عـلي بـن أبى طالب.

ثم يأتي مالك، خازن النار، فيقول: يا محمّد! هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى، هذه مفاتيح النّار أدخل عدوّك وعدوّ أمـتك النّار، فأخذها وأضعها في حِجر علي بن أبي طالب، فالنّار والجنّة يومئذ أسمع لي ولعلي من العروس لزوجها، فهي قول الله تعالى: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧/٣٢٩ الباب ١٧ ح ٤.

٤٤٤ ..... العقائد الحقة

كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (١) ألق يا محمد يا علي عدوّكما في النّار .

ثم أقوم وأثني على الله ثناءاً لم يثن عليه أحد قبلي، ثم أثني على الأمم الملائكة المقرّبين، ثمّ أثني على الأنبياء والمرسلين، ثم أثني على الأمم الصالحين، ثم أجلس فيثني الله عليّ، ويثني عليّ أنبياؤه ورسله، ويثني عليّ ملائكته، ويثنى عليّ الأمم الصالحة.

ثم ينادي منادٍ من بطنان العرش: يا معشر الخلايق! غضّوا أبصاركم حتى تمرّ بنت حبيب الله إلى قـصرها فـتمرّ فـاطمة بـنتى، عـليها ريـطتان خضراوان، وحولها سبعون ألف حوراء، فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً والحسين قائماً مقطوع الرأس، فتقول للحسن: من هـذا؟ يقول: هذا أخي، إنّ أمّة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه، فيأتيها النداء من عند الله: يا بنت حبيب الله! إنِّي إنَّما أريتك ما فعلت به أمَّة أبيك لأنَّى ذخرت لك عندى تعزية بمصيبتك فيه، إنّى جعلت لتعزيتك بـمصيبتك أنّـى لا أنظر في محاسبة العباد حتى تدخلي الجنّة أنت وذريتك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً ممّن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر في محاسبةالعباد. فتدخل فاطمة ابنتي الجنّة وذريتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً مـمّن ليس هو من شيعتنا، فهو قول الله تعالى في كتابه: ﴿ لَا يَـحْزُنُهُمُ الْـفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾(٢) قال: هو يوم القيامة ﴿ وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾(٣) هي واللهِ فاطمة وذريّتها وشيعتها ومن أولاهم معروفاً ممّن ليس هو مـن

<sup>(</sup>١) سورة ق، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية ١٠٢.

شیعتها»<sup>(۱)</sup>.

٤ ـ حديث ابن البطائني، عن أبيه، عن الامام الصادق، عن آبائه الملك الله عَلَيْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

«إذاكان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على ناقة من نور، وعلى رأسك تاج له أربعة أركان، على كلّ ركن ثلاثة أسطر: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، علي مفتاح الجنّة. ثم يوضع لك كرسيّ يعرف بكرسيّ الكرامة فتقعد علي مفتاح الجنّة. ثم يوضع لك كرسيّ يعرف بكرسيّ الكرامة فتقعد عليه، يجمع لك الأوّلون والآخرون في صعيد واحد، فتأمر بشيعتك إلى الجنّة وبأعدائك إلى النار، فأنت قسيم الجنّة وأنت قسيم النار.

لقد فاز من تولّاك، وخاب وخسر من عاداك، فأنت في ذلك اليوم أمين الله وحجّته الواضحة »(٢).

# ٥ ـ حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْظَهُ:

«أتاني جبرئيل وهو فرح مستبشر، فقلت: حبيبي جبرئيل! \_ مع ما أنت فيه من الفرح \_ ما منزلة أخي وابن عمي علي بن أبي طالب عند ربّه؟ فقال: والّذي بعثك بالنبوّة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلّا لهذا، يا محمّد الله (العليّ خ ل) الأعلى يقرء عليكما السلام وقال: محمّد نبيّ رحمتي، وعليّ مقيم حجّتي لا أعذب من والاه وإن عصاني، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني.

قال: ثمّ قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد وهو سبعون شقّة ـالشقّة منه أوسع من الشمس والقمر ـوأنا على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٣٥/٧ ٣٣٦ الباب ١٧ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٧٩/٧ الباب ١٧ ح ٣٠.

كرسي من كراسي الرضوان، فوق منبر من منابر القدس، فآخذه وأدفعه إلى على بن أبى طالب.

فوثب عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! وكيف يطيق عليٌ حمل اللّواء وقد ذكرت أنّه سبعون شقّة، الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر؟! فقال النبيّ عَلَيْ : إذا كان يوم القيامة يعطي الله علياً من القوّة مـثل قـوّة جبرئيل، ومن النور مثل نور آدم، ومن الحلم مثل حـلم رضوان، ومـن الجمال مثل جمال يوسف، ومن الصوت ما يداني صـوت داود، ولولا أن يكون داود خطيباً لعليّ في الجنان لأعطي مثل صوته، وإنَّ علياً أوّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل، لا تجوز لعلي قـدم عـلى الصـراط إلّا وثبتت له مكانها أخرى، وإنّ لعلي وشيعته من الله مكاناً يغبطه به الأوّلون والآخرون» (۱).

٦ ـ حديث أبان، عن الامام أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليك قال:

«إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش: أين خليفة الله في أرضه ؟ فيقوم داود النبي الله عناتي النّداء من عند الله عزّ وجلّ: لسنا إياك أردنا وإن كنت لله تعالى خليفة ؛ ثم ينادي ثانية : أين خليفة الله في أرضه ؟ فيقوم أمير المؤمنين على بن أبى طالب الله .

فيأتي النّداء من قِبَلِ الله عزَّ وجلّ: يا معشر الخلائق! هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه، وحجته على عباده، فمن تعلّق بحبله في دارالدنيا فليتعلّق بحبله في هذا اليوم يستضيء بنوره وليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنات.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣/٨ الباب ١٨ - ٣.

قال: فيقوم الناس الذين قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجنة. ثم يأتي النّداء من عند الله جلّ جلاله: ألا من ائتمّ بإمام في دارالدّنيا فليتبعه إلى حيث يذهب به، فحينئذ ﴿ تَبَرّأُ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا أَنْ لَـنَا كَـرّةً وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأُسْبَابُ \* وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَـنَا كَـرّةً فَنَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا فَنَتَبَرّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرّأُوا مِنَا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النّارِ ﴾ (١) (١) (١).

泰泰泰

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ١٦٦ و١٦٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠/٨ الباب ١٩ ح ٣.

### ١١ \_الحوض

من مكارم النبي والوصي وأهل البيت الملك في يوم القيامة ومن مفاخر شيعتهم ومحبّيهم حوض الكوثر الذي يسقُون منه أولياءَهم ويُروون منه شيعتهم في يـوم الظمأ الأكبر.

قال الشيخ الصدوق في الإعتقادات: «اعتقادنا في الحوض أنّه حقّ، وأنّ عرضه ما بين أيلة (١) وصنعاء (٢)، وهو حوض النبي عَلَيْهُ وأنّ فيه من الأباريق عدد نجوم السماء وأنّ الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يَسقي منه أولياءه، ويذود عنه أعداءه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً »(٣).

وقد دلٌ عليه الكتاب والسنة:

#### أمًا الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾(٤).

(١) أيلة: بالفتح، مدينة على ساحل بحر قلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأوّل الشام كما في معجم البلدان ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) صنعاء: هي المدينة المعروفة في اليمن، وصنعاء أُخرى قرية بالغوطة من دمشق كما في معجم البلدان ٤٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) اعتقادات الصدوق ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر ، الآية ١.

الحوض .....الله عند المستعدد ا

ففي مجمع البيان (١) تفسيره بحوض النبيّ الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة ، وبمعنى نهر الجنة ، وبمعنى كثرة النسل والذرية التي ظهرت في نسله من ولد فاطمة الزهراء عليم حتى لا يحصى عددهم واتصل إلى يوم القيامة مددهم . إلى سائر المعاني الثمانية التي تلاحظها في التفسير ، وقد كان منها المعنى المقصود بالبحث .

### وأمّا السنة:

«إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأوّلين والآخرين... فيقوم رسول الله عَيَّاتُهُ فيتقدّم أمام الناس كلّهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وصنعاء؛ فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم، فيقوم أمام الناس فيقف معه، ثم يؤذن للناس فيمرّون.

ثم قال أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين الكلين : فكم من باك يومئذ كان وباكية ينادون: يا محمّداه! إذا رأوا ذلك؛ قال: فلا يبقى أحد يومئذ كان يتولانا ويحبّنا إلّاكان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا "(٢).

٢ ـ حديث عبدالله بن عباس قال: لمّا نزل على رسول الله ﷺ ﴿إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ (٣) قال له علي بن أبي طالب: ما هو الكوثر يا رسول الله؟ قال:

(١) مجمع البيان ١٠/٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٧/٨ و١٨ الباب ٢٠ ح ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر ، الآية ١.

«نهر أكرمني الله به، قال علي: إنَّ هذا النهر شريف فانعته لنا يا رسول الله! قال: نعم يا علي! الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالى، ماؤه أشد بياضاً من اللّبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد. وحصاه (حصباؤه خل) الزبرجد والياقوت والمرجان، حشيشه الزعفران، ترابه المسك الأذفر(۱)، قواعده تحت عرش الله عزّ وجلّ.

ثم ضرب رسول الله عَبَيْنَ يده في جنب علي أمير المؤمنين الله وقال: يا على! إنّ هذا النهر لي ولك ولمحبّيك من بعدي «(٢).

٣ ـ حديث الحسين بن خالد، عن الامام علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين المنظرة قال:

« قال رسول الله عَيَّالُهُ : من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي » (٢)... الخبر.

٤ ـ حديث المفضّل، عن الامام الصادق، عن آبائه المنظِّ قال: قال رسول الله عَلَيْاتُهُ:

« من أراد أن يتخلّص من هول القيامة فليتولّ وليّي، وليتبع وصيّي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب، فإنّه صاحب حوضي؛ يذود عنه أعداءه، يسقي أولياءه، فمن لم يُسق منه لم يزل عطشاناً ولم يرو أبداً، ومن سقى منه شربة لم يشق ولم يظمأ أبداً »(٤).. الخبر.

<sup>(</sup>١) الأذفر بمعنى الجيد من ذفر المسك إذا اشتد طيبه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٨/٨ الباب ٢٠ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٩/٨ الباب ٢٠ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٩/٨ الباب ٢٠ ح ٦.

« إني فرَطكم وأنتم واردون عليَّ الحوض؛ حوض عرضه ما بين بـصرى وصنعاء، فيه قدحان من فضّة عدد النجوم»(١).. الخبر.

٦ ـ ما في حديث الأربعمائة.

### قال أمير المؤمنين العلا:

«أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض، فمن أرادنا فليأخذ بـقولنا وليعمل بعلمنا، فإنّ لكل أهل بيت نجيب (نجيباً \_خ ل) ولنا شفاعة، ولأهل مودّتنا شفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض فإنّا نـذود عـنه أعداءنا ونسقي منه أحبّاءنا وأولياءنا، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأ؛ حوضنا متّرع(٢) فيه مثعبان (مثقبان \_خ ل)(٢) ينصبّان من الجنّة، أحدهما من تسنيم والآخر من معين، على حافيته الزعـفران وحـصاه اللّولؤ والياقوت وهو الكوثر «(٤).. الخبر.

وتلاحظ وصف الكوثر في حديث مسمع كردين مفصلاً (٥) رزقنا الله تعالى الارتواء من ذلك الحوض المبارك.. الذي هو الملتقى لورود الكتاب والعترة على النبي الأكرم والمخطؤ كما في حديث الثقلين، وهو المنهل العذب لورود الجنة ونعيم الآخرة.

於格格

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٩/٨ الباب ٢٠ ح ٧.

<sup>(</sup>٢) من الإتّراع بمعنى الإمتلاء.

<sup>(</sup>٣) المثعب هو مسيل الماء .. وفي الخصال : شِعبان .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٩/٨ الباب ٢٠ ح ٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٨٩/٤٤ الباب ٣٤ - ٣١.

#### ١٢ ـ الشفاعة

من المقامات الحميدة والدرجات المزيدة في علق شأن النبي وآله الطاهرين يوم القيامة، هي شفاعتهم إلى الله تعالى.

والشفاعة في اللغة، هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، كما في مجمع البحرين (١).

والشفاعة تنبئ عن كرامة أهل البيت المنظير وتكريم الله لهم في ذلك اليوم بعد مجهولية حقّهم في الدنيا، وقد أعطاهم الله المقام المحمود والعطاء المسعود، كما عرفته في آيات الذكر الحكيم.

وتبتني الشفاعة على عفو الله تعالى وهو حَسَن، إذ أَنَّ كل إحسان حَسَن، والعقاب حقّه تعالى فجاز إسقاطه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذُلِكَ ﴾ (٣).

كما استدل به العلامة أعلى الله مقامه في نهج المسترشدين (٤).

والشفاعة من الحقائق الناصعة والأنوار الساطعة في الكتاب والسنة، فقد ثبتت

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) نهج المسترشدين ص ٨٢.

بقطعي الكتاب وتواتر الأحاديث.

وهي من العقائد الحقّة والإعتقادات الصادقة النزيهة عن كل ريب والمتعالية عن كل عيب فلا يمكن إنكارها أو استبعادها.

قال الشيخ الصدوق فبي الإعتقادات<sup>(۱)</sup>: «اعتقادنا في الشفاعة أنها لمن ارتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائر، فأما التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة ... والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك، ولا لأهل الكفر والجحود، بل تكون للمذنبين من أهل التوحيد».

وأفاد العلّامة المجلسي في الإعتقادات (٢): «يلزم الإعتقاد بشفاعة النبي الأكرم وأهل بيته الطاهرين، وهي مختصة بالمؤمنين».

وقال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان (٣): «وهي ـ يعني الشفاعة ـ ثابتة عندنا للنبي ولأصحابه المنتجبين والأئمة من أهل بيته الطاهرين ولصالح المؤمنين وينجى الله تعالى بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين ».

وقال السيد الشبر في حق اليقين (٤): «لا خلاف بين المسلمين في ثبوت الشفاعة لسيد المرسلين في أمّته بل في سائر الأمم الماضين بل ذلك من ضروريات الدين ». وتعرف من عبارة السيد أن الشفاعة ثابتة لا عند الخاصة فحسب بل حتى عند العامة .. وهو كذلك .

فقد قال النووي في شرح صحيح مسلم: «قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً، ووجوبها سمعاً بصريح الآيات، وبخبر الصادق، وقد جاءت

<sup>(</sup>١) اعتقادات الصدوق ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) اعتقادات المجلسي ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) حق اليقين ١٣٤/٢.

٤٥٤..... العقائد الحقة

الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح من بعدهم من أهل السنّة عليها »(١).

ثم إنّ الدليل على الشفاعة ثابت بالأدلة العلمية من الكتاب الكريم والسنة المتواترة.

### أمًا الكتاب فمثل:

ا \_قوله تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً ﴾ (٢).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِـيَ لَـهُ قَوْلاً ﴾ (٣).

٣ ـ قرله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْ تَضَى وَهُمْ مِن خَشْيَتهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٤).

.. إلى غير ذلك من آي الكتاب الكريم.

## وأمّا السنة:

فالأحاديث المتضافرة المتواترة التي تفوق على مئة حديث قد وردت في المصادر المعتمدة وجمعت في بحار الأنوار في بابين، أحدهما: باب الشفاعة من كتاب العدل والمعاد، ويشتمل على ستة وثمانين حديثاً، وثانيهما: باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أثمّتهم من كتاب الإيمان والكفر، ويشتمل على سبعة وتسعين حديثاً.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦٢/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية ٢٨.

فلاحظ من هذه الأحاديث المباركة التي تفيد العلم بثبوت الشفاعة للنبي وآله الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين ما يلى:

ا ـ حديث الحسين بن خالد، عن الامام الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين المنافعة قال: قال رسول الله عَلَيْنَاهُ:

« من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي.

ثم قال ﷺ : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي، فأمّا المحسنون فـما عليهم من سبيل.

قال الحسين بن خالد: فقلت للرضا ﷺ: يابن رسول الله! فما معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾(١)؟

قال: لا يشفعون إلّا لمن ارتضى الله دينه »<sup>(۲)</sup>.

٢ ـ حديث سماعة ، عن أبي عبدالله عليه قال:

« سألته عن شفاعة النبيّ يوم القيامة ؟

قال: يلجم الناس يوم القيامة العرق<sup>(۳)</sup>، فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا (عند ربّه \_ خ ل)، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربّك، فيقول: إنّ لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح، فيأتون نوحاً فيردّهم إلى من يليه، ويردّهم كلُّ نبيّ إلى من يليه حتى ينتهون إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمّد رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء \_

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨/٣٤ الباب ٢١ - ٤.

<sup>(</sup>٣) قال في مجمع البحرين ص ٥٣٧: ألجمهم العرق أي سال منهم إلى أن يـصل إلى قـرب أفواههم فكأنما ألجمهم.

فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: انطلقوا، فينطلق بهم إلى باب الجنّة ويستقبل باب الرحمن ويخرّ ساجداً فيمكث ما شاء الله.

فيقول الله عزّ وجلّ: ارفع رأسك واشفع تُشفَّع وسَل تُعطَ، وذلك قـوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾(١)»(٢).

٣ ـ حديث القلانسي، عن الامام الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبائه عليه قال: قال رسول الله عَلَيْقُ :

« إذا قمت المقام المحمود تشفّعت في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفّعني الله فيهم، والله لا تشفّعت فيمن آذي ذريتي »(٢).

« من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج، والمساءلة في القبر، والشفاعة »(٤).

٥ ـ حديث تفسير القمي عند قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ لهِ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ الله له إلّا رسول له عَلَى الله عَلَى

والشفاعة له وللأئمة من ولده، ثم بعد ذلك للأنبياء صلوات الله وعلى محمد وآله وعليهم.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٥/٨-٣٦ الباب ٢١ - ٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٧/٨ الباب ٢١ ح ١٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٨/٨ الباب ٢١ ح ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة السبأ ، الآية ٢٣.

قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي العباس المكبّر قال: دخل مولى لامرأة علي بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر الله يقال له: أبوأيمن، فقال: يا أبا جعفر! تغرّون الناس وتقولون: شفاعة محمّد، شفاعة محمّد! فغضب أبو جعفر الله حتى تربّد وجهه (١)، ثم قال:

« ويحك يا أبا أيمن! أغرّك أن عفّ بطنك وفرجك؟

أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمّد ﷺ، ويلك! فهل يشفع إلّا لمن وجبت له النار؟

ثمّ قال: ما أحد من الأولين والآخرين إلّا وهو محتاج شفاعة محمّد عَلَيْكُمْ يوم القيامة.

ثم قال أبوجعفر الله عَلَيْ : إنّ لرسول الله عَلَيْ الشفاعة في أمّته، ولنا شفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم.

ثم قال: وإنّ المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر، وإنّ المـؤمن ليشـفع حتى لخادمه، ويقول: ياربّ! حقّ خدمتي كان يقيني الحرّ والبرد»(٢).

٦ - حديث داود بن سليمان، عن الامام الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليك قال: قال رسول الله عَلِين :

«إذا كان يوم القيامة وُلِّينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوُهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبينناكناً أحق من عفا وصفح »(٣).

<sup>(</sup>١) تربّد وجهه: أي تغيّر من الغضب.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨/٨٦ الباب ٢١ - ١٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨/٤٠ الباب ٢١ ح ٢٤.

« إنّ لنا جاراً من الخوارج يقول: إنّ محمداً يوم القيامة همّه نفسه فكيف يشفع ؟

فقال أبوعبدالله الله عنه عنه الأولين والآخرين إلّا وهو يحتاج إلى شفاعة محمّد عَلَيْنَ يوم القيامة »(١).

٨ ـ حديث تفسير الامام العسكري الله في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْما لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ﴾ (٢).

« لا يدفع عنها عذابٌ قد استحقّته عند النزع ﴿ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ (٣) يشفع لها بتأخير الموت عنها ﴿ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَـذَلٌ ﴾ (٤) لا يـقبل فـداء مكانه يمات ويترك هو.

وإنّا لنبعث على آخرين (من ـخ ل) محبّينا من خيار شيعتناكالحمام

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٤٢/٨ الباب ٢١ ح ٣١.

<sup>(</sup>٢\_٢) سورة البقرة، الآية ٤٨.

لشفاعة .....لشفاعة .....

فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا.

وسيؤتى بالواحد من مقصّري شيعتنا في أعماله بعد أن صان (قد حاز \_خ ل) الولاية والتقيّة وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه ما بين مئة وأكثر من ذلك إلى مئة ألف من النصّاب فيقال له: هؤلاء فداؤك من النار، فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصّاب النار، وذلك ما قال الله تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ يعني بالولاية ﴿لَوْ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ ﴾(١) في الدنيا منقادين للإمامة ليجعل مخالفوهم من النار فداؤهم»(٢).

٩ ـ حديث محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر [الباقر] الله يقول:

« لَفاطمة وقفة على باب جهنّم، فإذا كان يوم القيامة كُتب بين عيني كلّ رجل مؤمن أو كافر، فيؤمر بمحبّ قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرء بين عينيه محبّأ، فتقول: إلهي وسيّدي! سمّيتني فاطمة وفطمت بي من تولّاني وتولّى ذرّيّتي من النار، ووعدك الحقّ وأنت لا تخلف الميعاد.

فيقول الله عزّ وجلّ: صدقت يا فاطمة! إني سميتكِ فاطمة وفطمت بك من أحبّك وتولّاك وأحب ذرّيتك وتولاهم من النار، ووعدي الحقُّ وأنا لا أخلف الميعاد، وإنّما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفّعك ليتبيّن لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك منّي ومكانتك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فجذبت بيده وأدخلته الجنّة »(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٤٤/٨ ـ ٤٥ الباب ٢١ ح ٤٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١/٨ الباب ٢١ - ٥٨.

# ١٠ ـ حديث تفسير الامام العسكري علي عن النبي عَلَيْهُ قال:

«أما إنّ من شيعة علي الله لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفّة سيّئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار السيّارة، تقول الخلائق: هلك هذا العبد، فلا يشكّون أنّه من الهالكين وفي عذاب الله من الخلائق: هلك هذا العبد، فلا يشكّون أنّه من الهالكين وفي عذاب الله من الخالدين، فيأتيه النداء من قبل الله تعالى: يا أيّها العبد الجاني! هذه الذنوب الموبقات فهل بإزائها حسنة تكافئها وتدخل الجنّة برحمة الله، أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ يقول العبد: لا أدرى.

فيقول منادي ربّنا عزّ وجلّ: إن ربّي يقول: نادِ في عرصات القيامة: ألا إنّ فلان بن فلان من بلدكذا وكذا وقرية كذا وكذا قد رهن بسـيّئاته كأمـثال الجبال والبحار ولاحسنة بإزائها، فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة (۱) فليغثني بمجازاتي عنها، فهذا أوان شـدّة حـاجتي إليـها، فينادي الرجل بذلك، فأوّل من يجيبه علي بن أبي طالب: لبّـيك لبّـيك لبّـيك لبّيك أيّها الممتحن في محبتي، المظلوم بعداوتي.

ثم يأتي هو ومن معه عدد كثير وجمّ غفير وإن كانوا أقلّ عدداً من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين! نحن إخوانه المؤمنون، كان بنا بارّاً ولنا مكرماً، وفي معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً، وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له.

فيقول علي الله : فبماذا تدخلون جنة ربّكم؟ فيقولون: برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالى آلك يا أخا رسول الله!

فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا أخا رسول الله! هؤلاء إخوانه المؤمنون

<sup>(</sup>١) العارفة هو المعروف.

قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل له؟ فإني أنا الحكم، ما بيني وبينه من الذنوب قد غفر تها له بموالاته إيّاك، وما بينه وبين عبادي من الظلامات فلا بد من فصلي بينه وبينهم، فيقول عليّ اللهِ: يا ربّ! أَفعلُ ما تأمرني.

فيقول الله: يا عليّ الضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله الفيضمن لهم عليّ الله ويقول لهم: اقترحوا عليّ (۱) ما شئتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله، فيقولون: يا أخا رسول الله! تجعل لنا بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش محمّد على لله الكه.

فيقول الله عزّ وجلّ: فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي، فداء لصاحبه من ظلاماتكم؛ ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها فيكون ذلك مايرضي الله به خصماء أولئك المؤمنين، ثمّ يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على بال بشر؛ يقولون: يا ربّنا! هل بقي من جنانك شيء؟ إذا كان هذا كلّه لنا فأين تحلّ سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين؟ ويخيّل إليهم عند ذلك أنَّ الجنّة بأسرها قد جعلت لهم.

فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا عبادي! هذا ثواب نفس من أنفاس علي بن أبي طالب الذي اقترحتموه عليه، قد جعله لكم فخذوه وانظروا، فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوّضه علي الله في تلك الجنان، ثم يرون ما يضيفه الله عزّ وجلّ إلى ممالك علي الله في الجنان ما هو أضعاف

<sup>(</sup>١) يقال: اقترح عليه كذا أي اشتهى أن يصنعه له.

٢٦٤..... العقائد الحقة

ما بذله عن وليّه الموالي له مَمّا شاء من الأضعاف التي لا يعرفها غيره. ثم قال رسول الله عَلَيْهُ: أذلك خير نُزلاً أم شجرة الزقوم المعدّة لمخالفي أخي ووصيي علي بن أبي طالب الله ؟»(١).

« بشّر شیعتك أني الشفیع لهم یوم القیامة وقت لا تنفع فیه إلّا شفاعتی  $^{(7)}$ .

١٢ ـ حديث العلاء، عن محمّد قال: سألت أبا جعفر [الباقر] الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَأُولِئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (١٣)؟ فقال الله :

«يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يُطلع على حسابه أحداً من الناس فيعرِّفه ذنوبه، حتى إذا أقرَّ بسيّئاته قال الله عزَّ وجل للكتبة: بدّلوها حسنات، وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ: ماكان لهذا العبد سيّئة واحدة، ثم يأمر الله به إلى الجنّة، فهذا تأويل الآية، فهي في المذنبين من شيعتنا خاصّة »(٤).

١٣ ـ حديث مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله علي يقول:

« والله لا يهلك هالك على حبِّ علي إلَّا رآه في أحبِّ المواطن إليه [والله لا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥٩/٨ - ٦٦ الباب ٢١ - ٨٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨٨/٦٨ باب ١٨ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٠٠/٦٨ الباب ١٨ ح ٤.

يهلك هالك على بغض علي إلّا رآه في أبغض المواطن إليه  $]^{(1)}$ .

الامام الهادي ]، عن عم أبيه، عن أبي الحسن الثالث [الامام الهادي]، عن أبائه الملك قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ:

« يا علي! إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد غفرَ لك ولشيعتك ولمحبي شيعتك ومحبّي محبّي شيعتك، فأبشر، فانّك الأنزع البطين: منزوع من الشرك بطين من العلم»(٢).

10 ـ حديث صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبدالله على فقلت: جعلت فداك! سمعتك تقول: شيعتنا في الجنّة، وفيهم أقوام مذنبون، يركبون الفواحش، ويأكلون أموال الناس، ويشربون الخمور، ويتمتّعون في دنياهم.

#### فقال للكلخ :

«هم في الجنّة، اعلم أنَّ المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدُّنيا حتى يبتلى بدّين أو بسقم أو بفقر، فإن عفي عن هذا كلّه شدَّد الله عليه في النزع عند خروج روحه حتّى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه.

قلت: فداك أبي وأمّي فمن يردُّ المظالم؟

قال: الله عزَّ وجلَّ يجعل حساب الخلق إلى محمّد وعلي النِّ فكل ماكان على شيعتنا حاسبناهم ممّاكان لنا من الحقِّ في أموالهم، وكلُّ ما بينه وبين خالقه استوهبناه منه، ولم نزل به حتى ندخله الجنّة برحمة من الله، وشفاعة من محمّد وعلى النَّلِي (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٠٠/٦٨ الباب ١٨ ح ٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠١/٦٨ الباب ١٨ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١١٤/٦٨ الباب ١٨ ح ٣٣.

هذا كله مضافاً إلى أحاديث العامة في الشفاعة مما أخرجها أئمة المذاهب الأربعة وحفاظها في الصحاح والمسانيد ممّا جمعها وجمعهم شيخنا العلامة الأميني في باب الحثّ على زيارة قبر النبي المُنْ في كتاب الغدير (١) فلاحظ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الغدير ٥/٩٣\_١٢٥.

## ١٣ \_ الصراط

الصراط في اللغة هو الطريق، ولذلك سمي الدين صراطاً لأنه طريق إلى الصواب، وبه سمّي الولاء لأمير المؤمنين والأئمة من ذريّته المحيين صراطاً، ومن معناه قول أمير المؤمنين الحين « أنا صراط الله المستقيم والعروة الوثقى التي لا انفصام لها..» يعني أنّ معرفته والتمسك به طريق إلى الله سبحانه كما أفاده الشيخ المفيد في التصحيح (١).

واعتقادنا في الصراط أنه حق، وأنه جسر على جهنّم وأنّ عليه ممرّ جميع الخلق قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً ﴾ (٢).

والصراط في وجه آخر: اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة، كما أفاده الشيخ الصدوق في الإعتقادات (٣).

وهو من ضروريات الدين ولا خلاف فيه بين أحد من المسلمين، والآيات فيه متضافرة والأخبار به متواترة كما بيّنه السيد الشبّر في حق اليقين(٤).

وقد دلَّ على الصراط كتاب الله الكريم في الآيات الصادعة ، وسنة الرسول والآل

<sup>(</sup>١) تصحيح اعتقادات الإمامية ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) الإعتقادات ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) حق اليقين ٢/١٤٠.

٣٦٠..... العقائد الحقة

في رواياتهم الرائعة.

#### فمن الكتاب:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴾ (١). ٢ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ (٢).

# ومن السنة:

الروايات الكثيرة الواردة في المقام، منها ما في البحار (٣) من الأحاديث التسعة عشر مثل:

١ ـ حديث أبي بصير، عن الامام أبي عبد الله الصادق الملا قال:

«النّاس يمرّون على الصّراط طبقات والصّراط أدقّ من الشّعر ومن حدّ السيف، فمنهم من يمرّ مثل البرق، ومنهم من يمرّ مثل عـذو الفرس، ومنهم من يمرّ حبواً، ومنهم من يمرّ مشياً، ومنهم من يمرّ متعلقاً قـد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً »(٤).

٢ ـ حديث المفضّل بن عمر قال: سألت أباعبدالله عليه عن الصراط؟ فقال:

« هو الطريق إلى معرفة الله عزّ وجلّ ، وهما صراطان: صراط في الدّنيا وصراط في الآخرة.

فأمّا الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عـرفه فـي

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦٤/٨ الباب ٢٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨٤٨\_ ١٥ الباب ٢٢ ح ١.

الصراط .....الصراط .....الصراط .....الصراط .....

الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الصّراط في الآخرة فتردّى في نار جهنّم «(۱).

٣ ـ حديث سعد بن طريف، عن الامام أبي جعفر الباقر عليه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ :

« يا علي! إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط فلم يجز أحد إلّا من كان معه كتاب فيه براة(7) بولايتك(7).

٤ ـ محمّد بن الفضيل الرزقي، عن الامام الصادق، عن آبائه، عن الامام على الملك المراقي عن الامام على الملك المراقي المرا

« فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: ربّ! سلّم شيعتي ومحبّيً وأنصاري ومن تولّاني في دارالدنيا.. »(٤). إلى آخر ما مرّ في باب الشفاعة.

٥ - الثمالي، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه البَيْلِ قال: قال النبيُّ عَلَيْلِ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

« ما ثبت حبّك في قلب امرئ مؤمن فزلّت به قدم على الصراط إلّا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنّة »(٥).

هذا وتلاحظ أحاديث تُصرَح أن أهل البيت المنظين هم الصراط إلى الله تعالى في بحار الأنوار (٦) بما يبلغ خمسة وعشرين حديثاً.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٦٦/٨ الباب ٢٢ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) أي صك البراءة والأمان من النار.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦٦/٨ الباب ٢٢ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٦٩/٨ الباب ٢٢ ح ١٥.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٦٩/٨ الباب ٢٢ ح ١٧.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٣٦٣/٣٥ الباب ١٦ الأحاديث.

# ١٤ ـ الجنّة والنّار

الغاية القصوى والنهاية الخالدة للمؤمنين هي الجنّة ونعيمها.

كما أنَّ الخزي المستمر والهوان الدائم لغير المؤمنين هي النار وجحيمها.

أناد العلامة المجلسي: والإيمان بالجنّة والنار على ما وردّتا في الآيات والأخبار من غير تأويل - من ضروريات الدين، ومنكرهما أو مؤولهما بما أوّل به بعض الفلاسفة خارج من الدين، وأما كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين إلا شر ذمة من المعتزلة فإنّهم يقولون ستخلقان في القيامة.. والآيات والأخبار المتواترة دافعة لقولهم، مزيفة لمذهبهم (١).

وأفاد السيد الشبر: يجب الإيمان بالجنّة والنار الجسمانيين على نحو ما تكاثرت به الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة..

وذلك من ضروريات الدين الذي لم يخالف فيه أحد من المسلمين..

ومن أنكر وجودهما مطلقاً كالملاحدة، أو أُوَّلَهما بعالم المثال كالرؤيا في المنام وهم الإشراقيّون، أو أُوَّلَهما باللذات والآلام العقلية لكون النفوس البشرية أزلية كما عليه المشائيّون، فلا ريب في كفرهم (٢).

وقال الشيخ الصدوق في الإعتقادات: «آعتقادنا في الجنّة أنّها دارالبقاء

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٠٥/٨.

<sup>(</sup>٢) حق اليقين ١٤٥/٢.

ودارالسلامة. لا موت فيها، ولا هَرَم، ولا سقم، ولا مرض، ولا آفة، ولا زوال، ولا زمانة، ولا غمّ، ولا همّ، ولا حاجة، ولا فقر.

وأنها دارالغنى والسعادة، ودارالمقامة والكرامة، لا يمس أهلها فيها نصب، ولا يمسهم فيها لغوب، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون... واعتقادنا في النار أنها دارالهوان، ودارالانتقام من أهل الكفر والعصيان، لا يخلّد فيها إلا أهل الكفر والشرك. وأمّا المذنبون من أهل التوحيد، فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم، والشفاعة التي تنالهم...

واعتقادنا في الجنّة والنار أنّهما مخلوقتان...

واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة أو من النار... وأما جنّة آدم، فهي جنّة من جنان الدنيا، تطلع الشمس فيها وتغيب، وليست

بجنّة الخلد، ولو كانت جنّة الخلد ما خرج منها أبداً.

واعتقادنا أنّ بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة وبالعقاب يخلد أهل النار في النار وما من أحد يدخل الجنّة حتى يعرض عليه مكانه من النار، فيقال له: هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنت فيه. وما من أحد يدخل النار حتى يعرض عليه مكانه من الجنّة، فيقال له: هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه. فيُورّث هؤلاء مكان هؤلاء، وذلك قوله تعالى: ﴿أُولُئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ \* اللّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١)(٢).

والخلود لأهل الجنّة والنار مما هو ثابت قطعي بالكتاب العلمي والحديث المعصومي والإجماع الكلّي، قال العلّامة الحلّي في شرح التجريد: «أجمع

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيتان ١٠ و ١١.

<sup>(</sup>٢) الإعتقادات ص ٧٦ ـ ٨٠.

٤٧..... العقائد الحقة

المسلمون على أنّ عذاب الكافر مؤبّد لا ينقطع ١٥٠٠.

وقال العلامة المجلسي في البحار: «اعلم أن خلود أهل الجنّة في الجنّة ممّا أجمع عليه المسلمون، وكذا خلود الكفّار في النار ودوام تعذيبهم، قال شارح المقاصد: أجمع المسلمون على خلود أهل الجنّة، وخلود الكفار في النار »(٢).

وقال العلامة الشبر في حق اليقين: «اعلم أنّه لا خلاف بين كافّة المسلمين في أنّ الكفار الذين تمّت عليهم الحجة مخلدون في النار وفي العذاب... وقد تظافرت بذلك الآيات وتواترت به الروايات عن النبي والأئمة الهداة ، بل هو ضروري الدين لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين...» (٣).

والدليل على الجنّة والنار من الكتاب والسنة متظافر متكاثر بالغ حد العلم ومفيد لليقين.

### أمًا الكتاب:

فأيات كثيرة تربو على مائتين منها:

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) شرح التجريد ص ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣٥٠/٨.

<sup>(</sup>٣) حق اليقين ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية ١٣.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُـمْ فِـيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١).

#### وأما السنة:

فالروايات الواردة البالغة فوق حد التواتر، المنقولة عن أهل بيت الوحي المتصلين برب الجنة والنار.

وتلاحظ هذه الروايات مجموعة في بحار الأنوار (٢)، المشتمل على ٢١٥ حديثاً، ثم أحاديث النار وجحيمها المشتمل على ١٠٢ حديثاً (٣)، ونحن نختار منها ما تكفى للتذكرة والذكري، فنقد م أولاً ما يخصّ الجنّة ونعيمها مثل:

ا ـ حديث عبدالله بن على أنّه لقي بلال، مؤذن رسول الله عَلَيْ أَلَهُ ، فسأله عن وصف بناء الجنّة ؟

قال: اكتب: بسم لله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله عَلَيْلِللهُ يقول:

«إنّ سور الجنّة لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة، ولبنة من ياقوت، وملاطها (٤) المسك الأذفر، وشُرُفها (٥) الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر. قلت: فما أبوابها؟

قال: أبوابها مختلفة: باب الرحمة من ياقوتة حمراء.

قلت: فما حلقته؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١١٦/٨ ٢٢٢ باب الجنة ونعيمها.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٢٢/٨\_٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) الملاط هو الطين الذي يُجعل بين سافَى البناء كما في مجمع البحرين ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) الشُرُف: جمع شرفة وهو من القصر ما أشرف من بنائه.

٤٧٢ ..... العقائد الحقة

قال: ويحك اكفّ عنّى فقد كلّفتني شططاً (١).

قلت: ما أنا بكافً عنك حتى تؤدي إليّ ما سمعت من رسول الله ﷺ في ذلك.

قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له.

وأمّا باب الشكر فإنّه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة عام، له ضجيج وحنين يقول: اللّهم جئني بأهلي.

قلت: هل يتكلّم الباب؟!

قال: نعم يُنطقه ذو الجلال والاكرام.

وأمّا باب البلاء.

قلت: أليس باب البلاء هو باب الصبر؟

قال: لا.

قلت: فما البلاء؟

قال: المصائب والأسقام والأمراض والجذام، وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل منه!

قلت: رحمك الله! زدني وتفضل على فإنّى فقير.

قال: يا غلام! لقد كلّفتني شططاً، أمّا الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصّالحون، وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى الله عزّ وجلّ المستأنسون به.

قلت: رحمك الله! فإذا دخلوا الجنّة ماذا يصنعون؟

<sup>(</sup>١) أي أمراً شاقاً.

قال: يسيرون على نهرين في مصافّ في سفن الياقوت، مجاذيفها اللّؤلؤ، فيها ملائكة من نور، عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها.

قلت: رحمك الله! هل يكون من النّور أخضر؟

قال: إنّ الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور ربّ العالمين جلّ جلاله، يسيرون على حافتي ذلك النّهر.

قلت: فما اسم ذلك النّهر؟

قال: جنّة المأوي.

قلت: هل وسطها غير هذا؟

قال: نعم، جنّة عدن، وهي في وسط الجنان، فأمّا جنّة عـدن فسـورها ياقوت أحمر، وحصباؤها اللّؤلؤ.

قلت: فهل فيها غيرها؟

قال: نعم، جنّة الفردوس.

قلت: وكيف سورها؟

قال: ويحك!كفّ عنّي حيّرت عليَّ قلبي.

قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك، ما أنا بكافً عـنك حـتى تـتمّ لي الصّـفة وتخبرني عن سورها.

قال: سورها نور.

فقلت: والغرف التي هي فيها؟

قال: هي من نور ربّ العالمين.

قلت: زدني رحمك الله!

قال: ويحك! إلى هذا انتهى بنا رسول الله عَلَيْكُم ، طوبي لك إن أنت وصلت

٤٧٤.....العقائد الحقة

إلى بعض هذه الصفة ، وطوبي لمن يؤمن بهذا »(١). الخبر .

٢ ـ حديث أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه الكلا قال:

«قال أمير المؤمنين الله على شجرة في الجنة أصلها في دارالنبي عَلَيْهُ ، وليس من مؤمن إلّا وفي داره غصن منها ، لا تخطر على قلبه شهوة شيء وليس من مؤمن إلّا وفي داره غصن منها ، لا تخطر على قلبه شهوة شيء إلّا أتاه به ذلك الغصن ، ولو أن راكباً مجدّاً سار في ظلّها مئة عام ما خرج منها ، ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرماً ، ألا ففي هذا فارغبوا »(٢). الخبر .

٣ حديث أبي بصير، عن الامام الصادق، عن آبائه، عن الامام على علي الملط قال: قال رسول الله عَلَيْ الله علي الملط الله عَلَيْ ع

«إنّ في الجنّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يسكنها من أمّتي من أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشى السّلام، وصلى باللّيل والناس نيام»(٣). الخبر.

٤ ـ حديث الهروي قال: قلت للرضا الله! يابن رسول الله! أخبرني عن الجنة
 والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال:

« نعم، وإنّ رسول الله ﷺ قد دخل الجنّة ورأى النار لمّا عرج به إلى السماء؛ قال: فقلت له: فإنّ قوماً يقولون: إنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين.

فقال ﷺ : ما أولئك منّا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنّة والنّار فـقد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١١٦/٨ ١١٧ الباب ٢٣ ح ١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١١٧/٨ ١١٨ الباب ٢٣ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١١٩/٨ الباب ٢٢ ح ٥.

كذّب النبيّ ﷺ وكذّبنا وليس من ولايتنا على شيء، وخلّد في نار جهنم، قال الله عزّ وجلّ: ﴿هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ آنِ ﴾(١).

وقال النبي عَيَّا لِهُ المّاعرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنّة فناولني رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في صلبي ... ففاطمة حوراء إنسيّة، فكلّما اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة »(۲).

٥ ـ حديث موسى بن إبراهيم، عن الامام أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه الملك قال:

« قالت أمّ سلمة رضي الله عنها لرسول الله عَلَيْهُ: بأبي أنت وأمي المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنّة لأيّهما تكون؟ فقال عَلَيْكُ : يا أمّ سلمة! تخيّر أحسنهما خلقاً وخيرهما لأهله، يا أمّ سلمة! إنّ حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة »(٣).

٦ ـ حديث أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله الطِّلا: جعلت فداك يابن رسول الله! شوقني.

فقال:

« يا أبا محمد! إنّ الجنّة توجد ريحها من مسيرة ألف عام، وإنّ أدنى أهل الجنّة منزلاً لو نزل به الثقلان الجنّ والإنس لَوَسعهم طعاماً وشراباً ولا

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآيتان ٤٢\_ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١١٩/٨ الباب ٢٣ ح ٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١١٩/٨ الباب ٢٣ ح ٧.

٣٧٤..... العقائد الحقة

ينقص مما عنده شيء، وإنّ أيسر أهل الجنّة منزلة من يدخل الجنّة فيرفع له ثلاث حدائق، فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء الله، فإذا شكر الله وحمده قيل له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية، ففيها ما ليس في الأولى، فيقول: يا ربّ! أعطني هذه. فيقول: إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: ربّ! هذه هذه، فإذا هو دخلها وعظمت مسرّته شكر الله وحمده.

قال: فيقال:افتحوا له باب الجنّة، ويقال له: ارفع رأسك، فإذا قد فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف ماكان فيما قبل، فيقول عند تضاعف مسرّاته: ربّ! لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت عليّ بالجنان وأنجيتني من النيران، فيقول: ربّ أدخلني الجنّة وأنجني من النار.

قال أبوبصير: فبكيت وقلت له: جعلت فداك! زدني.

قال: يا أبا محمّد! إنّ في الجنّة نهراً في حافيتها جـوار نـابتات، إذا مـرّ المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها أخرى.

قلت: جعلت فداك! زدني.

قال: المؤمن يزوج ثمان مئة عذراء وأربعة آلاف ثيّب وزوجتين من الحور العين.

قلت: جعلت فداك! ثمان مئة عذراء؟

قال: نعم، ما يفترش منهنّ شيئاً إلّا وجدها كذلك.

قلت: جعلت فداك! من أيّ شيء خلقن الحور العين؟

قال: من الجنّة (١) ويرى مخ ساقيها من وراء سبعين حلّة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: من تربة الجنة النورانية.

الجنة والنار .....الله الله المستمالية والنار .....الله المستمالية والنار ....الله المستمالية والنار

قلت: جعلت فداك! ألهن كلام يتكلّمن به في الجنّة؟ قال: نعم كلام يتكلّمن به لم يسمع الخلائق بمثله.

قلت: ما هو؟

قال: يقلن: نحن الخالدات لا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن المقيمات فلا نظعن، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن خلق لنا، وطوبى لمن خلقنا له، نحن اللواتي (لو علق إحدانا في جوّ السماء لأغنى نورنا عن الشمس والقمر \_خ ل) لو أن قرن إحدانا علّق في جو السماء لأغشى نوره الأبصار»(١).

٧ ـ حديث محمّد بن الفضل الزرقي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن على أمير المؤمنين الميلاً قال:

«إنّ للجنّة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيّون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصّالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّونا، فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقبول: ربّ! سلّم شيعتي ومحبّيً وأنصاري ومن تولّاني في دارالدنيا؛ فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولّاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه؛ وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلّا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت»(٢).

٨ ـ حديث ابن عباس، عن النبي عَلِيْواللهُ قال:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٢٠/٨ ١٢١ الباب ٢٣ - ١١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٢١/٨ ١٢٢ الباب ٢٣ ح ١٢.

« إن حلقة باب الجنّة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقّت الحلقة على الصفحة طنّت وقالت: يا علي»(١).

٩ ـ حديث عمر بن عبدالله الثقفي قال: سأل نصراني الشام الباقر الله عن أهل الجنّة: كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنيا.

#### فقال علظ :

« هذا الجنين في بطن أمّه يأكل ممّا تأكل أمّه ولا يتغوط »(٢). الخبر.

١٠ ـ حديث ابن عباس قال: قدم يهوديًان فسألا أمير المؤمنين المنطخ فقالا: أين تكون الجنة ؟ وأين تكون النار؟

#### قال:

« أما الجنّة ففي السماء، وأمّا النار ففي الأرض، قالا: فما السبعة؟ قــال: سبعة أبواب النار متطابقات، قالا: فــما الثــمانية؟ قــال: ثــمانية أبــواب الجنّة »(٣). الخبر.

١١ ـ حديث سليمان بن داود رفعه قال: قال على بن الحسين المؤلال:

«عليك بالقرآن فإنّ الله خلق الجنّة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضّة، وجعل ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباءها اللّؤو، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال له: اقرء وارق، ومن دخل منهم الجنّة لم يكن في الجنّة أعلى درجة منه ما خلا النبيّون والصديقون» (١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٢٢/٨ الباب ٢٣ ح ١٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٢٢/٨ الباب ٢٣ - ١٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٢٨/٨ الباب ٢٣ - ٢٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٣٣/٨ الباب ٢٣ ح ٣٩.

الجنة والنار .....الله المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين

## ١٢ ـ حديث هشام بن الحكم: سأل الزنديق أبا عبد الله المله فقال:

« من أين قالوا: إنّ أهل الجنّة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يـتناولها فـإذا
 أكلها عادت كهيأتها؟

قال: نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء وقد امتلأت الدنيا منه سرجاً.

قال: أليسوا يأكلون ويشربون؟ وتزعم أنّه لا تكون لهم الحاجة!

قال: بلى لأن عذاءهم رقيق لا ثفل له، بل يخرج من أجسادهم بالعرق، قال: فكيف تكون الحوراء في كل ما أتاها زوجُها عذراء؟

قال: إنّها خلقت من الطيّب لا تعتريها عاهة، ولا تخالط جسمها آفة، ولا يجري في ثقبها شيء، ولا يدنّسها حيض، فالرحم ملتزقة، إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى.

قال: فهي تلبس سبعين حلّة ويرى زوجها مخّ ساقيها وراء حللها وبدنها؟ قال: نعم كما يرى أحدكم الدراهم إذا القيت في ماء صاف قدره قيد رمح، قال: فكيف ينعم أهل الجنّة بما فيها من النّعيم وما منهم أحد إلّا وقد افتقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أمّه ؟ فإذا افتقدوهم في الجنّة لم يشكوا في مصيرهم إلى النار؟ فما يصنع بالنّعيم من يعلم أنّ حميمه في النار؟ يعذّب؟

قال ﷺ: إنّ أهل العلم قالوا: إنّهم ينسون ذكرهم، وقال بعضهم: انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا بين الجنّة والنّار في أصحاب الأعراف»(١٠). الخبر.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٣٦/٨ الباب ٢٣ ح ٤٨.

٠٨٠..... المقائد الحقة

### ١٣ ـ ما عن تفسير الامام العسكري 继:

"إنَّ في الجنّة طيوراً كالبخاتيّ، عليها من أنواع المواشي، تصير ما بين سماء الجنّة وأرضها، فإذا تمنّى مؤمن محبّ النبي وآله ﷺ الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه، فتناثر ريشه وانشوى وانطبخ، فأكل من جانب منه قديداً ومن جانب منه مشوياً بلا نار، فإذا قضى شهوته ونهمته قال: الحمد لله ربّ العالمين عادت كماكانت فطارت في الهواء، وفخرت على سائر طيور الجنّة تقول: من مثلي وقد أكل منّي وليّ الله عن أمر الله؟ "(١).

### ١٤ ـ حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْواللهُ:

« لمّا أسري بي إلى السّماء قال لي جبرئيل الله الله المرت الجنّة والنار أن تعرض عليك، قال: فرأيت الجنّة وما فيها من النعيم، ورأيت النار وما فيها من العذاب؛ والجنّة فيها ثمانية أبواب، على كلّ باب منها أربع كلمات، كلّ كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها.

وللنار سبعة أبواب، على كلّ باب منها ثلاث كلمات، كلّ كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها.

فقال لي جبرئيل الله : اقرأ يا محمّد ما على الأبواب فقرأت ذلك.

أمّا أبواب الجنّة فعلى أوّل باب منها مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، علي ولي الله، لكلّ شيء حيلة وحيلة العيش أربع خصال: القناعة، وبذل الحقّ، وترك الحقد، ومجالسة أهل الخير).

وعلى الباب الثاني مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عـليّ وليُّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٤١/٨ الباب ٢٣ ح ٥٨.

الله، لكل شيء حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح رؤوس اليتامى، والتعطّف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين، والتفقد للفقراء والمساكين).

وعلى الباب الثالث مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عـلي ولي الله، لكلّ شيء حيلة وحيلة الصحّة في الدنيا أربع خصال: قـلّة الكـلام، وقلّة المشى، وقلّة الطعام).

وعلى الباب الرابع مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، علي ولي الله، من كان يؤمن بالله واليوم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم والديه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت).

وعلى الباب الخامس مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، على وليّ الله، من أراد أن لا يُظلم فلا يَظلم، ومن أراد أن لا يُشتم فلا يَشتم، ومن أراد أنّ لا يُذلّ فلا يُذِلّ، ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى في الدنيا والآخرة فليقل: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، على ولى الله).

وعلى الباب السادس مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، علي ولي الله، من أراد أن يكون قبره وسيعاً فسيحاً فليبنِ المساجد، ومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن المساجد، ومن أحبّ أن يكون طرياً مطرّاً لا يبلى فليكنس المساجد، ومن أحبّ أن يرى موضعه في الجنة فليكسُ المساجد بالبُسُط).

وعلى الباب السابع مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عـلي ولي الله، بياض القلب في أربع خصال: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وشراء ٤٨٢..... العقائد الحقة

الأكفان، وردّ القرض).

وعلى الباب الثامن مكتوب: (لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عـلي ولي الله، من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك بأربع خصال: السـخاء، وحسن الخلق، والصّدقة، والكفّ عن أذى عباد الله تعالى).

ورأيت على أبواب النار مكتوباً على الباب الأوّل ثلاث كلمات: (من رجا الله سعد، ومن خاف الله أمن، والهالك المغرور من رجا غير الله وخاف سواه).

وعلى الباب الثاني: (من أراد أن لا يكون عرياناً يـوم القـيامة فـليكس الجلود العارية في الدنيا، من أراد أن لا يكون عطشاناً يوم القيامة فليسق العطاش في الدنيا، من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً فليطعم البطون الجائعة في الدنيا).

وعلى الباب الثالث مكتوب: (لعن الله الكاذبين، لعن الله الباخلين، لعن الله الظالمين).

وعلى الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات: (أذلَّ الله من أهان الإسلام، أذلَّ الله من أهان الإسلام، أذلَّ الله من أهان أهل البيت، أذلَّ الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين).

وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات: (لا تـتبعوا الهـوى فـالهوى يخالف الإيمان، ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحـمة الله، ولا تكن عوناً للظالمين).

وعلى الباب السادس مكتوب: (أنا حرام على المجتهدين، أنا حرام على المتصدقين، أنا حرام على الصائمين).

الجنة والنار ......الله المستمالين المستمالي

وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات: (حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا، ووبِّخوا نفوسكم قبل أن توبَّخوا، وادعوا الله عزّ وجلّ قبل أن تردوا عليه ولا تقدروا على ذلك)»(١).

١٥ ـ حديث تنبيه الخواطر أنه قال رجل لرسول الله عَيَّالَهُ : يا أبا القاسم! أتزعم أنّ أهل الجنّة يأكلون ويشربون؟

قال:

« نعم والذي نفسي بيده إنّ أحدهم ليُعطىٰ قـوّة مـئة رجـل فـي الأكـل والشرب، قال: فإنّ الذي يأكل تكون له الحاجة والجنّة طـيّب لا خـبث فيها؟

قال: عرق يفيض من أحدهم كرشح المسك فيضمر بطنه  $^{(7)}$ .

١٦ ـ حديث النهج الشريف أنه قال أمير المؤمنين عليلا:

«واعلموا أنَّ من يتّق الله يجعل له مخرجاً من الفتن، ونوراً من الظلم، ويخلّده فيما اشتهت نفسه، وينزله منزل الكرامة عنده، في دار اصطنعها لنفسه، ظلّها عرشه، ونورها بهجته، وزوّارها ملائكته، ورفقاؤها رسله، ثم قال عَنِينَ فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله، رافق بهم رسله، وأزارَهم ملائكته، وأكرم أسماعهم عن أن تسمع حسيس نار أبداً، وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونصباً، ذلك فضل الله يـؤتيه مـن يشـاء، والله ذوالفضل العظيم»(٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٤٤/٨ ١٤٦ الباب ٢٣ - ٦٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٤٩/٨ الباب ٢٣ ح ٨٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٦٣/٨ الباب ٢٣ ح ١٠٥.

٤٨٤............. العقائد الحقة

الله عنه )، عن النبي عَلَيْهُ أنّه قال:

« والله يا علي! إنّ شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كلّ جمعة ، وإنّهم لينظرون إليكم من منازلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء ، وإنّكم لفي أعلى علّيّين في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه »(١) . الخبر .

۱۸ ـ حديث تفسير فرات الكوفي أيضاً عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ـ وساق الحديث في تجهيز النبي عَلِيلًا سريّة إلى جهاد قوم إلى أن قال ـ:

« فمن منكم يخرج إليهم قبل أن ينظر في ديارنا وحريمنا لعل الله أن يفتح على يديه وأضمن له على الله اثني عشر قصراً في الجنة \_وساقه إلى أن قال \_:

فقال أمير المؤمنين ﷺ : فداك أبي وأمّي يا رسول الله! صف لي هـذه القصور ؟

فقال رسول الله ﷺ: يا علي! بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضّة، ملاطها المسك الأذفر والعنبر، حصباؤها الدرّ والياقوت ترابها الزعفران، كثيبها الكافور، في صحن كلّ قصر من هذه القصور أربعة أنهار: نهر من عسل، ونهر من خمر، ونهر من لبن، ونهر من ماء، محفوف بالأشجار من المرجان، على حافتي كلّ نهر من هذه الأنهار خيم من درّة بيضاء لا قطع فيه ولا فصل، قال لها: كوني فكانت، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، في كلّ خيمة سرير مفصّص بالياقوت

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ۱۷۲/۸ الباب ۲۳ - ۱۲۱.

الجنة والنار ...... الله المستمالين المستمال

الأحمر، قوائمها من الزبرجد الأخضر، على كلّ سرير حوراء من الحور العين، على كلّ حور سبعون حلّة خضراء، وسبعون حلّة صفراء، يرى مخ ساقيها خلف عظامها وجلدها وحليّها وحللها، كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاء، مكلّلة بالجواهر، لكلّ سبعون ذؤابة (۱)، كلّ ذؤابة بيد وصيف، وبيد كلّ وصيف مجمر تبخر تلك الذؤابة، يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار ولكن بقدرة الجبّار».. الحديث (۱).

١٩ ـ حديث الصدوق في الأمالي بسنده عن زيد بن علي، عن آبائه، عن الامام على المجلِير قال:

«كان لي عشر من رسول الله عَلِيًّ لم يعطهنَّ أحد قبلي، ولا يعطاهنَ أحد بعدي، قال لي: يا عليّ! أنت أخي في الآخرة، وأنت أقرب النّاس منتي موقفاً يوم القيامة، ومنزلي ومنزلك في الجنّة متواجهان كمنزل الأخوين».. الحديث (٣).

٢٠ ـ حديث إكمال الدين بإسناده عن أبي الطفيل، عن الامام علي الله في أجوبته الله عن مسائل اليهودي \_إلى أن قال \_:

« وأمّا منزل محمّد عَلَيْهُ من الجنّة في جنّة عـدن وهـي وسـط الجـنان، وأمّا منزل محمّد عَلَيْهُ من الجنّة وأقربها من عرش الرحمن جلّ جلاله، والذين يسكنون معه فـي الجـنّة هؤلاء الأثمة الإثنا عشر »(٤).

٢١ ـ حديث موسى بن إسماعيل بن الامام موسى بن جعفر، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) الذؤابة هو الشعر المظفور المرسل.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٧٥/٨ الباب ٢٣ م ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٨٥/٨ الباب ٢٣ ح ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٨٩/٨ الباب ٢٣ ح ١٦١.

٢٨٦..... المقائد ال

آبائه عليه ، عن الامام على بن أبي طالب طل قال: قال رسول الله عليه:

« أُدخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب: لا إله إلّا الله، محمّد حبيب الله، على ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله»(1).

٢٢ ـ حديث عدة الداعى أنه قال رسول الله عَلَيْظُهُ:

« لو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنّة ألقي على أهل الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه.

وقد ورد عنهم ﷺ: كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكـلّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه.

وفي الوحي القديم: أعددت لعبادي ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر بقلب بشر »<sup>(۲)</sup>.

٢٣ ـ حديث الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ (٢) . أخبرنا عبيدالله بن محمّد البيهقي، عن جده أحمد بن الحسين، عن عبدالملك بن أبي عثمان، عن علي بن بندار، عن جعفر بن محمّد الفرياني، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهلي، أن رسول الله عَيْرَالُهُ قال:

« ما من عبد يدخل الجنّة إلّا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان مـن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٩١/٨ الباب ٢٣ ح ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٩١/٨ الباب ٢٢ ح ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية ١٥.

الجنة والنار ......الله المعند والنار .....الله والنار .....

الحور العين تغنّيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجـنّ، وليس بـمزمار الشيطان، ولكن بتمجيد الله وتقديسه »(١).

#### ٢٤ ـ وعن إبراهيم:

«إنّ في الجنّة لأشجاراً عليها أجراس من فضّة، فإذا أراد أهل الجنّة السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً »(٢).

٢٥ ـ حديث جابر، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ الباقر عالج قال:

« إنّ أرض الجنّة رخـامها فـضّة، وتـرابـها الورس والزعـفران، وكـنسها المسك، ورضراضها الدرّ والياقوت» (٣).

٢٦ ـ وعن جابر ، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ عليه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«إنّ أنهار الجنّة تجري في غير أخدود، أشدّ بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، طين النهر مسك أذفر، وحصاه الدرّ والياقوت، تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في جنانه وليّ الله، فلو أضاف من في الدنيا من الجنّ والإنس لأوسعهم طعاماً وشراباً وحللاً وحليّاً لا ينقصه من ذلك شيء »(١).

٢٧ ـ وعن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليه قال: قال رسول الله عَلَيْكُاللهُ :

« إنّ نخل الجنّة جذوعها ذهب أحمر ، وكربها زبرجد أخضر ، وشمار يخها (٥)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٩٥/٨ الباب ٢٣ ح ١٨١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٩٦/٨ الباب ٢٣ ح ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢١٨/٨ الباب ٢٢ ح ٢٠٩ والرضراضي في الحديث بمعنى الحصى الصغار.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢١٩/٨ الباب ٢٣ - ٢١١.

<sup>(</sup>٥) شماريخ جمع الشمروخ وهو العذق عليه البُسر.

درّ أبيض، وسعفها حلل خضر، ورطبها أشدّ بياضاً من الفضّة، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم، طول العذق اثنا عشر ذراعاً، منضودة أعلاه إلى أسفله، لا يؤخذ منه شيء إلّا أعاده الله كماكان، وذلك قول الله: ﴿ لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ ﴾ (١)، وإنّ رطبها لأمثال القلال (٢)، وموزها ورمّانها أمثال الدليّ (٢)، وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الدرّ »(٤).

٢٨ ـ وعن جابر، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ الله قال:

«إنّ أهل الجنّة يحيون فلا يموتون أبداً، ويستيقظون فلا ينامون أبداً، ويستغنون فلا يفتقرون أبداً، ويفرحون فلا يحزنون أبداً، ويضحكون فلا يبكون أبداً، ويكرمون فلا يهانون أبداً، ويفكهون ولا يقطبون (٥) أبداً، ويحبرون ويسرون أبداً، ويأكلون فلا يجوعون أبداً، ويروون فلا يظمؤون أبداً، ويكسون فلا يعرون أبداً، ويركبون ويتزاورون أبداً، ويسلّم عليهم أبداً، ويكسون فلا يعرون أبداً، بأيديهم أباريق الفضّة وآنية الذهب أبداً، متكئين على سرر أبداً، على الأرائك ينظرون أبداً، يأتيهم التحيّة والتسليم من الله أبداً، نسأل الله الجنّة برحمته إنّه على كلّ شيء قدير »(١).

وأما الأحاديث الشريفة الأخرى المبيّنة لجحيم النار أعاذنا الله منها، فمن ذلك ما

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) القلال: جمع قلة \_ بضم القاف وتشديد اللام \_: إناء للعرب كالجرّة الكبيرة والحب.

<sup>(</sup>٣) الدليّ : جمع كثرة للدلو التي يستقي بها .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢١٩/٨ الباب ٢٣ ح ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) يقال: قطب الرجل أي جمع ما بين عينيه كما يفعل العبوس.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٢٢٠/٨ الباب ٢٣ ح ٢١٥.

يلى ذكره:

ا ـ حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الله قال: قلت له: يابن رسول الله! خوّفني فإنّ قلبي قد قسا.

#### فقال:

« يا أبا محمّد! استعدّ للحياة الطويلة، فإنّ جبرئيل جاء إلى النبي عَبَالُهُ وهو قاطب وقد كان قبل ذلك يجيء وهو متبسّم، فقال رسول الله عَبَالُهُ : يا جبرئيل! جئتني اليوم قاطباً.

فقال: يا محمّد! قد وضعت منافخ النار.

فقال: وما منافخ الناريا جبرئيل؟

فقال: يا محمّد! إنّ الله عزّ وجلّ أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتى ابيضّت، ثم نفخ عليها ألف عام حتى احمرّت، ثمّ نفخ عليها ألف عام حتى اسودّت، ثمّ نفخ عليها ألف عام حتى اسودّت، فهي سوداء مظلمة، لو أنّ قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها، ولو أنّ حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرّها، ولو أنّ سربالاً من سرابيل أهل النار علّق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا من ريحه.

قال: فبكى رسول الله عَلَيْهُ وبكى جبرئيل، فبعث الله إليهما ملكاً فقال لهما: إنّ ربّكما يقرؤكما السلام ويقول: قد أمنتكما إن تذنبا ذنباً أعذّبكما عليه.

فقال أبوعبد الله على : فما رأى رسول عَلَيْنُ جبرئيل متبسّماً بعد ذلك، ثمم قال: إنّ أهل النار يعظّمون النار، وإنّ أهل الجنّة يعظّمون الجنّة والنعيم،

٠ ٩ ٤ ..... العقائد الحقة

وإنّ جهنّم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً، فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها، فهذه حالهم، وهو قول الله عزّ وجل: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمَّ أُعِيْدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَـذَابَ الْحَرِيقِ ﴾(١) ثم تبدّل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم.

قال أبوعبد الله على: حسبك؟ قلت: حسبي حسبي ه(٢).

٢ ـ حديث عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر الله قال:

"إنّ أهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب ممّا يلقون من أليم (ألم \_ خ ل) العذاب، فما ظنّك \_ يا عمرو! \_ بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفّف عنهم من عذابها، عطاش فيها، جياع، كليلة أبصارهم، صمّ بكم عمي، مسودة وجوههم، خاسئين فيها نادمين، مغضوب عليهم، فلا يرحمون من العذاب، ولا يخفف عنهم، وفي النار يسجرون، ومن الحميم يشربون، ومن الزقّوم يأكلون، وبكلاليب (٣) النار يحطمون، وبالمقامع يضربون، والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون، فهم في النار يسحبون على وجوههم، مع الشياطين يقرنون، وفي الأنكال والأغلال يصفّدون، إن دعوا لم يُستجب لهم، وإن سألوا حاجة لم تُقض لهم، هذه حال من دخل النار»(١٤).

٣ ـ حديث معاوية بن وهب قال: كنّا عند أبي عبدالله الله فقرأ رجل ﴿قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الفَلَقِ ﴾، فقال الرجل:

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨٠/٨ الباب ٢٤ ح ١.

<sup>(</sup>٣) الكلاليب: جمع كلاب وكلوب: حديدة معطوفة الرأس يُجرّ بها الجمر.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٨١/٨ الباب ٢٤ ح ٣.

#### « وما الفلق؟

قال: صدع في النار فيه سبعون ألف دار ، في كل دار سبعون ألف بيت ، في كل بيت سبعون ألف بيت ، في كل بيت سبعون ألف جرّة سم ، لابدّ لأهل النار أن يمرّوا عليها »(١).

٤ ـ ما عن تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيْماً ﴾ (٢) فقيل لأبى عبد الله اللهِ :

«كيف تبدّل جلودهم غيرها؟ فـقال: أرأيت لو أخـذت لبـنة فكسـرتها وصيّرتها تراباً ثم ضربتها في القالب أهي التي كانت؟ إنّما هي ذلك وحدث تغير (وجدت تغييراً ـخ ل) آخر والأصل واحد» (٣).

٥ ـ حديث أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر لليَّلِا في قـوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَـانَ غَرَاماً ﴾ (٤) يقول:

« ملازماً لا يفارق. قوله: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ (٥) قال: أثام: وادٍ من أودية جهنّم من صفر مذاب قدّامها حرّة في جهنم، يكون فيه من عبد غير الله ومن قتل النفس التي حرّم الله وتكون فيه الزناة »(٦).

٦ - حدیث القمي في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٨٧/٨ الباب ٢٤ - ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٨٨/٨ الباب ٢٤ ح ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٢٨٩/٨ الباب ٢٤ - ٢٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر ، الآيتان ٤٣ و ٤٤.

٤٩٧ ..... العقائد الحقة

قال:

« يدخل في كل باب أهل ملَّة ، وللجنَّة ثمانية أبواب ».

وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر الله في قوله: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ فوقوفهم على الصراط:

« وأما: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوْمٌ ﴾ فبلغني \_ والله أعلم \_ أنَّ الله جعلها سبع دركات:

أعلاها الجحيم؛ يقوم أهلها على الصفا منها، تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور بما فيها.

والثانية لظى؛ نزّاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولّى، وجمع فأوعى. والثالثة سقر؛ لا تبقى ولا تذر، لوّاحة للبشر، عليها تسعة عشر.

والرابعة الحطمة؛ ومنها يثور شرر كالقصر، كأنّها جمالات صفر، تدقُّ كلّ من صار إليها مثل الكحل، فلا يموت الروح، كلّما صاروا مثل الكحل عادوا. والخامسة الهاوية؛ فيها ملأيدعون: يا مالك! أغثنا، فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار فيه صديد ماء يسيل من جلودهم كأنّه مهل، فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدّة حرّها، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِينُتُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَمَن هوى فيها هوى سبعين عاماً في النار، كلّما احترق جلده بدّل جلداً غيره.

والسادسة هي السعير ؛ فيها ثلاث مئة سرداق من نار ، في كـلّ سـرادق ثلاث مئة قصر من نار ، في كل قصر ثلاث مئة بيت من نار ، في كلّ بـيت

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية ٢٩.

ثلاث مئة لون من عذاب النار، فيها حيّات من نار، وعـقارب مـن نار، وجوامع من نار، وسلاسل من نار، وأغلال من نار، وهو الذي يـقول الله: 
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً ﴾(١).

والسابعة جهنّم؛ وفيها الفلق وهو جبّ في جهنّم إذا فـتح أسـعر النـار سعراً، وهو أشدّ النار عذاباً.

وأمّا صعوداً فجبل من صفر من نار وسط جهنّم.

وأمّا أثاماً فهو واد من صفر مذاب يجري حـول الجـبل فـهو أشـدّ النـار عذاباً «(۲).

٧ ـ حديث منصور بن يونس، عن أبي عبد الله طلط قال:

" إنّ في النار لناراً تتعوذ منها أهل النار ، ما خلقت إلّا لكلّ مـتكبر جـبار عنيد ولكل شيطان مريد، ولكل متكبّر لا يؤمن بـيوم الحسـاب، وكـلّ ناصب لآل محمّد.

وقال: إنّ أهون الناس عذاباً يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار، وشركان<sup>(٣)</sup> من نار، يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن في النار أحداً أشدَّ عذاباً منه، وما في النار أحداً أشدَّ عذاباً منه، وما في النار أحداً أشدً

٨ - حديث تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٨٩/٨ الباب ٢٤ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) شركان: تثنية شَرَك بفتحتين وهي حبالة الصائد.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢٩٥/٨ الباب ٢٤ ح ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الفلق، الآية ١.

٤٩٤.....العقائد الحقة

قال:

«الفلق جُبّ في جهنّم يتعوّذ أهل النار من شدّة حرّه، سأل الله أن يأذن له أن يتنفس، فأذن له فتنفس فأحرق جهنّم، قال: وفي ذلك الجبّ صندوق من نار يتعوّذ أهل تلك الجبّ من حرّ ذلك الصندوق، وهو التابوت، وفي ذلك التابوت ستة من الأوّلين وستة من الآخرين.

فأمّا الستة من الأوّلين فابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود إبراهيم الذي ألقى إبراهيم في النار، وفرعون موسى، والسامريّ الذي اتّـخذ العـجل، والذي هوّد اليهود، والذي نصّر النصارى.

وأمّا الستّة من الآخرين فهو الأوّل والثناني والثنالث والرابع وصناحب الخوارج وابن ملجم»(١).

٩ ـ حديث ميسر، عن أبي جعفر ـ الباقر ـ الله قال:

«إنّ في جهنم لجبلاً يقال له: الصعدى، وإنّ في الصعدى لوادياً يقال له: سقر، وإنّ في عطاء ذلك الجبّ ضجّ سقر، وإنّ في سقر لجُبّاً يقال له: هبهب، كلّماكشف غطاء ذلك الجبّ ضجّ أهل النار من حرّه، وذلك منازل الجبارين»(٢).

ا - حديث تفسير الامام العسكري الله في قوله تعالى: ﴿ فَا تَقُوا النَّارُ الَّتِي وَوَلَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَا تَقُوا النَّارُ الَّهِ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (٣):

« حجارة الكبريت أشدّ الأشياء حرّاً ﴿ أُعِدَّتْ ﴾ تلك النار ﴿ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾ بمحمّد والشاكين في نبوّته، والدافعين لحقّ أخيه علي والجاحدين

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٩٦/٨ الباب ٢٤ ح ٤٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٩٧/٨ الباب ٢٤ ح ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٤.

### لإمامته على «١١).

١١ ـ حديث الدروع الواقية أنه لمّا نزلت هذه الآية على النبي عَلَيْهُ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ \* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءً مَ قُسُومٌ ﴾ (٢) بكى النبيّ عَلَيْهُ بكاءً شديداً وبكت صحابته لبكائه، ولم يدروا ما نزل به جبرئيل المناهِ ولم يستطع أحد من صحابته أن يكلمه.

وكان النبي عَيَّلِهُ إذا رأى فاطمة عِنَى فرح بها، فانطلق بعض أصحابه إلى باب بيتها فوجد بين يديها شعيراً وهي تطحنه وتقول: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (٢) فسلّم عليها وأخبرها بخبر النبي عَيَّلِهُ وبكائه، فنهضت والتفّت بشملة لها خلقة قد خيطت اثنا عشر مكاناً بسعف النّخل، فلمّا خرجت نظر سلمان الفارسيّ إلى الشّملة وبكى وقال: واحزناه! إنّ قيصر وكسرى لفي السّندس والحرير، وابنة محمّد عَلَيه عليها شملة صوف خلقة في اثني عشرمكاناً، فلمّا دخلت فاطمة على النبيّ عَلَيه قالت: « يا رسول الله! إنّ سلمان تعجب من لباسي، فو الذي بعثك بالحق ما لي ولعليّ منذ خمس سنين إلّا مسك (١٤) كبش نعلّف عليها بالنّهار بعيرنا فإذا

فقال النبيِّ عَلَيْكُالًا: يا سلمان! إنّ ابنتي لفي الخيل السّوابق.

كان اللِّيل افترشناه، وإنّ مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف(٥).

ثمَّ قالت: يا أبت! فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما نزل به جبرئيل من الآيتين المتقدّمتين.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٩٩/٨ الباب ٢٤ ح ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ، الآيتان ٤٣ و ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية ٦٠، وسورة الشورى، الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) المسك هو الجلد.

<sup>(</sup>٥) الأدُم جمع الأديم، وهو الجلد المدبوغ، والليف قشر النخل.

٦٩٠٤..... العقائد الحقة

قال: فسقطت فاطمة ﷺ على وجهها وهي تقول: الويل ثم الويسل لمسن دخل النار.

فسمع سلمان فقال: يا ليتني كنت كبشاً لأهلي فأكلوا لحمي ومزّقوا جلدي ولم أسمع بذكر النار.

وقال أبوذر: يا ليت أمّي كانت عاقراً ولم تلدني ولم أسمع بذكر النار. وقال عمار: يا ليتني كنت طائراً في القفار ولم يكن عليَّ حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر النار.

وقال على الله : ياليت السباع مزّقت لحمي وليت أمي لم تلدني ولم أسمع بذكر النار.

ثمَّ وضع على اللهِ يده على رأسه وجعل يبكي ويقول: وابعد سفراه! واقلة زاداه! في سفر القيامة يذهبون، وفي النار يـترددون، وبكـلاليب النار يتخطّفون، مرضى لا يعاد سقيمهم، وجرحى لا يداوى جريحهم، وأسرى لا يفكُ أسيرهم، من النار يأكلون، ومنها يشربون، وبين أطباقها يتقلّبون، وبعد لبس القطن والكتّان مقطّعات النار يلبسون، وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرّنون»(۱).

١٢ ـ حديث موفّق مولى أبي الحسن المليلا قال:

«كان مولاي أبوالحسن المنافي إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير (٢) فنشري له، وكان يقول المنفي : ما أحمق بعض الناس يقولون: إنّه ينبت في وادي جهنّم، والله عزّ وجلّ يقول: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾(٣)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٠٣/٨ الباب ٢٤ - ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الجرجير هي البقلة المعروفة وتسمى بالفارسية: تره تيزك.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٤.

الجنة والنار ..... البعنة والنار .... البعنة والنار .... البعنة والنار .... البعنة والنار المناز الم

فكيف ينبت البقل؟»(١).

١٣ ـ حديث سيدنا عبدالعظيم الحسني، عن الامام الجواد الله عن أبيه الامام الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال:

« دخلت أنا وفاطمة على رسول الله ﷺ فوجدته يبكى بكاءً شديداً، فقلت: فداك أبي وأمّى يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي! ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من أمتى في عـذاب شـديد، فأنكـرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهن، ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغ رأسها؛ ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصبّ في حلقها؛ ورأيت امرأة معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها؛ ورأيت امرأة قد شدّ رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيات والعقارب؛ ورأيت امرأة صمّاء خرساء في تابوت من نار، يخرج من دماغ رأسها من منخرها، وبدنها متقطّع من الجنام والبرص؛ ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار؛ ورأيت امرأة تـقطّع لحـم جسـدها مـن مقدّمها ومؤخرها بمقاريض من نار؛ ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها؛ ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنها بدن الحمار، وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب، والنــار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار .

فقالت فاطمة ﷺ: حبيبي وقرّة عيني! أخبرني ماكان عملهنّ وسيرتهنّ حتى وضع الله عليهنّ هذا العذاب؟

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٨-٣٠٦ الباب ٢٤ - ٦٥.

٨٩٤..... المقائد الحقة

فقال: يا بنتي! أمّا المعلقة بشعرها فإنهاكانت لا تغطى شعرها من الرجال؛ وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها؛ وأمّا المعلقة بثديها فـإنّها كانت تمتنع من فراش زوجها؛ وأمّا المعلقة برجليها فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها؛ وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فإنّها كانت تزيّن بدنها للناس؛ وأمَّا التي شُدَّت يداها إلى رجليها وسلَّط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت لا تعتسل من الجنابة والحيض، ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة؛ وأمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنهاكانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها؛ وأمّا التي تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها تعرض نفسها على الرجال؛ وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنّها كانت قوّادة؛ وأمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة (١) كذّابة ؛ وأمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّهاكانت قىنة (٢) نوّاحة حاسدة.

ثم قال ﷺ: ويل لامرأة أغـضبت زوجها، وطـوبى لامـرأة رضـي عـنها زوجها» (٣).

١٤ ـ حديث مسعدة بن زياد، عن الامام الصادق، عن آبائه الملك أن علياً الله قال: « إنّ في جهنّم رحى تطحن خمساً، أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين؟

<sup>(</sup>١) النَّمام هو القنَّات يعني الذي ينقل كلام أحد لآخر على وجه السعاية والإفساد.

<sup>(</sup>٢) القينة وجمعها قيان هي الأمة والجارية المغنّية.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٩/٨ ٣٠٩ الباب ٢٤ ح ٧٥.

قال: العلماء الفجرة، القرّاء الفسقة، والجبابرة الظلمة، والوزراء الخونة، والعرفاء الغونة، والعرفاء الكذبة، وإنّ في النار لمدينة يقال لها: الحصينة، فلا تسألوني ما فيها؟ فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين»(١).

١٥ ـ حديث محمّد بن أحمد، عن أمير المؤمنين الله قال:

«قال رسول الله ﷺ ذات يوم: يا علي! إنّ جبرئيل ﷺ أخبرني أنّ أمّتي تغدر بك من بعدى، فويل ثم ويل ثم ويل لهم ـ ثلاث مرات ـ.

قلت: يا رسول الله! وما ويل؟

قال: واد في جهنّم أكثر أهله معادوك، والقاتلون لذرّيتك، والنّاكثون لبيعتك، فطوبى ثم طوبى ثم طوبى \_ ثلاث مرات \_ لمن أحبّك ووالاك، قلت: يا رسول الله! وما طوبى؟

قال: شجرة في دارك في الجنّة، ليس دار من دور شيعتك في الجـنّة إلّا وفيها غصن من تلك الشجرة، تهدل عليهم لكلّ ما يشتهون (Y).

١٦ ـ حديث أبي عبيدة ، عن أبي جعفر \_ الباقر \_ الله قال :

«إنّ في جهنّم لواد يقال له: غسّاق، فيه ثلاثون وثلاث مئة قصر، في كل قصر ثلاثون وثلاث مئة عقرب، في قصر ثلاثون وثلاث مئة بيت، في كل بيت ثلاثون وثلاث مئة عقرب في حمة (٣) كل عقرب ثلاثون وثلاث مئة قُلّة (٤) سم، لو أنّ عقرباً منها نضحت سمّها على أهل جهنّم لوسعتهم سماً »(٥).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١١/٨ الباب ٢٤ - ٧٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢١٢/٨ الباب ٢٤ - ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الحمّة: هي الابرة التي تلدغ بها العقرب.

<sup>(</sup>٤) القُلَّة هي الجرة العظيمة.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٤/٨ الباب ٢٤ ح ٨٩.

ثم انه نُقل حديث تفسير الامام العسكري الله الزمهرير وتفسيره بطبقة في جهنم مع بيانه الذي تلاحظه في سفينة البحار (٢).

.. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة والروايات الوفيرة الأخرى التي تُـثبت وجود الجنة وتحقق ثبوت الجحيم ممّا يحصل بها العلم واليقين.

كما تثبت أنَّ بينهما الأعراف وعليه رجال يعرفون كلاً بسيماهم كما صرح به القرآن الكريم في سورة الأعراف الآية ٤٥.

ولا يدخل الجنّة إلّا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلّا من أنكرهم وأنكروه كما تلاحظه في أحاديث بحار الأنوار، ومنها:

المُعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيْمَاهُمْ ﴾(٣)؟

قال:

« أنزلت في هذه الأمّة، والرجال هم الأئمة من آل محمّد، قلت: فما الأعراف؟ قال: صراط بين الجنّة والنار، فمن شفع له الأئمة مناً من المؤمنين المذنبين نجا، ومن لم يشفعوا له هوى»(٤).

٢ ـ حديث سلمان رضوان الله تعالى عليه قال:

« سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي أكثر من عشر مرات: يا علي! إنّك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنّة والنار، لا يدخل الجنّة إلّا من

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦١/١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار ٤٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨/٣٥٨ الباب ٢٥ ح ٣.

عرفكم وعرفتموه، ولا يدخل النار إلّا من أنكركم وأنكر تموه»(١).

٣ ـ حديث تفسير الامام العسكري الله عن الامام الصادق الله قال:

« فأمّا في يوم القيامة فإنّا وأهلنا نجزي عن شيعتناكلّ جزاء، ليكوننّ على الأعراف بين الجنّة والنار محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين النّي والطيّبون من آلهم، فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مقصراً في بعض شدائدها، فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرّ وعمّار ونظرائهم في العصر الذي يليهم وفي كل عصر إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاة والصقورة ويتناولونهم كما تتناول البزاة والصقورة صيدها فيزفونهم إلى الجنّة زفاً »(٢). الخبر.

والرجال هم رسول الله وأوصياؤه الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، وسلام الله على شفيعتنا أم الأئمة المعصومين فاطمة الزهراء عليها صلوات المصلين، وتُبَّتنا الله على شفيعتنا أم الأئمة المعصومين فاطمة الزهراء عليها صلوات المصلين، وتُبَّتنا الله على ولايتهم في الدنيا ورزقنا شفاعتهم يوم الدين، وتفضَّلَ علينا بالجنّة ونعيم المقربين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٣٣٧/٨ الباب ٢٥ - ٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٣٣٧/٨ ٣٣٨ الباب ٢٥ - ١٣.

# الفهارس

- ١ ـ فهرس الآيات
- ٧ ـ فهرس الأحاديث
- ٣ فهرس أسامى الأئمة والأنبياء الكِيلا
  - ٤ ـ فهرس الأعلام
  - ٥\_ فهرس الكتب
  - ٦\_ فهرس الموضوعات
    - ٧\_ فهرس المصادر
    - ٨\_ فهرس المطالب

## الصفحة

## آل عمران (۳)

فهرس الآيات\*

|                    | ال عموان (۱)                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 117                | (١ و٢) الم الله لا اله إلّا هو الحيّ القيّوم      |
| 357                | (١٩) إن الدين عند الله الإسلام                    |
| <b>Y1•</b>         | (٣٣) إنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم       |
| YV0                |                                                   |
| ۸۱، ٤٢٢            |                                                   |
| 117                | (١٤٢) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة                    |
| T. 0               | (١٤٤) وما محمد إلّا رسول قد خلت من قبله الرسل     |
| ٣٩١،،١١٣           | ( ١٦٩) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً |
| ٣٩١                | . ۱۷۰) فرحین بما آتاهم الله من فضله               |
|                    |                                                   |
|                    | الأحزاب ( ٣٣)                                     |
| ٠,٠٠٠              | (٦) النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم               |
| ٠٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠ |                                                   |
| YVA                | (٣٦) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله         |
| Y19, Y17, P17      |                                                   |
| 719                |                                                   |
| 707,777            | 8 8                                               |

<sup>(\*)</sup> رُتُّبت السور على ترتيب حروف المعجم لا على ترتيبها القرآني، تسهيلاً للقارئين.

| العقائد الحقة             |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           | (٤٥) يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً        |
| ATY, 057                  |                                                              |
| <b>YY0</b>                | (٧٥) وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله              |
|                           | الأحقاف (٤٦)                                                 |
| Y• <b>7</b>               | الاحقاف ( ۲۵ ) فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل              |
|                           |                                                              |
|                           | الإسراء ( ۱۷ )                                               |
| 101                       | •                                                            |
| £77. £70                  | •                                                            |
| ٥٣٤، ٨٣٤                  | (١٤) اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً                  |
| 1.1                       | (١٥) من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه                              |
| £77                       | (٣٦) إنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً      |
| Y1A                       | (٤٠) أفَأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً         |
| Y1A                       |                                                              |
| ٤٥٦،٤٤٠                   |                                                              |
| مذا القرآن لا يأتون بمثله | (٨٨) قبل لئن اجمتمعت الإنس والجن عملي أن يأتوا بمثل ا        |
| 727, 777, 977, 737        |                                                              |
| 177                       | (٩٩) أوَّ لم يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض         |
|                           | الأعراف ( ٧ )                                                |
|                           | (٨) فمن ثقلت موازينه                                         |
| <b>71.</b>                | (٢٠) ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة                           |
| 71                        | (٢١) وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين                          |
| Y1 ·                      | •                                                            |
| 0 • •                     | (٤٦) وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم                   |
| P31, 071, 317, 717        | (١٤٣) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربأرني أنظراليك |
| YY <b>r</b>               |                                                              |
| Yr                        |                                                              |
| ۲۳•                       |                                                              |
| Y11                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| Y11                       | (١٩٠) فلما أتاهما صالحاً جعلا له شركاء                       |

| 0·V           | فهرس الآيات                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               | الأعلى ( ۸۷)                                                                    |
| ٣٤.           | (٦) سن <i>قر</i> ؤك فلا تنسى                                                    |
|               | الأنبياء (٢١)                                                                   |
| 184           | ٠٠٠<br>(٢) وما يأتيهم من ذكر من ربهم                                            |
| ٤٩ ، ٤٥       | (۲۲) لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا                                         |
| ٤٥٥،٤٥٤       | <ul> <li>(۲۸) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلاً لمن ارتضى</li> </ul> |
|               | ( ٣٠) وجعلنا من الماء كل شيء حيّ                                                |
| £79 .£73. P73 | (٤٧) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة                                           |
| YV0           | (٧٢) ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة                                               |
| YV0           | (٧٣) وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا                                                 |
| Y17           | (۸۷) وذاالنون إذ ذهب مغاضباً                                                    |
| Y•9           | (١٠١) إن الذين سبقت لهم منا الحسني                                              |
| £££           | (۱۰۲) وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون                                              |
| £££           | (١٠٣) لا يحزنهم الفزع الأكبر                                                    |
|               | الإنسان (٧٦)                                                                    |
| 297           | (٤) إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً                                  |
|               | الإنشقاق ( ٨٤)                                                                  |
| ٤٣٦           | (٧ ـ ١٢) فأما من أُوتي كتابه بيمينه ويصلى سعيراً                                |
|               | الأنفال ( ٨ )                                                                   |
| YV9           | (۲۱) قالوا سمعنا وهم لا يسمعون                                                  |
| YV9           | ( ٢٢ ) إنّ شرّ الدواب عند الله الصمّ البكم                                      |
| YV9           | (٢٣) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم.                                           |
| 117           | ( ۲٤ ) إستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.                               |
| 1 o V         | (۲٦) وأيّدكم بنصره                                                              |
| YA1           | (٣٣) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم                                             |
| ٣٢٥           | ( ٧٥) وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله                                |
|               | الأنعام (٦)                                                                     |
| ۱۳.           | (٣) وهم الله في السيماوات، وفي الأرين                                           |

| العقائد الحقة | 0 | - / | ٨ |
|---------------|---|-----|---|
|---------------|---|-----|---|

|                                       | (٢٢) أَوَ من كان ميتاً فأحييناه                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٠٤                                   |                                                             |
| YV£                                   | (٣٨) ما فرطنا في الكتاب من شيء                              |
| £YV                                   | ( ٣٨) وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير                    |
| 117                                   |                                                             |
| 711                                   | (٧٦) فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي             |
| 711                                   | (٧٧) فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي                      |
| Y1Y                                   | (٧٨) فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي                       |
| Y1Y                                   | ( ٧٩) إني وجُهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض               |
| Y1Y                                   | (۸۳) وتلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه                   |
| 707                                   | ( ٩٠) فبهداهم اقتدِه                                        |
| ١٢٨ ، ١٢٧                             | ( ٩١) وما قدروا الله حق قدره                                |
| ٠٢١، ٢٢١                              | (۱۰۳) لا تدركه الأبصار <b>وهو يدرك الأبص</b> ار             |
|                                       | البقرة (٢)                                                  |
| ۲۰۳                                   | (٤) والذين يؤمنون بما أنزل اليك                             |
| ۲۰۳                                   | (٥) أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون                |
| 1V4                                   | (٧) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم                          |
| 1YA                                   |                                                             |
| 177,171                               | (۲۰) إن الله على كل شيء قدير                                |
| 177                                   | ( ٢٠) ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم إنّ الله على كل شيء قدير |
| 777                                   | (۲۳) وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا                    |
|                                       | ( ٢٤) فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة               |
| 1.0                                   | (٣٠) أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء                   |
| ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ | ( ٣٠) وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة          |
| ۲۱•                                   | ( ٣٥) اسكن أنت وزوجك الجنّة                                 |
| ٤٧١                                   | ( ٣٩) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا.                          |
| ٤٥٨                                   | (٤٨) واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً                  |
| ٤٧٠                                   | ( ٨٢) والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة        |
| YV9                                   | (۹۳) قالوا سمعنا وعصينا                                     |
|                                       | (١٧٤) إني جاعلك للناس إماماً                                |

| 0 · 9        | فهرس الآيات                                    |
|--------------|------------------------------------------------|
| YAV          |                                                |
| YAV          | , , ,                                          |
| ۳۳۸ ،۳۰۷     | 4                                              |
| ۲٦٥          | ,                                              |
| <b>r</b> 91  |                                                |
| ٤٥           | •                                              |
| <b>YV</b>    |                                                |
| ££V          |                                                |
| ££V          |                                                |
| 198          | -                                              |
| YAE          |                                                |
| T18          | ( ٢٢٩) ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون  |
| ٤٣، ٩٩       | ( ۲۳۱) واعلموا أن الله بكل شيء عليم            |
| ۲۸•          | (٢٤٧) إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم |
| 111. 711     | ( ٢٥٥) وسع كرسيُّه السماوات والأرض             |
|              | ( ٢٥٥ ) الله لا اله إلّا هو الحيّ القيّوم      |
| 177          | ( ٢٥٥) لا تأخذه سنة ولا نوم                    |
|              | ( ٢٦٠) رب أرني كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن  |
| ١٧١          | (٢٦٧) واعلموا أنَّ الله غنيَّ حميد             |
| YA•          |                                                |
| ٤٣١          | •                                              |
| ٤٣١          |                                                |
|              | البينة ( ٩٨)                                   |
| TYE          | (٢) رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة              |
|              |                                                |
|              | التحريم (٦٦)                                   |
| <b>TYV</b>   | (٤) إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما          |
|              | التوبة (٩)                                     |
| Y <b>r</b> Y | (۲۸) إنما المشركون نجس                         |
| m            | (٣٣) ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون     |
| <b>71</b> A  | (۲۶) عِفَا اللَّهُ عِنْكُ لَمْ أَذْنَتَ لِمِي  |

| <b>TYA</b> | ٦١) والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم                |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 117        | ٦٧) نسوا الله فنسيهم                                    |
| 790        | ٧١) المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض                 |
| <b>3</b>   | ٧٨) الم يعلموا أنَّ الله يعلم سرَّهم ونجواهم            |
| 107        | (١١٩) وكونوا مع الصادقين                                |
| <b></b>    | (۱۲۸) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه                |
|            | التوحيد ( ۱۱۲)                                          |
| ٤٦         | (۱) قل هو الله أحد                                      |
|            | الجاثية ( ٤٥)                                           |
| 1.8        |                                                         |
|            | الحج (۲۲)                                               |
| TV1        | ر ١) يا أيها الناس اتقوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم |
| ٣٧١        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| 127        |                                                         |
| ٤٩٠        |                                                         |
| ٤٣٥        | ·                                                       |
|            | الحجر ( 10)                                             |
| ٤٥٩        | (٢) ربما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين               |
| 790        | (٩) إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون              |
|            | (٤٣) وإنَّ جهنم لموعدهم أجمعين                          |
|            | (٤٤) لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم              |
| 107        |                                                         |
|            | الحديد ( ٥٧)                                            |
| 128        | (٣) هو الأوّل والآخر                                    |
| 198        |                                                         |
|            | الحشر ( ٥٩)                                             |
| TE1        | ر ٧) ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا        |

| 011                                                             | فهرس الآيات    .  .  .<br>ـــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الدخان ( ٤٤)                                                    |                                                       |
| ي السماء بدخان مبين                                             | (۱۰) فارتقب يوم تأتم                                  |
| •                                                               | (۲۸)کذلك وأورثناه                                     |
| على علم على العالمين                                            |                                                       |
| الذاريات ( ٥١)                                                  |                                                       |
|                                                                 | (٥٦) وما خلقت الجر                                    |
| الرحمن ( ٥٥)                                                    |                                                       |
|                                                                 | (۲۰) بينهما برزخ لا ي                                 |
| التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم أن                | (28 ـ 28) هذه جهنم                                    |
| الرعد ( ۱۳)                                                     |                                                       |
| المرة للناس على ظلمهم                                           | (٦) وإنَّ ربك لذو مغا                                 |
| ·                                                               | (٧) إنما أنت منذر ولاً                                |
| •                                                               | (٨) الله يعلم ما تحمل                                 |
| أسرّ القول ومن جهر به                                           | (١٠) سواء منكم من                                     |
| للاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً                                 |                                                       |
| الروم ( ۳۰)                                                     |                                                       |
| هم سيغلبون                                                      | (٣) وهم من بعد غلبو                                   |
| وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون                              | (١٥) فأمّا الذين آمنوا                                |
| طر الناس عليها                                                  | ( ٣٠) فطرة الله التي فع                               |
| را العلم والإيمان                                               | (٥٦) وقال الذين أوتو                                  |
| الزخرف ( ٤٣)                                                    |                                                       |
| منا منهم                                                        | (٥٥) فلما آسفونا انتق                                 |
| لسماء اله وفي الأرض اله                                         |                                                       |
| الزمر ( ۳۹)                                                     |                                                       |
| ببطنّ عملك.                                                     | (٦٥) لئن أشركت ليح                                    |
| تَّ قدره                                                        | (٦٧) وما قدروا الله ح                                 |
| ور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلّا من شاء الله ثم نفخ فيه | (٦٨) ونفخ في الصد                                     |
| 713, 313                                                        | <b>أخ</b> رى                                          |

|            | سبأ ( ۳٤ )                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٦٤         | (٣) عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات       |
| 799        | •                                                       |
| ٢٥٦        | (٢٣) ولا تنفع الشفاعة عنده إلّا لمن أذن له              |
|            | السجدة ( ۳۲)                                            |
| ٣٨٤        | (١١) قل يتوفاكم ملك الموت                               |
|            | الشعراء (٢٦)                                            |
| 317        | (١٩) وفعلت فعُلتك التي فعلتَ وأنت من الكافرين           |
| 317        | ( ٢٠ ) فعلتها إذاً وأنا من الضالين                      |
| 317        | (٢١) ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً             |
| ٤٥         | (٢١٣) فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين        |
| <b>YYY</b> | (۲۱۸) الذي يراك حين تقوم                                |
| YTY        | (٢١٩) وتقلّبك في الساجدين                               |
|            | الشوري ( ٤٢)                                            |
| ٤٩٥        | (٣٦) وما عند الله خير وأبقى                             |
| ٣٥١        | (٢٣) قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربي     |
| 198        | (٥١) وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلّا وحياً             |
| ۲٦٥        | (٥٢) وإنّك لتهتدي الى صراط مستقيم                       |
|            | ص ( ۳۸ )                                                |
| Y1V        | (٥) أجعل الآلهة الهاً واحداً إنّ هذا لشيء عُجاب         |
| Y1V        | (٦) وانطلق الملأ منهم أن امشوا                          |
| Y1V        | (٧) ما سمعنا بهذا في الملَّة الآخرة إن هذا إلَّا اختلاق |
| ٠٦٥٥٢٢     | (٢٦) فاحكم بين الناس بالحق                              |
| 7.9        | (٤٧) وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار                   |
| 10V        |                                                         |
|            | الصافات ( ۳۷)                                           |
| Y1V        | (١٤٣) فلو لا أنّه كان من المسبّحين                      |
| Y1V        | (١٤٤) للبث في بطنه الى يوم يبعثون                       |

| 017                                       | فهرس الآيات                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٦                                        | الصف (١                                                                                              |
| ٣٦٠                                       | (٩) ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون                                                            |
| (94                                       | الضحي ('                                                                                             |
|                                           | ، مصحى م<br>( ٤ و ٥ ) وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ۲۱٤                                       |                                                                                                      |
| 718                                       | ,                                                                                                    |
| 718                                       |                                                                                                      |
|                                           | •                                                                                                    |
| 1.9                                       | <b>طه ( ۲۰</b><br>(۷) يعلم السرّ وأخفى                                                               |
|                                           | <ul> <li>( ۱۰۸ ) يعتم الشرواحي الأصوات للرحمن فلا تسمع إلّا همساً</li> </ul>                         |
| ٤٥٤                                       | (١٠٨) وحسعت الوصوات للرحمن قار تسمع إذ معسر (١٠٨) يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن         |
|                                           | (۱۱۰) يومند د تنفع انشفاعه إد من ادن ته الرحمن<br>(۱۱۰) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ع |
| 117                                       |                                                                                                      |
| Y1 · . 1 A &                              | •                                                                                                    |
|                                           | (۱۲۲) ثمّ اجتباه ربه فتاب علیه وهدی                                                                  |
| ٣٦٤                                       | (۱۲٤) نام اجبه ربه کتاب کتیه وقعدی                                                                   |
|                                           | · · · · ·                                                                                            |
|                                           | الطور (۲)                                                                                            |
| £10,777,013                               | (٩ و ١٠) يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً                                                    |
| (A                                        | عبس(٠                                                                                                |
| ن نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته | (١٧ ـ ٢١) قتل الإنسان ما أكفره من أيّ شيء خلقه مر                                                    |
| rq7                                       | فأقبره                                                                                               |
| (                                         | الغاشية (                                                                                            |
| Y70                                       | ( ٢١ ) فذكر إنما أنت مذكّر                                                                           |
| 173, 773                                  | ( ٢٥ و ٢٦) إن الينا إيابهم ثم إنّ علينا حسابهم                                                       |
|                                           | غافر ( •                                                                                             |
| F-11                                      | (١١) ربنا أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين                                                              |
| £17, ٢٧٦                                  |                                                                                                      |
| 1.4                                       | (١٩) بعلم خائنة الأعين                                                                               |

| <b>YA1</b>   | ( ٣٥) كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا      |
|--------------|------------------------------------------------|
| 117          |                                                |
| Y•٣          | •                                              |
|              | الفاتحة (١)                                    |
| 14           | (٣) مالك يوم الدين                             |
|              | فاطر ( ۳۵)                                     |
| Y91          | (١٠) اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه |
| 110          |                                                |
| 177          | (£2) وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات    |
|              | الفتح ( ٤٨)                                    |
| Y1V          | (١) إنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً                |
| ٧١٢، ٣٥٢     | (٢) ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر   |
| 1W           |                                                |
| 727          | (٢٧) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين    |
| YTA          |                                                |
|              | الفجر ( 89)                                    |
| דז           | (١٤) إنَّ ربك لبالمرصاد                        |
|              | الفرقان ( ۲۵)                                  |
|              |                                                |
| E91          | -                                              |
| E91          | (٦٨) ومن يفعل ذلك يلق أثاماً                   |
| ٤٦٢، ٢٦٤     | ( ٧٠) فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات          |
|              | فصلت ( ٤١)                                     |
| £ <b>r</b> 7 | (۲۰) حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم         |
| <b>TY</b> 1  | , , , , , ,                                    |
|              | (۲۱) لم شهدتم علينا                            |
|              | (۲۲) وماکنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم       |
| ١٧٩ ، ١٣٣    | (٤٦) وما ربك بظلام للعبيد                      |

| ٧٠          | (٥٣) سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
|             |                                                               |
| 4A¥ 4A.     | الفلق ( ۱۱۳) د د کتابات د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| •           | (۱) قل أعوذ برب الفلق                                         |
|             | ق ( ٥٠ )                                                      |
| <b>11</b>   | (١٦) ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه                |
| ٤٣٥         | (١٨) ما يلفظ من قول إلّا لديه رقيب عتيد                       |
| 227         | ( ٢٤ ) القيا في جهنّم كلّ كفار عنيد                           |
|             | القصص ( ۲۸)                                                   |
| <b>~~1</b>  |                                                               |
| Y1F         | •                                                             |
| Y1 <b>F</b> |                                                               |
| Y1 <b>T</b> |                                                               |
| 317         |                                                               |
| <b>712</b>  | ( ۱۹ ) فلما أراد أن يب <b>طش بالذي هو عدرّ لهما</b>           |
| 19          | (٤٦) وماكنت بجانب الطور إذ نادينا                             |
|             | (٥٠) ومن أضلّ ممن اتّبع هواه                                  |
|             | ( ٦٠) وما عند الله خير وأبقى                                  |
|             | (٦٨) وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة                |
|             | ( ٦٩) وربك يعلم ما تكِنّ صدورهم                               |
|             | القلم ( ۱۸)                                                   |
| TE1         | (٤) إنك لعلى خلق عظيم                                         |
| YVA         | (٣٦) ما لكم كيف تحكمون                                        |
| YVA         | (٣٧) أم لكم كتاب فيه تدرسون                                   |
| YYA         | (٣٨) إن لكم فيه لما تخيرون                                    |
| YVA         | ( ٣٩) أم لكم أيمان علينا بالغة                                |
|             | (٤٠) سلهم أيّهم بذلك زعيم                                     |
| <b>YV9</b>  | ( ٤١) أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم                           |

| المقائد الحقة | ۳۱۵                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
|               | القمر ( ٥٤)                                                      |
| 737           | (٤٥) سيهزم الجمع ويولون الدبر                                    |
| 177           |                                                                  |
|               | القيامة ( ٧٥)                                                    |
| ي بنانه       | "<br>(٣ و٤) أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسو |
|               | الكهف ( ۱۸ )                                                     |
| £9Y           | ( ۲۹ ) وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمهل                          |
| 177           | ( ٤٥) وكان الله على كل شيء مقتدراً                               |
| ٣٦٠           | (٤٧) وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً                               |
| ٤٢٠           | (٤٧) ويوم نسير الجبال وترى الأرض                                 |
| ٤٢٠           |                                                                  |
| £٣A           | (٤٩) يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة                     |
| 1A0           | (١٠١) الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري                          |
|               | الكوثر ( ١٠٨)                                                    |
| ££9.££8       | (١) إنا أعطيناك الكوثر                                           |
| 727           | (٣) إن شانئك هو الأبتر                                           |
|               | لقمان ( ۳۱)                                                      |
| TEV           | (١٤) أن اشكر لى ولوالديك                                         |
| ٤٣٢           | (٢٨) ما خلقكم ولا بعثكم إلّا كنفس واحدة                          |
| 1 • 9         | ( ٣٤ ) إنَّ الله عنده علم الساعة                                 |
|               | المائدة ( ٥ )                                                    |
| 3٧٢، ٩٨٢، ١٠٣ | (٣) اليوم أكملت لكم دينكم                                        |
| דיוו          | (٦) لكن يريد ليطهركم وليتمّ نعمته عليكم                          |
| <b>Y7Y</b>    | (۲۰) وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً                           |
| ٤٣٩           | (٣٥) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله                              |
|               | (٥٥) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا                         |
| 727           | (٦٧) والله يعصمك من الناس                                        |

(٦٧) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك

| ۱ <b>ル</b>  | (١١٩) رضي الله ورضوا عنه وذلك الفوز العظيم                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | المؤمنون ( ۲۳)                                                       |
|             | (١٠ و ١١) أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس                      |
| ٠٧٦         | (٦٢) ولا نكلف نفساً إلّا وسعها                                       |
| ٢٢٤         | ( ٧٤) وإن الذين لا يؤمنون بالأخرة عن الصراط لناكبون                  |
| ٤٩          | ( ٩١) ما اتخذ من ولد وما كان معه من اله                              |
| ٩٢          | (٩٢) عالم الغيب والشهادة                                             |
| ۲۰۹ ، ۴۳۳   | ( ٩٩، ٩٠٠) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلِّي أعمل صالحاً  |
|             | ( ۱۰۰ ) ومن وراثهم برزخ الی يوم يبعثون                               |
| ٤٢٩         | (۱۰۲) فمن ثقلت موازينه                                               |
|             | المجادلة ( ٥٨ )                                                      |
| 33, 771     | (٧) ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم                             |
| ٤٣٧         | (١٨) يوم يبعثهم الله جميعاً                                          |
|             | محمد (۲۷)                                                            |
| YA1         | (٨) فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم                                         |
| ¥4 <b>٣</b> | ( ۱۱ ) ذلك بأنَّ الله مولى الذين آمنوا                               |
| ٤١١         | (١٨) فهل ينظرون إلّا الساعة أن تأتيهم بغتة                           |
| TV9         | ( ٢٤) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها                        |
|             | مریم (۱۹)                                                            |
| 73          | (١٥) وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت                                    |
|             | (٣٣) السلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت                                  |
| 104         | (٥٤) صادق الوعد                                                      |
|             | (٦٢) ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا                                     |
|             | ( ٧١) وإن منكم إلّا واردها كان على ربك حتماً مقضياً                  |
|             | (٨٧) لا يملكون الشفاعة إلّا من اتخذ                                  |
|             | المعارج ( ۷۰)                                                        |
| ٣٠١         | ( ١ ـ ٣) سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج |
| TV0         | (٤) في يوم كان مقداره خمسين الف سنة                                  |

|                        | الملك (۲۷)                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11                     | (٢) ليبلوكم أيُّكم أحسن عملاً                                            |
| ٣٨٠                    | (٢) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً                      |
| 19.                    | (٨ و ٩) الم يأتكم نذير قالوا بلي قد جاءنا نذير                           |
| <i>77</i>              | (١٤) ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير                                   |
|                        | المنافقون (٦٣)                                                           |
| 107                    | (١) والله يشهد إن المنافقين لكاذبون                                      |
|                        | النازعات ( ۷۹)                                                           |
| ٣٣٥                    | (٤٠) وأما من خاف مقام ربه                                                |
|                        | النبأ ( ٧٨)                                                              |
| بعلمون ثم كلًا سيعلمون | (١ ـ ٥) عم يتساءلون عـن النـبأ العـظيم الذي هـم فـيه مـختلفون كـلّا ســ  |
| <u> </u>               |                                                                          |
|                        | (١٨) يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً                                    |
|                        | النجم ( ٥٣)                                                              |
| ۳٤٠، ۲۵۲،              | (٣) وما ينطق عن الهوى                                                    |
| 72                     | (٤) إن هو إلّا وحي يوحى                                                  |
| 171                    |                                                                          |
|                        | النحل (١٦)                                                               |
| ١٣٤ ، ١٣٢              | _                                                                        |
| Y•٣                    | (٤٣) وما أرسلنا من قبلك إلّا رجالاً                                      |
| ٤٥                     | ( ٥١) وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين                                    |
|                        | النساء (٤)                                                               |
| ٤٧٠                    | (۱۳) ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات                                      |
| 1771                   | <ul> <li>(۲٦) يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم</li> </ul> |
| 177                    | (٤٠) إن الله لا يظلم مثقال ذرّة                                          |
| 277                    | (٤١) فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد                                       |
| ٤٥٢                    | ( ٤٨ ) إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به                                      |
| ۲۸•                    | ( ٥٤ ) أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله                         |

| ١٩٥ |  | فهرس الآيات . |
|-----|--|---------------|
|-----|--|---------------|

| ۲۸۰                | (۵۵) فمنهم من آمن به ومنهم من صدَّ عنه                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| £91                |                                                                  |
| TYE                | ·                                                                |
|                    |                                                                  |
| 700 (1X) (77) (77) |                                                                  |
| • 37               |                                                                  |
| 107                |                                                                  |
| 1.1                | _                                                                |
| ۲۸۰                |                                                                  |
| 104                |                                                                  |
| 174                | (١٥٥) بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلّا قليلاً            |
| ٣٦٤                | (١٥٩) وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمننٌ به قبل موته                 |
| 189                | (۱٦٤) وكلَّم الله موسى تكليماً                                   |
|                    | النمل (۲۷)                                                       |
| רידו               | ( ٨٢) وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض              |
| ידי, ידין.         |                                                                  |
|                    | النور ( ۲۶)                                                      |
| <b>TYY</b>         | (۲٤) يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم                              |
| 791                |                                                                  |
| 177                | (٤٥) يخلق الله ما يشاء إنّ الله على كل شيء قدير                  |
| mi                 | •                                                                |
|                    | الواقعة (٥٦)                                                     |
| £M                 | (٣٣) لا مقطوعة ولا ممنوعة                                        |
| £••                | ( ٨٨ و ٨٩) فأما إن كان من المقرّبين فروح وريحان وجنة نعيم        |
| جحيم               | ( ٩٢ ـ ٩٤) وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية - |
|                    | هود (۱۱)                                                         |
| 11•                |                                                                  |
| 777                |                                                                  |
| YTY                | •                                                                |

| العقائد الحقة |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ım            | (۱۰۷) إن ريك فعال لما يريد                                            |
|               | یس (۳۹)                                                               |
| <b>r</b> v1   | ( ١ و ٢ ) قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة |
| £1£           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| 31.           | (٥٠) فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون                          |
| 318           | (٥٣) إن كانت إلا صيحة واحدة                                           |
| ٣٦            | (٦٥) اليوم نختم على أفواههم                                           |
|               | یوسف (۱۲)                                                             |
| ٣٧            | ( ٨٠) فلما استيأسوا منه خلصوا نجيّاً                                  |
| ١٧            | (١١٠) حتى إذا استيأس الرّسل وظنَوا أنهم قد كذبوا                      |
| ١٦            | (۲۱٦) ولقد همّت به وهمَّ بها لولا أن رأى برهان ربَّه                  |
|               | یونس ( ۱۰ )                                                           |
| <b>'V9</b>    | ( ٣٥) أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتّبع                                 |
| ٤٠            | (٩٩) ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلّهم جميعاً                        |
| ٤٠            | . ( ١٠٠ ) وما كان لنفس أن تؤمن إلّا بإذن الله                         |

## فهرس الأحاديث

|                           | الأبصار هاهنا أوهام العباد والأوهام أكثر من الأبصار                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٥                       | أتاني جبرئيل وهو فرح مستبشر فقلت: حبيبي جبرئيل ما منزلة أخي وابن عمّي                 |
| <b>T</b> 17               | أترى أنًا نريد الدنيا ولا نعطاها؟                                                     |
| هم ليُعطى قوة مئة         | (أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال:) نـعم والذي نـفسي بـيده إن أحـد              |
| ٤٨٣                       | رجل                                                                                   |
| 114_1•٨                   | أتنعت الله؟ فقلت: نعم. قال: هات. فقلت: هو السميع البصير                               |
| ٤٠٤                       | أتي رسول الله عَلِيَبُولُهُ فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات. فقام رسول الله            |
| ٤٩١                       | أثام وادٍ من أودية جهنم                                                               |
| غلام البيضة ٣٠            | إجلس، (فإذا غلام صغير في كفّه بيضة يلعب بها، فقال أبوعبدالله عليَّا إِنَّ الولني يا   |
|                           | ر<br>(أحبرنا عن حروجنا الى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين لل    |
| 1                         | فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلّا بقضاء من الله                             |
| 10V                       | (أخبرني أي الأعمال أفضل؟ قال:) توحيدك لربك                                            |
| محمّداً رسـول الله        | (أحسرني بدعاثم الإسلام ؟ فقال:) شهادة أن لا اله إلّا الله والإيسمان بأنّ              |
| T00_T08                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |
| . أعظمت المسألة           | (أخبرني بدينك الذي تدين الله قال:) إن كنت أقصرت الخطبة فقد                            |
| ٣٥٦                       | •<br>·                                                                                |
| 1٧                        | أخبرني جبرئيل الروح الأمين عن الله قال: إني أنا الله                                  |
| قد دخل الجنة ورأى         | (أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال:) نعم وإن رسول الله عَلِيَجُولُهُ أ |
| ٤٧٤                       | النار                                                                                 |
| ن حتى أخبرك متى           | (أخبرني عن الله عزّ وجلّ متى كان؟ فقال له:) ويلك! أخبرني أنت مـتى لم يكـر             |
| 128                       | كان                                                                                   |
| انية ١٤٩ ـ ١٥٠            | (أخبرني عن كلام الله لموسى؟ فقال:) الله أعلم بأي لسان كلّمه بالسريانية أم بالعبر      |
| فال على علي المثلة :) أين | (أخبرني عن وجه الربّ تبارك وتعالى فدعا علي اللَّه بنار وحطب فلما اشتعلت ف             |
| 178                       | وجه هذه النار؟                                                                        |

| فيل فيهبط الى الدنيا   | (أخــبرني كــيف يــنفخ فـيه؟ فـقال:) أمـا النـفخة الأولى فـإن الله يأمـر إسـراه |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| £10 , TVV_TV0 .        |                                                                                 |
| سهم؟ قال:) مصلح أو     | (أخــبرني يــا مــولايّ عــن العــلة التـي تـمنع القـوم مـن اخـتيار إمـام لأنـف |
| 777_377                | مفسد ؟                                                                          |
| ٤٨٦                    | دخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب: لا اله إلّا الله                     |
| 173                    | إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً                       |
| ٣٢٢                    | إذا أصبحت فتصدّق بصدقة                                                          |
| ٤٣٨                    | إذا تاب المؤمن توبة نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة               |
| 111-11                 | إذا سألتم الله فاسألوا لي [أي رسول الله عَلَيْمُواللهُ ] الوسيلة                |
| ٤٥٦                    | إذا قمت المقام المحمود تشفّعت في أصحاب الكبائر من أمتي                          |
| 77                     | إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة في لمّة من نسائها                                |
| £7£373                 | إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة                   |
| ٤٤٩                    | إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأولين والآخرين             |
| وأربعة من الآخرين      | إذا كسان يسوم القسيامة كمان عملي عمرش الله جمل جملاله أربعة من الأوليسن         |
| ٤٣٣                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
| 733                    | إذا كان يوم القيامة نادي منادٍ من بطنان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟          |
| ٤٤٣                    | إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق فيصعد عليه رجل                   |
| £ <b>٣</b> ٢           | إذا كان يوم القيامة وكَلَنا الله بحساب شيعتنا                                   |
| ٤٥٧                    | إذا كان يوم القيامة وُلّينا حساب شيعتنا                                         |
| ٤٤٥                    | إذا كان يوم القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد وهو سبعون شقة                 |
| ££7                    | إذا كان يوم القيامة يعطى الله علياً من القوّة مثل قوّة جبرئيل                   |
| ف تباج له أربعة أركبان | إذا كـان يـوم القـيامة يـؤتى بك يـا عـليّ عـلى نـافة مـن نـور وعـلى رأسك        |
| ٤٤٥                    | •                                                                               |
| ٤٠٠                    | إذا مات الكافر شيّعه سبعون الفاً من الزبانية الى قبره                           |
| ٤٠٠                    | إذا مات المؤمن شيّعه سبعون الف ملك الى قبره                                     |
| ١٣٤                    | الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل                           |
| ١٠٧                    | الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل                          |
| قبل أن يخلق السماوات   | (أرأيت ما كان وما هو كائن الى يوم القيامة اليس كان في علم الله؟ فقال:) بلى      |
| 1.8_1.4                | والأرضوالأرض                                                                    |
| ٣٤٤                    | اركب بنفسى أنت يا أخى                                                           |
|                        |                                                                                 |

فهرس الأحاديث ..... ١٣٦٥

| 773          | اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.٩          | أشهد أن لا اله إلّا الله وأن محمداً رسول الله وأشهد أن علياً وصي محمد رسول الله |
| ٥٤           | الأشياء لا تدرك إلّا بأمرين: بالحواس والقلب                                     |
| ۳۰٥          | أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم                                           |
| ٠            | أطل الفكر يا مفضل! في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان                     |
| ٧٦           | اعتبر لِمَ لا يتشابه الناسُ واحد بالآخر كما يتشابه الوحوشُ والطير وغير ذلك؟     |
| 17, 50, 577  |                                                                                 |
| ٢٧٢          | ( أفتتلاشى الروح بعد خروجه؟ قال: ) بل هو باق الى وقت ينفخ في الصور              |
| س۱٦٣         | أقبل أربعة أملاك: ملك من المشرق وملك من المغرب وملك من السماء وملك من الأرخ     |
| 1            | الا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه                                          |
| <b>797</b>   | (ألا أفرش لك ثوبي تحتك فقال:) لا، إن هي إلّا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه      |
| ٣٧٥          | الا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا                                               |
| ۳۰٤          | لا لأعرفنَكم ترتدُون بعدي كفاراً                                                |
| Y0£          | الا أنه لا نبئ بعدي                                                             |
| Y <b>\</b> V | الا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه                             |
| ۳۵۲          | ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له ومن مات                               |
| 108          | الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده                                          |
|              | الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى                                       |
|              | الستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ (قالوا:) بلي                        |
|              | (الله جلّ جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال:) تعالى الله عن ذلك                         |
|              | الله عزّ وجلّ يجعل حساب الخلق الى محمد وعلى لِمُلِكِّكُمْ                       |
|              | (الله فوّض الأمر الى العباد؟ قال:) الله أعزّ من ذلك                             |
|              | الله واحد وأحديّ المعنى والإنسان واحد ثنويّ المعنى                              |
|              | الهي بدت قدرتك ولم تبد هيئة فجهلوك وقدروك                                       |
|              | أما إن من شيعة علي الطِّلِدِ لمن يأتي يوم القيامة                               |
|              | أما ترى الحمار كيف يذلّ للطحن والحمولة                                          |
|              | الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق.                                            |
|              | أنا أول قادم على الله ثم يقدم عليّ كتاب الله ثم يقدم علي أهل بيتي               |
|              | ن الإبداع والمشيئة والإرادة معناها واحد والأسماء ثلاثة                          |
|              | إن المليس قال لعسب بن مربع المنظلة: أبقد ربك على أن دخل الأرض في خرة            |

| ٤٨٧               | ن أرض الجنة رخامها فضة وترابها الورس والزعفران                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| رم على الله من أن | (إن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال:) لا، المــؤمن أكـــ   |
| ٣٩.               | بجعل روحه في حوصلة طير                                                      |
| ٤٠٩               | إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها                        |
| ٣٩٣               | نَ أرواح المؤمنين يرون آل محمّداً للمَنْكِلاَ في جبال رضوى فتأكل من طعامهم  |
| ، يعيده كما بدأه  | ن<br>إنّ الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق اليه قادر أن     |
| ٤٢٠               |                                                                             |
| ٣٦٣               | إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عَلِيْكِينًا           |
| YAY.              | إن الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق فانتجبنا فجعلني الرسول             |
| 1.8               | ِن الله تباركت أسماؤه وتعالى في علو كنهه أحد                                |
| وهـو وافٍ لي بـه  | إنّ الله تسبارك وتسعالي إذا جسمع النّساس يسوم القيامة وعدني المقام المحمود  |
| 232_03            |                                                                             |
| ١٨                | إنَّ الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً                                    |
| 179               | إن الله تبارك وتعالى كان أوحى الى إبراهيم لطيُّلِا أني متخذ من عبادي خليلًا |
| 114               | إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نوراً لا ظلام فيه                     |
| 174               | إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه                           |
| 109               | إنَّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان                               |
| 777_777           | إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى للظِّل كان الأغلب على أهل عصره السحر      |
| 17                | إنَّ الله تبارك وتعالى يُنزل ملكاً الى السماء الدنيا                        |
| ٧٢، ٢٧١           | اِن الله تعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه                                    |
| ١٥٨               | إن الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء                                   |
| 1.8               | ان الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء                            |
| ۳٤١               | اِن الله عز وجل أدّب نبيَّه فأحسن أدبه                                      |
| 1.1               | إن الله عزّ وجلّ أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب                      |
|                   | إن الله عزّ وجلّ بعث محمداً الى الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على جميع       |
| TEA               | ······································                                      |
| 177               | إنَّ الله عزَّ وجلَّ عند لسان كلِّ قائل ويد كلِّ باسط                       |
| 170               | إن الله عزّ وجلّ كيّف الكيف فهو بلاكيف                                      |
| 1 Y V             | إن الله عزّ وجلّ لا يوصف بعجز وكيف يوصف                                     |
| ١٨١               | ان الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة                                  |
|                   |                                                                             |

فهرس الأحاديث ...... ٥٢٥

| 1.0        | إن الله علم لا جهل فيه                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 117        | إن الله علم لا جهل فيه حياة لا موت فيه، نورٌ لا ظلمة فيه                      |
| 114        | إن الله ـ لا اله إلّا هو ـ كان حياً بلا كيف ولا أين                           |
| 171        | إن الله لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان                                      |
| 19.        | إن الله لم يَدَع الأرض بغير عالم ولو لا ذلك لم يعرف الحق من الباطل            |
| 10         | إن الله ناجي موسى للظِّلِج بمئة الف كلمة وأربعة وعشرين الف كلمة في ثلاثة أيام |
| 11V        | إن الله نور لا ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه وحياة لا موت فيه                      |
| 117        | إن الله هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه وهم ذرّ                           |
| YV£        | إن الله يحاسب كل خلق إلّا من أشرك بالله                                       |
| <b>TTY</b> | إنَّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها                                        |
| ۳٤٠        | إن الإمام مؤيد بروح القدس                                                     |
| YM         | إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول                                           |
| ٣٥٠        | أنا مدينة العلم وعلي بابها                                                    |
| ٤٥١        | أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض                                         |
| ۳٤٥        | أنتِ بحمد الله عالمة غير معلَّمة وفَهِمة غير مفهمَّة                          |
| £VV _ £V0  | إن الجنة توجد ريحها من مسيرة الف عام وإن أدنى أهل الجنة منزلاً                |
| <b>TAT</b> | إنَّ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر                                            |
| ٣٩٨        | إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً                          |
| ٣٩٠        | إنَّ القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران                          |
| ٣٩٩        | إنَّ الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحباً ولا أهلاً                        |
| <b>TAV</b> | إنَّ المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول الله عَلِيْوَاللهُ وأهل بيته            |
| ٤٨٧        | إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود                                              |
| ٤٢٥        | إنَّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد ويخرج من بطن أمّه         |
| ۳٤۸        | إن أول ما يسأل عنه العبد                                                      |
| ٣٦٣        | إن أول من يرجع لجاركم الحسين للطُّلِخ                                         |
| Y•0        | إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم                                  |
| ٤٨٨        | إن أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبدأ                                            |
| ٤٩٠        | إن أهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب                           |
| ٤٧٥        | إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والأخرة                                          |
| ٤٧٨        | إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب                             |

| TEA                  | ن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| فأ بسمع ويصيراً بيصر | إن رجلاً ينتحل موالاتكم أهل البيت يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يزل سـميه  |
| اكك                  | وعليماً بعلم وقادراً بقدرة فغضب للظل ، ثم قال:) من قال ذلك ودان به فهو مشر |
| ٤٠٤                  | ن رقية بنت رسول الله عَلِيْوَالْهُ لما ماتت قام رسول الله                  |
| <b></b>              | ن سليمان بن داود خرج يستسقي                                                |
| £Y£_£Y1              | ن سور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت                        |
| <b>V</b> 9           | نظر الآن الى ذوات الأربع كيف تراها تتبع أماتها مستقلة بأنفسها              |
| ٩٠                   | نظر الى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه                                         |
| <b>۲۹۳, ۲۹۲</b>      | نَ علياً أمير المؤمنين عليمًا كان قريباً من الجبل بصفين                    |
| ١٨٥                  | ن غطاء العين لا يمنع من الذكر والذكر لا يرى بالعيون                        |
| <b>TT1</b>           | ن فاطمة حجة علينا                                                          |
| ٤٨٠                  | ن في الجنة طيوراً كالبخاتي، عليها من أنواع المواشي                         |
| £V£                  | ن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها                    |
| £AY                  | ن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضة                                     |
| ٣٧٥                  | انً في القيامة لخمسين موقفاً كل موقف الف سنة                               |
| 793                  | إن في النار لناراً تتعوذ منها أهل النار ما خلقت إلّا لكل متكبر جبار عنيد   |
| ٤٩٨                  | إن في جهنم رحى تطحن خمساً، أفلا تسألوني ما طحنها؟                          |
| 198                  | إن في جهنم لجبلاً يقال له: الصعدى                                          |
| ٤٩٩                  | إن في جهنّم لواد يقال له: غسّاق                                            |
| ٤١١                  | إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها          |
| 7.8                  | إنكم محشورون الى الله تعالى يوم القيامة                                    |
| ١٣                   | إن كنت أقصرت الخطبة                                                        |
| £0V                  | إن لرسول الله عَلِيَبُولُهُ الشَّفاعة في أمته ولنا شفاعة في شيعتنا         |
| T£T                  | إن لعمّي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين                   |
| ٤٧٧                  | إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيون                                |
| ٥٩                   | إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً منة إلّا واحدة                       |
| 1.0                  | إن لله تعالى علماً خاصاً وعلماً عاماً                                      |
| 117                  | إن لله علمين: علم تعلمه ملائكته ورسله وعلم لا يعلمه غيره                   |
| T01                  | إنما أمروا أن يطوفوا بها                                                   |
| Y08                  | إنما سمى أولوالعزم أولى العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع           |

| ٤٥٥                                    | إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٠                                    | إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18                                     | إنَّما يعبد الله من يعرف الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٦٠                                    | إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18                                     | إنما يعرف الله ويعبده من عرف الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٤٤                                    | إن معي من يعينني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £AV                                    | إن نخل الجنة جذوعها ذهب أحمر وكربها زبرجد أخضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠٩                                    | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104                                    | a divide a series of the serie |
| YT1                                    | إنى أول من أقرّ ببَلى إن الله أخذ ميثاق النبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YV•                                    | بى رق من عربيتى المنطقة عند منطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن<br>إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتى أهل بيتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٥٩                                    | بى درك كيام المصيل، كتاب الما وعمراني المثل بيلي.<br>إنى سميتكِ فاطمة وفطمت بك من أحبك و تولاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥١                                    | إني فرطكم وأنتم واردون عليَّ الحوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أوحى الله عزَ وجلَ الى داود عليُّلاِ : يا داود! تريد وأريد ولا يكون إلّا ما أريد<br>لأ تناسط من معالم النسانية السكور عليه أنه الدالسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ψοξ                                    | (أوقفني على حدود الإيمان. فقال:) شهادة أن لا اله إلّا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>**11</b>                            | أو لست قسيم الجنة والنار بين أمة محمّد عَلَيْوَالْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧                                     | أول عبادة الله معرفته<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>٣٦</b> ٢                            | أول من تنشق الأرض عنه ويرجع الى الدنيا الحسين بن علي للطِّلاِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سي صفة ما عملوا                        | (أو ليس تــوزن الأعــمال؟ قــال:) لا إن الاعــمال ليست بأجــــام وإنــما ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أمه يأكل مما تأكل أمه                  | (أهل الجنة، كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ فقال:) هذا الجنين في بطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £YA                                    | ولا يتغوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ov</b>                              | إياكم والتفكر في الله فإن التفكر في الله لا يزيد إلّا تيهاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨                                     | إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا الى عظمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وقت ينفخ في الصور                      | (أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال لِطُطِّلاِ :) بل هو باق الى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٦                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>\YY</b>                             | (أيكون العبد مستطيعاً؟ قال:) نعم بعد أربع خصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أما النار فغي الأرض                    | (أيسن تكون الجنة؟ وأيس تكون النار؟ قال:) أما الجنة ففي السماء و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>£</b> VA                            | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| جار ۱۸٤       | (أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه؟ قال:) يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الم |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧            | بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله                                            |
| 77            | بشّر شيعتك أني الشفيع لهم يوم القيامة وقت لا تنفع فيه إلّا شفاعتي            |
| <b>u</b>      | بصنع الله يستدل عليه وبالعقول تعتقد معرفته                                   |
| ٣٢            | (بم عرفت ربك؟ قال:) بفسخ العزم ونقض الهمّ                                    |
| Y7V           | بي أنذرتم وبعلي بن أبي طالب اهتديتم                                          |
| <b>V</b> 7    | تأمل الآن يا مفضل! ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته                       |
| <b>4•</b>     | تأمّل خلق السمك ومشاكلته                                                     |
| ۸۱            | تأمّل مشفر الفيل وما فيه من لطيف التدبير                                     |
| <b>VY</b>     | تأمل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفار                               |
| <b>V•</b>     | تأمل يا مفضل! الجفن على العين                                                |
| ۹۰_۸۳         | تأمّل يا مفضل! جسم الطائر وخلقته                                             |
| Vo            | تأمل يا مفضل! هذه القوى التي في النفس وموقعها من الانسان                     |
| ١٠٥           | تعالى الله! بل لم يزل عالماً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد ما كونه         |
| ك يا أباأيمن! | (تغرّون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد فغضب أبوجعفر للطِّلةِ قال:) ويح  |
| ٤٥٧           | أغرَك أن عفّ بطنك وفرجك؟                                                     |
| ٤٧            | ثم يلزمك إن ادّعيت اثنين فلابد من فرجة بينهما                                |
| ۳٦٤           | جئت والله بها من عين صافية                                                   |
| ٣٨٤           | حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا                                                 |
| ۳٤٩           | حبّ أولياء الله واجب والولاية لهم واجبة                                      |
| ٣٧٢           | حتى إذا تصرّمت الأمور وتفضّت الدهور وأزف النشور                              |
| ٤٩٤           | حجارة الكبريت أشد الأشياء حراً                                               |
| 19            | حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر قال                                      |
| 700           | (حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام؟ فقال:) شهادة أن لا اله إلَّا الله        |
| 184           | الحمد لله الدال على وجوده بخلقه                                              |
| ٤٦            | الحمد لله الذي كان في أوليّته وحدانياً                                       |
| 154           | الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد                            |
| 1.4           | (الحمد لله منتهى علمه، فقال:) لا تقل ذلك فإنه ليس لعلمه منتهى                |
| ٤٠٦           | خاطب رسول الله عَلِيَبُولُهُ قبر سعد فمسحه بيده واختلج بين كتفيه             |
| 174           | الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم                               |

| Y•Y                                    | خلق الله عزّ وجلّ مئة الف نبي وأربعة وعشرين الف نبي                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| يل جـاء الى النـبي عَلَيْتُوالهُ وهــو | (خـوفني فـقال:) يـا أبـامحمد! استعد للحياة الطويلة فـإن جـبرئ               |
| ٤٨٩                                    | -<br>قاطبقاطب                                                               |
| 18V                                    | الدال على قِدَمه بحدوث خلقه                                                 |
| £9A_ £9V                               | دخلت أنا وفاطمة على رسول الله عَلِيَّالِهُ فوجدته يبكي بكاءاً شديداً        |
| نما يريد الله ليذهب عنكم               | دخلت على رسول عَلَيْجَالُهُ في بيت أم سلمة وقد نزلت عليه هـذه الآيــة ﴿إِ   |
| ٣٢٠                                    | الرجس﴾الرجس                                                                 |
| 197_193_793                            | دركات جهنم في كلام أبي جعفر الباقر التَّلِيِّ                               |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | دليله آياته ووجوده إثباته                                                   |
|                                        | ذاك رسول الله عَلِيْنَالُهُ دنا من حجب النور فرأى ملكوت السماوات            |
|                                        | رسول الله المنذر وعلى الهادي                                                |
| للك هولك هو                            | (روينا أن الله علم لا جهل فيه حياة لا موت فيه نور لا ظلمة فيه؟ قال:)كذ      |
| ١٨٣                                    | سئل أبي عليِّلًا : هل منع الله عما أمر به؟ وهل نهى عما أراد؟                |
| ۳٦٦،٣٦٥                                | (سئل عن الرجعة أحق هي؟ قال:) نعم                                            |
| لاعظم إلا طينته التي خلق               | ·<br>(سئل عن الميت يبلي جسده؟ قال:) نعم حتى لا يبقى لحم و                   |
| 773                                    | منها                                                                        |
| ٥٧٣، ٥١٤                               | (سئل عن النفختين: كم بينهما؟ قال:) ما شاء الله                              |
| لا عن بدء سبقه                         | (سئل عن قول الله ﴿هُو الأول والآخر﴾؟ فقال:) الأول لا عن الأول قبله و        |
|                                        | (سئل عن ملك الموت يقال: الأرض بين يديه كالقصعة يمد ي                        |
| ·<br>۲۸٥                               |                                                                             |
| نعم، قال: إقرأ: ﴿لا تدركه              | (سأل الرضا للتِّلِ عن شيء من التوحيد؟ فقال:) ألا تقرأ القرآن؟ قـلت:         |
| 177                                    | الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾                                                   |
| سيماهم﴾؟ قال:) أنزلت في                | (سألت أباجعفر للظِّلِ عن قول الله: ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بـ        |
| 0                                      | هذه الأمّة والرجال هم الأثمة من آل محمد                                     |
| ر وجل وهما صراطان صراط                 | (سألت أباعبدالله المُثَلِّخ عن الصراط؟ فقال:) هو الطريق الى معرفة الله عز   |
| ٤٦٦                                    | في الدنيا وصراط في الآخرة                                                   |
| لسقط يسقط من بطن أمه من                | (سألت أباعبدالله عن قول الله (سورة الأنعام، الآية ٥٩) فقال:) الورق: ا       |
| 117_117                                | قبل أن يهلّ الولد                                                           |
| في الأرض﴾ قال:)كذلك هـو                | (سألت أباعبدالله المُثَلِجُ عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿وهو الله في السماوات وا |
| ١٣٠                                    | فی کل مکان                                                                  |

| ؟ فقال) الأنبياء رسول الله   | (سألت أباعبدالله عليه عن قول الله ﴿وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً﴾                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                          | وإبراهيم وإسماعيل وذريته                                                             |
| ئه                           | (سألت أباعبدالله عنقول الله ﴿وسع كرسيهالسماوات والأرض﴾؟ قال:) عل                     |
| . ﴾؟ قال:) هم الأنبياء       | (سألت أبساعسبدالله عسن قول الله ﴿ونسضع الموازيس القسط                                |
| £79                          | والأوصياء للهَيَلِاثُ                                                                |
| م تر الى الرجل ينظر الى      | (سألت أباعبدالله للطُّلِخ عن قوله عزّ وجلّ: ﴿يَعْلَمُ خاننة الأَعْيُن﴾ فـقال:) ال    |
| 1.9                          | الشيءا                                                                               |
| مثله شيء٧٥                   | سألترحمكالله عن التوحيد وما ذهب فيه من قبلك فتعالى الله الذي ليس ك                   |
|                              | (سألت رسول الله عَلِيُولُهُ عن قول الله عز وجل ﴿وماكنت بجانب الطور إذ نا             |
| Y•_19                        | وجلّ كتاباً قبل أن يخلق                                                              |
| يقولون: انطلقوا بـنا الى آدم | (سألته عن شفاعة النبي يوم القيامة؟ قال:) يلجم الناس يوم القيامة العرق ف              |
| ٤٥٥                          | يشفع لنا                                                                             |
| ما لم تستطع أن تلوم العبد    |                                                                                      |
| 147                          | عليه فهو من فعل اللهعليه فهو من فعل الله                                             |
| 160                          | سبحان الواحد الذي لا اله غيره                                                        |
| 179                          | سبق العلم وجفّ القلم وتم القضاء بتحقيق الكتاب                                        |
| 1.9                          | السرّ ما كتمته في نفسكُ وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته                                 |
| 19                           | (سمّعت النبي عَلَيْتِوْاللهُ يقول:) قالَ الله: إني أنا الله لا اله إلّا أنا فاعبدوني |
| ني الجنة، اعلم أن المؤمن     | (سمعتك تقول: شيعتنا في الجنة وفيهم أقوام مذنبون؟ فقال للطُّلةِ :) هم ف               |
| ٤٦٣                          | من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتى يبتلي                                                |
| ٤٥٩                          | سميتني فاطمة وفطمت بي من تولّاني وتولّي ذريتي من النار                               |
| 111                          | ﴿سواء منكم من أُسر القول ومن جهر به﴾ السر والعلانية عنده سواء                        |
| ١٨٦                          | سيكون من أمتى أقوام يقولون مثل مقالتهم أولئك مجوس أمتي                               |
| 179                          | شاء وأراد ولم يحبُّ ولم يرض                                                          |
| 17                           | ؟ شهادة أن لا اله إلّا الله والإيمان بأن محمداً رسول الله                            |
| <b>TAT</b>                   | صبراً بني الكرام! فما الموت إلّا قنطرة يعبر بكم عن البؤس                             |
| رد عليه: إما بشارة بنعيم     | (صف لنا الموت فقال:) على الخبير سقطتم هو أحد ثلاثة أموري                             |
| TAY _ TA1                    | الأبد                                                                                |
| TA1_TA+                      | · (صف لنا الموت قال عليه :) للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعسس لطيبه                       |
| 104                          | (صف لي ربي فقال:) إن الخالق لا يوصف الّابيما وصف به نفسه                             |

| ٤٠٥                 | مُنغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧                  | طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته علالمَالِكُ                                 |
| ٤٧٤                 | لموبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي عَلِيْظَةُ                            |
| 177                 | عجبت لمن شكٌ في قدرة الله وهو يرى خلقه                                       |
| 1.7                 | علم الله لا يوصف منه بأين ولا يوصف العلم من الله بكيف                        |
| 1.9                 | <br>لعلم ليس <b>هو المشيّة</b>                                               |
| 1.4                 | لعلم هو من كمالهلعلم هو من كماله                                             |
| ٤٧٨                 | عليك بالقرآن فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة                |
| 17                  | لعمل الصالح العبد يفعله والله به أمره                                        |
| 118                 | لغيض كل حمل دون تسعة أشهر وما تزداد: كل شيء يزداد على تسعة أشهر              |
| 1W                  | ناطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني                                            |
| ٣٣٢                 | فاطمة بضعة مني وهي مهجة قلبي وهي روحي التي بين جنبي                          |
| 199                 | نإن قال: فلمَ وجب عليهم معرفة الرسلُ والإقرار بهم                            |
| 0.1                 | فأما في يوم القيامة فإنّا وأهلنا نجزى عن شيعتناكلّ جزاء                      |
| 10•                 | فخرج بهم الى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل                                  |
| ٤٤                  | فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز                        |
| ٩٢                  | نكّر في لون السماء وما فيه من صواب التدبير                                   |
| ٩٨                  | فكّر في هذه العقاقير وما خص بها كل واحد منها من العمل في بعض الأدواء         |
| ۸۲                  | فكّر يا مفضل! في الفِطّن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع                |
| <b>V</b> Y          | فكّر يا مفضل! في الأفعال التي جعلت في الانسان من الطعم والنوم والجماع        |
| ۹٦                  | فكّر يا مفضل! في النخل فإنه لما صار فيه أناث يحتاج الى التلقيح               |
| ۸۱                  | فكّر يا مفضل! في خلقة عجيبة جعلت في البهائم                                  |
| ۹۳                  | فكّر يا مفضّل! في مقادير النهار والليل كيفٌ وقعت                             |
| 90                  | فكّر يا مفضل! في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المختلفة               |
| <b>V1</b>           | فكّر يا مفضل! لم صار المخّ الرقيق محصّناً في أنابيب العظام؟                  |
| ٤٢٤                 | فكم من باك يومئذ وباكية ينادون: يا محمّداه أ                                 |
| ٧٢٤                 | فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: رب! سلّم شيعتي                        |
| ٤٩٤                 | الفلق جُبّ في جهنم يتعوّذ أهل النار من شدة حره                               |
| ٤٩                  | فلما رأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً                                       |
| لا لمين ارتبضي الله | (فسما مسعني قسول الله: ﴿ولا يشسفعون إلَّا لمن ارتضي﴾؟ قيال:) لا يشفعون إلَّا |

| العقائد الحقة | , |  |
|---------------|---|--|
|---------------|---|--|

| ٤٥٥                           | دينه                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| نه صفته                       | فهمت رحمك الله واعلم رحمك الله أن الله أجلّ وأعلى من أن يبلغ ك                  |
| 101                           | (في احتجاج اليهود) لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك                                    |
| 1 <b>V</b> A                  | في التوراة مكتوب مسطور، يا موسى! إني خلقتك                                      |
| طلع عليها ملك مقرب            | في ذيل قوله تعالى (سورة لقمان، الآية ٣٤) هذه الخمسة أشياء لم يا                 |
|                               | 11.                                                                             |
| وهذا يبوم الموت فإن الشفاعة   | (في قول الله عز وجل: ﴿واتقوا يوماً لا تجزى نفس﴾ قــال التُّلِّةِ:)              |
| ٤٥٨                           | والفداء لا يغني فيه                                                             |
| نيا فلم يعملوا له بالطاعة١١٣  | في قول الله: ۚ ﴿نَسُوا الله فَنَسِيَهُم﴾ فإنما يعني أنهم نسوا الله في دار الد   |
| التوحيد وأن محمداً رسول الله  | (في قوله الله ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ قال: ) هي                       |
| 10                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
| 291                           | (في قوله: ﴿إِن عذابها كان غراماً﴾ يقول:) ملازماً لا يفارق                       |
| رالشهادة:ماقدكان              | (فيقوله عزوجل ﴿عالمالغيب والشهادة﴾ فقال:) الغيب: مالميكن،                       |
|                               | (في قوله: ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين﴾) فوقوفهم على الصراط                         |
|                               | (في قوله: ﴿وكلِّ إنسان الزمناه طائره في عنقه﴾ يقول:) خيره وشرّ                  |
| ٤٣٦                           | ······································                                          |
| 1.7                           | قال الله عزّ وجلّ : يابن آدم! أنا أولى بحسناتك منك                              |
| 77 77                         | قال المأمون: (اليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال:) بلي                      |
| 17.                           | قال أبي علي العلام : إن محمد بن علي بن الحنفية كان رجلاً رابط الجأش             |
| لخلق يعرفون بالله، قال:) صدقت | (قلت لابي عبدالله للطِّلِةِ : إن الله أجلُّ وأكرم من أن يعرف بخلقه بل ا         |
| 190                           |                                                                                 |
| ر والله للنصاب                | (قلت لأبي عبدالله طلط قل قول الله: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ صَنَّكاً ﴾؟ قال:) هو |
| •                             | (قلت له: إن اصحابنا بعضهم يقولون بالجبر وبعضهم بالإستطاعة.                      |
| 177                           | وتعالى: يابن آدم! بمشيتى كنت                                                    |
| 1•V                           | كان الله ولا شيء غيره ولم يزل عالماً بماكوّن                                    |
| لموتلموت                      | كان فيما وعظ به لقمان الطُّلِدِ ابنه أن قال: يا بنيّ إن تك في شك من ا           |
| 171                           | كان لرسول الله عَلِيْوَاللهُ صديقان يهوديان قد آمنا بموسى                       |
| 177                           | كان لعلى الملي الملل غلام اسمه قنبر وكان يحب علياً حباً شديداً                  |
| حد بعدي                       | كان لي عشر من رسول الله عَلِيْوَاللهُ لم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهنُ أ           |
|                               | كذلك الله ربنا في السماء اله وفي الأرض اله                                      |

| 10.                         | كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YVE_ 3V1                    | كلامك من كلام رسول الله أو من عندك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠٩                         | كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم؟ قال: صدّقتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خرة عيانه أعظم من سماعه     | -<br>كـل شـيء مـن الدنيا سـماعه أعـظم مـن عيانه وكـل شـيء مـن الآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٦                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101                         | كلَّم الله موسى تكليماً بلا جوارح وأدوات و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٥٠                         | كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TA</b> 7                 | كنت ساجداً أدعو ربى بدعاء الخيرات في سجدتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707                         | كنت نبياً وآدمُ بين الماء والطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>٣9</b> ٧                 | كيف أنت إذا أتاك فتّانا القبر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سِرتها تراباً ٤٩١           | (كيف تبدل جلودهم غيرها؟ فقال:) أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها وص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _                           | (كيف يكون الناس يوم القيامة؟ قال:) يا فاطمة! يشغلون فلا ينظر أحـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧٤                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                          | لا اله إلّا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y74                         | لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبوالحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ολ                          | -<br>لا تتجاوز مما في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| o &                         | لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ <b>٣</b> ٢                | لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.7                         | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٢٨                         | the second of th |
| س على الله حسجة مسن بسعد    | (لأي شـــيء بــعث الله الأنـــبياء؟ فــقال:) لـُــلّا يكـون للــنا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.                         | الرسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YA1                         | (لأي شيء يحتاج الى النبي والإمام؟ فقال:) لبقاء العالم على صلاحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٤                         | لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YAA                         | لعلكم ترون أن هذا الأمر في الإمامة الى الرجل منّا يضعه حيث يشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17•                         | لعن الله المحرّفين للكلم عن مواضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>T&amp;T</b>              | لعن الله أمة استحلت منك المحارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بنی کـل رجـل مـؤمن أو کـافر | لفاطمة وقفة على باب جهنم فإذا كان يوم القيامة كتب بين عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٥٩                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مه فإذا هو بخلافهم     | لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب الملط نظر اليه من كان م              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAY</b>             |                                                                                |
| <b>YT1</b>             | لما أراد الله عزّ وجلّ أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه                     |
| نار أن تعرض عليك       | لما أسسري بسي الى السماء قال لي جسبرئيل الملك العلا: قد أمرت الجنة والنا       |
| ٤٨٣ ، ٤٨٠              |                                                                                |
| أنزل اليك من ربّك ﴾ في | لما أمر الله نبيه أن ينصب أمير المؤمنين للناس في قوله ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أ |
| 799                    | عليّ بغدير خم                                                                  |
| 171                    | لما صعد موسى الطُّلِلِ الى الطور فنادى ربه عزَّ وجلَّ                          |
| £V0                    | لما عرج بي الى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة                            |
| Yo                     | لم ترة العيون بمشاهدة الأبصار                                                  |
| 170                    | لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان                  |
| 179                    | لم يزل الله تبارك وتعالى عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً              |
| 189                    | لم يزل الله جلّ اسمه عالماً بذاته ولا معلوم                                    |
| 179                    | لم يزل الله جلَّ وعزَّ ربنا والعلم ذاته ولا معلوم                              |
| ١٠٨                    | لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء                                |
| 1                      | لم يزل الله عزّ وجلّ ربنا والعلم ذاته                                          |
| 179                    | (لم يزل الله يعلم؟ قال:) أنى يكون يعلم ولا معلوم                               |
| <b>***</b> 1           | لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها                                       |
| ٢٨٤                    | لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة القي على أهل الدنيا                              |
| YAY                    | لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها                                      |
| لم تكن جنة ولا نار     | لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأن الطاعة إذا ماكانت فعلهم                    |
| 147                    |                                                                                |
| ٣٣١                    | لولا أن الله تعالى خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة كفو                         |
| 779                    | لو لا علي لهلك عمر                                                             |
| <i>11</i>              | ؟ ليس كمثله شيء، لم يزل سميعاً وعليماً                                         |
| <b>****</b>            | ليس من شيعتنا من لم يقل بإسلام أبي طالب                                        |
| £9.4 _ £9.V            | ليلة أسري بي الى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد                         |
| ٣٥١                    |                                                                                |
| <b>TT</b>              | ما اسمك؟ (قال:) اسمي عبدالملك (قال:) فما كنيتك؟ (قال:) أبوعبدالله              |
| ٤٠٩                    | (ما البرزخ؟ قال:) القبر منذ حين موته الى يوم القيامة                           |

| ٤٩                    | (ما الدليل على أن الله واحد؟ قال:) اتصال التدبير وتمام الصنع                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢                    | (ما الدليل على أن لك صانعاً؟ فقال:) وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين                |
| ٤٩١                   | (ما الفلق؟ قال:) صدع في النار فيه سبعون الف دار، في كل دار سبعون الف بيت           |
| . الى نعيم الأبد      | (ما الموت الذي جهلوه؟ قال:) أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكا      |
| ۳۸۲                   |                                                                                    |
| ٣٨٣                   | (ما الموت؟ قال:) للمؤمن كنزع ثياب وسخة قَمِلة                                      |
| <b>T</b> AT           | (ما الموت؟ قال:) هو النوم الذّي يأتيكم كل ليلة                                     |
| £0V                   | ما أحد من الأولين والآخرين إلّا وهو محتاج شفاعة محمد عَلَيْوَالْمُ يوم القيامة     |
| ٤٥٨                   | ما أحد من الأولين والآخرين إلّا وهو يحتاج الى شفاعة محمد عَلِيْزِاللهُ يوم القيامة |
| ٤٩٦                   | ما أحمق بعض الناس يقولون: إنه ينبت في وادي جهنم                                    |
| ٤٠٦                   | ما أقل من يفلت من ضغطة القبر! إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله                |
| ١٨٥                   | ما أمر العباد إلّا بدون سعتهم                                                      |
| لم يجعله لزمان        | (ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلّا غضاضة؟ فقال:) لأن الله تبارك وتعالى  |
| YE•                   | دون زماندون الله الله الله الله الله الله الله الل                                 |
| طق بـها القـرآن       | (ما تـقول في الرجـعة؟ فـقال:) إنـها الحـق قـد كـانت في الأمم السالفة ون            |
| ۳٦٥ _ ٣٦٤             |                                                                                    |
| £7.V                  | ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلّت به قدم على الصراط                                |
| ۳٤٩                   | (ماحق الإمام على الناس؟ قال:) حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا                      |
| 19                    | ما زالت الأرض إلّا ولله فيها حجة                                                   |
| <b>TTT</b>            | ما زلتُ أتنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام المطهرات                                 |
| 11                    | ؟ ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل من غرائبه؟                                         |
| ٤٩٩                   | (ما طوبي؟) شجرة في دارك في الجنة .                                                 |
| ١٥٨                   | ما عرف الله من شبّهه بخلقه ولا وصفه بالعدل من نسب اليه ذنوب عباده                  |
| و في النبي عَلَيْواله | (ما عنى الله بمقوله: ﴿إنها يسريد الله ليهذهب عنكم الرجس ﴾ قال: ) نزلت              |
|                       | وأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة المُثَيِّلُ                                   |
| ٣٠٢                   | ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال                                                    |
| Y0Y                   | ما كان له ذنب ولا همَّ بذنب ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له                  |
| 147                   |                                                                                    |
| • 4                   |                                                                                    |
| 12                    | ماكنت لألقى الله عزّ وجلّ ببدعة لم يحدث اليّ فيها شيئاً وما أنا من المتكلّفين      |

| £AY_£A7                                | ما منعبد يدخلالجنة إلّا ويجلسعند رأسه وعند رجليهثنتان من الحورالعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٩                                    | (ما ويل؟) واد في جهنم أكثر أهله معادوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٥٠ ـ ٤٤٩                              | (ما هو الكوثر؟ قال:) نهر أكرمني الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٢،٤٠١                                | ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينيك! قال: توفّت والدتي يا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 798                                    | ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | (ما يلقى صاحب القبر؟ فقال:) إن ملكين يقال لهما: منكر ونكير يأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>799</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 798                                    | المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 189                                    | متكلم لا برويّة، مريد لا بهمّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ربي قبل القبل بـلا                     | (متى كان ربك؟ فقال له:) ثكلتك أمك! ومتى لم يكن حتى يقال: متى كان؟! كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 188                                    | نبلنبل والمستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم ال |
| 120                                    | (متى كان ربنا؟ فقال له)إنما يقال: «متى كان، لشيء لم يكن فكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هما خلقاً وخيرهما                      | (المرأة يكون لها زوجان فيموتون؟ فقال:) يا أم سلمة! تخيّر أحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧٥                                    | لأمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠                                     | ؟ مرحباً بك يا أباالقاسم أنت ولينا حقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٨                                    | مرّ عیسی بن مریم النظالی بقبر یعذب صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                                    | المشية مُخدَثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٨                                    | المشيّة والإرادة من صفات الأفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عزّ وجلّ الى الهواء                    | (المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال:) إن ربّ الأرض هو ربّ الهواء فيوحي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٧                                    | نيضغطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠٦                                    | -<br>(المصلوب يعذب عذاب القبر؟ قال:) نعم إن الله عزّ وجلّ يأمر الهواء أن يضغطه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١٩                                    | المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع محارم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رجلً وليست منه                         | (مسمن المسعصية؟ فـقال طَيِّكِةِ:) لا تـخلو مـن ثـلانة: إمـا أن تكـون مـن الله عـز أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رجـل وليست منه<br>                     | (مـمن المـعصية؟ فـقال للظِّلِة:) لا تـخلو مـن ثـلاثة: إمـا أن تكـون مـن الله عـزٌ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1W</b>                              | (مـمن المـعصية؟ فـقال طَيِّلِةٍ:) لا تـخلو مـن ثـلائة: إمـا ان تكـون مـن الله عـز و<br>(ممن المعصية؟ قال:) يا شيخ! لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله وليس مـن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1W</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا<br>العبد شيء فـليس                   | (ممن المعصية؟ قال:) يا شيخ! لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله وليس من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العبد شيء فـليس<br>العبد شيء فـليس<br> | (ممن المعصية؟ قال:) يا شيخ! لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله وليس من للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العبد شيء فـليس<br>۱۸۵                 | (ممن المعصية؟ قال:) يا شيخ! لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله وليس من للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ٤٥٠             | من أراد أن يتخلُّص من هول القيامة فليتول وليي وليتبع وصيي                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TTT</b>      | من أطعم أخاه حلاوةً أذهب الله عنه مرارة الموت                                           |
| 1.3, 703        | من أنكر للائة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة                 |
| ٤٧٥ _ ٤٧٤       | من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي                                                  |
| 198             | (من أين أثبتُ الأنبياء والرسل؟ قال:) إنما لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا |
| القابس فيقتبس   | (من أين قالوا: إن أهل الجنة يأتي الرجل قال:) نعم ذلك على قياس السراج يأتى               |
| ٤٧٩             | منه                                                                                     |
| ٣٢٣             | من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً                                                 |
| ۳٤٦             | من زار المعصومة بقم كمن زارني                                                           |
| ٤٣٣             | من زار قبر أبيبطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر                                 |
| 174             | من زعم أن الله يجبر عبا <b>ده على المعاصي</b>                                           |
| ١٨٠             | من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها                                             |
| 10V             | من زعم أن لله وجهاً كالوجوه فقد أشرك                                                    |
| 10              | من قال: لا اله إلّا الله دخل الجنة                                                      |
| ولا هم يحزنون   | من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الآمنين الذين لا خوف عليهم             |
| £7°£            |                                                                                         |
| ٤٣٤             | من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيّين                       |
| . 777, 777, 777 | من كنت مولاه فعليّ مولاه                                                                |
| TOA             | من لم يقل برجعتنا فليس منّا                                                             |
| ٤٥٠             | من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي                                                    |
| اله الله شفاعتي | من لم يسؤمن بسحوضي فسلا أورده الله حوضي ومن لم ينؤمن بشفاعتي فبلا أن                    |
| ٤٥٥             |                                                                                         |
| ٤٠٥             | من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس الى زوال الشمس من يوم الجمعة                        |
| 17              | من مات ولا يعرف إمامه                                                                   |
| 177             | من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية                                              |
| TAE             | الموت هو المصفاة تصفي المؤمنين من ذنوبهم                                                |
| ساب مادام العود | (الميت إذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة؟ قال:) يتجافى عنه العذاب والحد                     |
| ٤٠٨             | رطباً                                                                                   |
| ٣٩٤             | (الميت يزور أهله؟ قال:) نعم في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته                |
| 174             | الناس في القدر على ثلاثة أوجه                                                           |

| ٤٦٦        | لناس يمرّون على الصراط طبقات والصراط أدقّ من الشعر ومن حدّ السيف    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>w</b>   | بتدئ يا مفضل! بذكر خلق الإنسان فاعتبر به                            |
| YAY        | لحن حجج الله في أرضه وخلفاؤه في عباده وأمناؤه على سرّه              |
| m          | وابنتي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة                                    |
| 198        | واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم                  |
| ٧٣         | راعلم أن في الانسان قوى أربعة: قوة جاذبة                            |
| <b>ov</b>  | راعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد                         |
| ٤٨٣        | واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم      |
| ٥٠ ، ٤٩    | واعلم يا بني آ أنه لو كان لربك شريك لأَتَتْك رسله                   |
| 277        | والله لا يهلك هالك على حب علي إلّا رآه في أحب المواطن               |
| ٣٩٠        | والله ما أخاف عليكم إلّا البرزخ                                     |
| ٤٨٤        | والله يا على! إن شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كلُّ جمعة       |
| ٣٣١        | وإنَّ الله عز وجلَّ جعلكِ سيدة نساء عالمك                           |
| ٤٠٦        | وإن رسول الله عَلِيْوَاللهُ خرج في جنازة سعد وقد شيعه سبعون الف ملك |
| ٤٨٥        | وأما منزل محمد عَلِيْوَالُهُ من الجنة في جنة عدن وهي وسط الجنان     |
| ٤٢٩        | وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط     |
| ٣٦٥        | وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم                                 |
| <b>TTY</b> | وفي إبنة رسول الله لَاللَّهُ عَلَيْهِ لَى أسوة حسنة                 |
| ۳٤١        | ولا يسهو ولا ينسي ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا                       |
| ٣٠٠        | ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطّاعة على جميع من خلق الله          |
| ۲۸         | ولو فكّروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة                              |
| m          | ولولا علي ما كان لفاطمة كفو أبداً                                   |
| ٣٦٥        | ومكنّني في دولتكم وأحياني في رجعتكم                                 |
|            | ونشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له                           |
|            | ويقبل الحسين للطِّلِدِّ في أصحابه الذين قتلوا معه                   |
|            | هذا كلام زنديق خبيث                                                 |
| 18         | هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين                                       |
| ٣٥٦        | هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل                   |
|            | هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر                  |
|            | (هل تعرف مودّتي لكم؟ فقال:) نعم                                     |

فهرس الأحاديث ..... ١٩٠٥

| ١٣                  | : ( . 1156 P C   11 -11 51 C   -5   1 - 1 - 1                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (هل تعرف مودّتي لكم وانقطاعي اليكم وموالاتي إياكم؟ فقال:) نعم                          |
|                     | (هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال:) نعم                                 |
| ، قبل أن ينشئ       | (هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عـزّ وجـلّ؟ قـال:) لا، بــل كــان فــي عــلـمه   |
| 1 • £               | السماوات والأرض                                                                        |
| ٥٦                  | هو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة اليه                                            |
| ٤١٧                 | هو المفني لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها                                     |
| 779                 | هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى                                        |
| ١٠٧                 | هو سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة                                           |
| 117.1.7             | هو عزً وجلّ مثبت موجود لا مبطل ولا معدود                                               |
| 119_1•              | هو نور لا ظلمة فيه وحياة لا موت فيه                                                    |
| <b>TT</b>           | هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى                                      |
| ۳۵۱                 | هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريّتي بهم آخذ                                                 |
| ١٣١                 | يا أباالطفيل! العلم علمان: علم لا يسع الناس إلّا النظر فيه وهو صبغة الإسلام            |
| 17                  | يا أباذر! تعال (فمشيت معه ساعة)                                                        |
| ۳٤                  | يا أخا أهل مصر! الذي تذهبون اليه وتظنونه بالوهم                                        |
| ٥٩                  | يابن آدم! لو أكل قلبك طائر لم يُشبعه                                                   |
| ٣٠                  | يابن أبي العوجاء! أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟                                             |
| 179_174             | ر يابن رسول الله! اليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال:) بلى                          |
|                     | (يابن رسول الله! علمني التوحيد فقال:) يا أباأحـمد: لا تـتجاوز فــي التــوحيد مــا ذكــ |
| <b>٤٤</b>           | فتهلك                                                                                  |
| ٣١                  | (يابن رسول الله! ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال:) أنت لم تكن ثم كنت                   |
|                     | يسا بسني عسبدالمسطلب! إنّ الرائسد لا يكسذب أهسله والذي بسعثني بسالحق لتسمو تر          |
| £77                 |                                                                                        |
| 178                 | يا جابر! إن الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه                                      |
|                     | يا جابر! ما أعظم فرية أهل الشام على الله عزّ وجلّ                                      |
|                     | ( يا جعفر بن محمد! دلّني على معبودي. فقال له أبوعبدالله للطّلِةِ :) ما اسمك؟           |
|                     | يا رسول الله! إن سلمان تعجب من لباسي                                                   |
| 190                 | •                                                                                      |
|                     |                                                                                        |
| <b>Υ</b> ٩ <b>Λ</b> | يا صخر! الأمر بعدي لمن هو منّي بمنزلة هارون من موسى                                    |
| 270                 | يا عباد الله! إنَّ بعد البعث ما هو أشدَّ من القبر. يوم يشيب فيه الصغير                 |

| <b>rq</b>     | يا عباد الله! ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حتى أكمل له   | يا عبدالعزيز! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم إن الله عـزّ وجـلّ لم يـقبض نـبيه عَلَمْتُكُمُّ اللَّهُ عَلَ |
| YA1 _ YVE     | الدينل                                                                                                |
| ٤٦٧           | يا علي! إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط                                          |
| ٣             | يا علي! إن الله عزَّ وجلَّ قد غفر لك ولشيعتك ولمحبي شيعتك                                             |
| شمّ ويـل لهـم | يا على! إن جبرئيل المن أخبرني أن أمتي تغدر بك من بعدي فويل ثم ويل                                     |
| ٤٩٩           | ······································                                                                |
| ۲۰٤           | يا عليّ! انظر الى ما تحت قدميك فإنك على بساط قد جلس عليه كثير من النبيين                              |
| <b>0 • •</b>  | يا على! إنَّك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنة والنار                                                |
| ٤٨٤           | يا على! بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة                                                      |
| ۳۱۳           | يا علي! تدري مَن الهاتف ومن أين كان الإبريق؟                                                          |
| ٣٤٩           | يا على! والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية                                                  |
| ٣٢•           | يا على! هذه الآية فيك وفي سبطيّ والأئمة من ولدك                                                       |
| V•            | -<br>يا مفضل! من غيّب الفؤاد في جوف الصدر                                                             |
| 197           | يا هشام! ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟                                                |
| ١٢٣           | يا هشام! كم حواسك؟ (قال: خمس). فقال: أيها أصغر؟                                                       |
| ۲۷۱           | يا يونس بن يعقوب! هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم                                                        |
| ٤٣٧           | يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد إلّا من أذن له الرحمن                             |
| ٤٣٨           | •                                                                                                     |
| ٤٣٣           |                                                                                                       |
| 11•           | يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات                                                  |
| ۳۸۵           | (يعلم ملك الموت بقبض من يقبض؟ قال:) لا إنما هي صكاك تتنزل من السماء                                   |
| شر من كل أمة  | ينكر أهل العراق الرجعة؟ (قلت: نعم) قال: أما يقرؤون القرآن: ﴿ويوم نح                                   |
| T7F           | فوجاً﴾                                                                                                |
| 773           | و يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب                                               |
| ٤٣٣           |                                                                                                       |
|               |                                                                                                       |

## فهرس أسامي الأئمة والأنبياء الملا

الإمام على بن أبي طالب المَيْلِان ٧، ١٠، ١١، ١٢، 31, 01, 71, VI, AI, PI, .Y, IY, 0Y, AY, 33, F3, .0, 70, F0, P0, 711, 171, 771, VT1, A71, +31, 731, 331, 031, V31, P31, 101, 301, YF1, YF1, 3FL ۵۶۱, ۰۸۱, ۵۸۱, ۱۹۱, ۲۶۱, ۳۰۲, ۵۰۲, FYY, PYY, 17Y, 73Y, F3Y, V3Y, 1FY, 777, FFY, VFY, PFY, 6VY, FVY, 3AY, VAY, .PT, 1PT, 7PT, 0PT, FPT, VPT, **APY, PPY, ..., 1.7, Y.7, V.7, A.7,** P-7, -17, 117, 717, 717, -77, 177, 777, 777, 677, A77, P77, ·TT, ITT, 277, 077, 327, P27, .07, 107, 707, 007, 157, 777, 077, 187, 587, 787, 7P7, 7P7, AP7, 1.3, 7.3, 7.3, P.3, 773, 373, 077, •73, 373, 773, 973, 133, 733, 733, 333, 033, 733, A33, P33, +03, 103, 003, V03, A03, +F3,

11, 71, 71, 31, 61, 71, 71, 11, 11, 11, ·Y. 17, F3, P0, VT1, PT1, •31, A31, • 01) 101) A01) P01) • F1) 1F1) 7F1) 751, 351, 651, 121, 681, 581, 781, 091, 591, 107, 707, 707, 307, 007, F.Y, V.Y, VIY, AIY, PIY, .YY, 0YY, 777, V77, X77, P77, •77, 177, 777, 777, 377, 677, 877, 137, 737, 337, F37, A37, 107, 707, 707, 307, 007, 107, P07, 177, 777, 057, FFY, VFY, PF7, . VY7, IVY, TVY, 3VY, 6VY, FVY, AYY, PYY, •AY, (AY, 3AY, VAY, AAY, PAY, 1 PY, TPY, FPY, VPY, APY, PPY, ..., 1.7, 7.7, 7.7, 3.7, 0.7, 7.7, A.T. P.T. . 117, 717, 717, 717, . 775, 177, 777, 677, 777, 777, 877, 977, · 77, 177, 777, P77, · 37, 737, A37, P37, .07, 107, 707, 307, 007, 707, 777, 377, 077, 777, 377, 077, .X7, 747, 547, 747, 447, 797, 397, 597, 797, 0.3, 1.3, 7.3, 7.3, 3.3, 0.3, F.3, A.3, 113, 773, 373, 573, 773, 773, 373, 773, 873, +33, 133, 733,

الإمام الحسن بن علي المثالج ... ۱۰، ۲۱، ۶۱، ۵۰، ۵۰، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۰

V03, P03, YF3, VF3, AV3, VA3, AA3, AA3, ...

الإمام جعفر بن محمد الصادق علي ١٠، ١٠، ١٢، ٥١، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٠٦، ١٦، ٢٢، ٣٢، 37, 07, V3, P3, 00, V0, P0, W, 11, 1.1, 7.1, 3.1, 6.1, 7.1, ٧.1, ٨.1, ۹۰۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۲۱۱، ۳۱۱، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، 771, 371, 071, 771, 771, .71, 171, VY1, XY1, PY1, +31, 331, 031, P31, 701, VOI, AOI, POI, ITI, PFI, IVI, YVI, VVI, AVI, PVI, YAI, 3AI, 6AI, TAI, 391, 091, TPI, API, T.Y, T.Y, V.Y, FIY, .TY, VTY, .37, Y07, T0Y, 157, • 77, 177, 777, 377, 377, 787, AAT, .PT, PPT, AIT, .YT, 07T, ITT, 777, 737, 837, 937, 307, 007, 757, 757, 357, 657, 777, 677, • 67, • 67, VAT, MAT, •PT, TPT, 3PT, PPT, 1•3, 3.3, 0.3, 2.3, 4.3, 8.3, 2.3, 213, · 73, 173, 773, A73, P73, 773, T73, 373, V73, A73, •33, 733, 733, 033, **731, .03, 003, 703, A03, 773, 773,** 753, V53, 373, 673, V73, P73, PA3, . 93, 193, 493, 100

الإمام علي بن موسى الرضاطليُّل الله ١٦،١٦، ١٧،

٩١، ٣١، ٧٤، ٥٥، ٧٦، ٢٠١، ١٠١، ١١٠، 111, 711, 371, 671, 871, 871, 371, 171, +31, 131, P31, +01, A01, +FL, 771, P71, VVI, XVI, PVI, •AI, 1AI, 711, 011, 191, 7.7, 5.7, 9.7, .17, 117, 717, 717, 317, 617, 517, 717, A17, .77, F77, A77, P77, P77, T07, **307, VF7, 3V7, AVY, YAY, AAY, •P7,** 177, 537, 357, 673, 873, +63, 663, **203, 773, 373, 793** 

الإمام محمد بن على الجواد علي البياد ١٠١، ١٦٦، ٧٧١، ٩٢٠، ٢٢٦، ١٨٦، ٣٣٤، ٧٩٤

الإمام على بن محمدالهادي الطِّلا ١٠، ١١، ٥٤، VVI, .P7, 177, 057, 753

الإمام الحسن العسكري للظلان ١٠، ١٥٨، ٢٠٤، ٧٠٢، ٩٢٠، ٢٢٦، ٢٣٦، ٧٤٣، ٩٨٠، ٣٨٣، ٨٥٤، ٢٤، ٨٤، ٤٩٤، ١٠٥، ١٠٥

الإمام المهدي على ٢٠٥، ٢٠٧، ٢٢٢، ٨٨٨، · P7 , 177 , 777 , 707 , A07 , 357 , 057 , **777, 777** 

آدم يك ١٩٤٠، ٢٠٢، ٢٠٤، ١١٠، ٢٢١، ٢٣٢، 137, 007, 507, 107, 533, 003 إبراهيم على ١٢٠، ١٢١، ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥، F.Y, V.Y, 117, 717, 717, A77, 777, 377, VTY, 137, 307, 0VY, TFT, 0AT, 272, 283 إدريس على ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٠٨ إسحاق للظِّل ٢٠٥، ٢٠٤ إسماعيل على السنة ٢٠٤ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ الياس عليال الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية ا الخضر عليلا الخضر علي ٢٤١، ٢٠٥ داود على ...... ١٣٧ ، ٢٠٥ ، ٢٢٨ ، ٢٤٤ سليمان للطلخ ...... ٢٠٥، ٢٦، ٢٠٥ شعيب علي الله المساهدة المساهد شيث الحلا ١٠٤ ، ٢٢٨ ، ٢٣٤ صالح عليًا إلى المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستع عيسى بن مريم النظير ١٢٧، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٦، V.Y. 777, 077, VYY, AYY, 377, Y0Y, 007, • 17, 357, 057, 797, 4.3, 113, 573, 773, 003 

موسى للطِّلْخِ..... ١٣١، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١،

151, 751, 381, 881, 3.7, 6.7, 5.7,

V.Y. 717, 317, 017, 517, 777, 077,

FYY, XYY, 37Y, 13Y, 30Y, 00Y, 0AY,

نوح بىڭ. ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٢٨، ٢٣٤،

۵۶۳, ۲۲۲, ۸۶۳, ۳۳3, 3P3

## فهرس الأعلام

| ابن البطائني                         | الألوسيالألوسي                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ابن بطریق                            | آمنة بنت وهب                          |
| ابن جريح                             | أبا أحمد                              |
| ابن حجر                              | أباعمارةأباعمارة                      |
| ابن حسنويه الحنفي                    | أبامروانأبامروان                      |
| ابن حمزة الطوسي                      | أبانا                                 |
| ابن رامين الفقيه                     | أبان بن تغلبأبان بن تغلب              |
| ابنرواحة                             | أبان بن عثمان الأحمر                  |
| ابن سالم                             | إبراهيم                               |
| ابن سعد ً                            | إبراهيم بن أبي محمود ١٦٠، ١٧٨، ٢٨٢    |
| ابن السكيت                           | إبراهيم بن سيار النظام                |
| ابن سلام                             | إبراهيم بن العباس                     |
| ابن سنان ۱۰۵، ۲۹۹، ۲۰۵، ۴۰۸، ٤٤٠     | إبراهيم بن محمد                       |
| ابن سينا                             | إبراهيم بن محمد الثقفي                |
| ابن شهر أشوب السروي المازندراني٢٤٣،  | إبراهيم النوبختي (أبي إسحاق)          |
| <b>737, 0</b> 77, 757                | الأبطحي (السيد)                       |
| ابن شيرويه                           | ابن أبي البلاد                        |
| ابن طاووس۲۱، ۳٦۲                     | ابن أبي الحديد ٢٠٣٠، ٢٠٦، ٣٣٤         |
| ابن عباس ۱۱، ۱۵۹، ۲۹۷، ٤٤٥، ۷۷۷، ۵۷۸ | ابن أبي عميرا ٢٩٩، ٢٣٨، ٤٥٧           |
| ابن العرندس                          | ابن أبي العوجاء ٣٠، ٧٨، ١٢٥، ١٢٦، ٢٣٧ |
| ابن عمّارة                           | ابن أبي المقدام                       |
| ابن عمر                              | ابن أبي يعفور                         |
| ابن عيينة                            | ابن الأثير ٢٩٣، ٢٠٦، ٣٥٩              |
| ابن قتيبة                            | ابن الأعرابي                          |

| أبوعبيدة الجرّاح                      | ابن قولويه                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| أبوعلي القصاب                         | ابن مسعود                            |
| أبوالفضّل العباس للطِّل ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٥ | ابن المغازلي                         |
| أبوقرةا                               | ابن ملجم ٤٩٤                         |
| أبومحمد بن متويه                      | ابن منظور                            |
| أبومعمّر السعدي                       | ابن هشام                             |
| أبومنصور المتطبب١٢٥                   | ابن يزيد                             |
| أبوهاشم                               | أبوأيمن                              |
| أبوهريرة                              | أبوأيوب الأنصاري ٣٠٥، ٣٢٩، ٣٩٣       |
| أبوالهيثم بن التيهان                  | أبوبصير ١٤٥، ١٤٩، ١٥٩، ١٦٩، ١٩٨،     |
| أبويوسف                               | 7.7, F.7, YYY, YFY, VAY, 3.3, F.3,   |
| أبي أمامة الباهلي                     | ٩٠٤، ٢٢٤، ٤٧٤، ٥٧٤، ٢٧٤، ٩٨٤         |
| أبيً بن كعب                           | أبوبكر ١٦٢، ١٦٤، ٣٠٣، ٣٠٣            |
| أبي حامد الغزالي                      | أبوالجارود١٣، ١١١، ٣٥٦، ٤٣٦، ٤٩١،    |
| أبي ولاد الحنّاط                      | 293                                  |
| أبي شعيب الحداد                       | أبوالحسن الرّفا                      |
| أبي العباس المكبّر                    | أبوالحسن الموصلي                     |
| أبي المغرا ١٦٧، ١٧٢                   | أبوحمزة ٢٠٣، ٢٦٠، ٣٦٤، ٣٦٤           |
| أبي نعيم (صاحب حلية الأولياء) ٢٦١     | أبوحمزة الثمالي ١٤، ١٩، ٣٤٨، ٤٦٧     |
| أبي الورد ٢٣٤، ٤٤٩ و٤٤٩               | أبوحنيفةأبوحنيفة                     |
| أبي الهيثم بن التيهان                 | أبوالخطاب                            |
| أبي اليسع = عيسى بن السري             | أبوذر الغفاري١٦، ٢٢٨، ٣٠٥، ٣٢٩، ٤٠٧، |
| أحمد بن إسحاق                         | 793,100                              |
| أحمد بن حرب                           | أبوسعيد الخدري ١٥، ٣٢٤، ٣٢٩          |
| أحمد بن الحسن الحسيني ٢٨٠، ٣٨٠        | أبوشاكر الديصاني ٣٠، ٣٢، ١٣٠         |
| أحمد بن الحسين                        | أبوصلاح الحلبي                       |
| أحمد بن حنبل ٢٦١، ٢٩٩، ٣٠٢، ٣٠٤،      | أبوالصلت الهرويا١٧، ١٩               |
| ۲۰۲، ۲۲۲، ۷۲۲                         | أبوطالب للطِّلْإِ                    |
| أحمد بن عقبة                          | أبوالطفيل                            |
| أحمد بن محسن الميثمي                  | أبوعبيدة                             |

فهرس الأعلام ...... ٧٤٥

| الأنصاري =سهل بن سعد                | أحمد بن محمد بن أبي نصر                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| الأنصاري = عثمان بن حنيف            | أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي١٣٨      |
| أنوش ٢٣٤                            | أحمد بن محمد بن خالدأ                   |
| أيوب بن نوح                         | اخنوخ = خنوخ                            |
| البارز                              | 377                                     |
| الباهلي = أبي أمامة                 | أدد                                     |
| -<br>البجلي = جرير بن عبدالله       | ادريس للنجلة = خنوخ                     |
| البحراني (السيد) ٢٤٣، ٢٩٦، ٢٩٦، ٣٠٩ | الإربلي (الشيخ)ا۳٤٢، ٣٤٢                |
| البخاريا ٣٠٤، ٣٠٦، ٣٢١، ٣٢٧         | أرغوأرغوأرغو                            |
| البدخشيا                            | رفخشد ۲۰۶، ۲۳۲                          |
| البرقيا                             | أسباط بن سالم                           |
| بريد العجلي                         | سحاق بن راهویه                          |
| بريدة الأسلمي                       | سحاق بن عمّار                           |
| البزنطي = أحمد بن محمد بن أبي نصر   | سحاق بن غالب                            |
| بشير النّبال                        | الأسدي = حزيم بن شريك                   |
| بکت یہ آعیہ                         | الإسكندر ذي القرنين٢٤٥                  |
| ب عرب مربی دین<br>بلال              | الأسلمي = بريدة                         |
| البهبهاني (السيد)                   | إسماعيل الجعفي                          |
| -<br>بيّاع السابريّ = عمر بن زيد    | الأشعث بن حاتما                         |
| البيهقي                             | الأشعري = سعد بن عبدالله                |
| -<br>البيهقي = عبيدالله بن محمد     | الأصبغ بن نباته ۲۹۲، ۱۳۷، ٤٠٩           |
| تارختارخ                            | الأعمشا                                 |
| الترمذيا۲۳۷، ۲۳۷                    | أمّ سعدا                                |
| التميمي                             | أمّ سلمة ٢٢٠، ٣٢٤، ٣٢٩، ٥٧٥             |
| توفيق أبوعلم أبوعلم المستعدد        | أمّ فروةأ                               |
| ثابت بن دینار                       | الأميني (العلامة صاحب الغدير) ٢٣٣، ٢٦٩، |
| الثعبان                             | ۵۶۲، ۰۰۳، ع۲ع                           |
| ثعلبة بن ميمون                      | أنس بن مالكمالك                         |
| الثقفي = إبراهيم بن محمد            | الأنصاري = أبوأيوًب                     |
| الثقفي = عمر بن عبدالله             | الأنصارى = جابر بن عبدالله              |

| الحرّ العاملي٢٤٣، ٣٠٨، ٣٠٨، ٣٣٤، ٢٦١، | الثمالي = أبوحمزة                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MV                                    | ئُوير بن أبي فاختهثوير بن أبي فاخته           |
| الحريري = عبدالرحمن بن سلمة           | جابر ۲۰۱، ۱۱۸، ۱۹۲، ۲۸۱، ۳۵۰، ۲۲۱،            |
| حريز                                  | ۷۸٤، ۸۸۵                                      |
| حزيم بن شريك الأسدي                   | جابر الجعفي ١٤، ١١٧، ٢٠٧                      |
| حسّان الجمال                          | جابر بن عبدالله الأنصاري ٣٠٥، ٣٢١، ٣٢٩        |
| الحسن بن إبراهيم                      | الجاثليقا                                     |
| الحسن بن الجهم                        | الجرّاح = أبوعبيدة                            |
| الحسن بن علي الناصري                  | الجرجاني = الفتح بن يزيد                      |
| الحسن بن علي الوشاءا                  | جرير بن عبدالله البجلي                        |
| الحسن بن فضالا۲۰۸، ۲۲۸                | جعفر                                          |
| الحسن بن محبوبالحسن بن محبوب          | جعفر بن محمد بن الحكيم الخثعمي ٥٨             |
| الحسن بن هارونالحسن بن                | جعفر بن محمد الفريان <i>ي</i>                 |
| الحسن بن أبي حمزةالحسن بن أبي حمزة    | الجعفريالجعفريالم                             |
| الحسين بن بشار                        | الجعفري = سليمان بن جعفر                      |
| حبیب بن جمّاز                         | الجع <i>في =</i> إسماعيل                      |
| الحسين بن خالد ٣١، ١١٢، ١٦٩، ٤٥٠، ٤٥٥ | الجع <i>في = ج</i> اڀر                        |
| الحسين بن سعيد                        | الجعفي = المفضل                               |
| الحسيني = أحمد بن الحسن               | الجليل العمري (الشيخ)                         |
| حفص                                   | الجمال = حسّان                                |
| حفص بن غياث                           | جميل بن درّاج                                 |
| حفصة                                  | الجويني (إمام الحرمين)                        |
| حكم الأعور                            | الحارث بن النعمان الفهري                      |
| الحلبي = أبوصلاح                      | الحافظ الطيالسي                               |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حبيبالله الخوني (الميرزا)الله الخوني (الميرزا |
| الحلَّى (العلامة) ١٥٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٨٨، | الحجاج                                        |
| ۱۹۹، ۲۰۷، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۹، ۷۷۲، ۲۲۵     | الحدّاد = أبى شعيب                            |
| حمّاد بن عيسى                         | الحذيفةا                                      |
| حمران                                 | -<br>حذيفة بن أسيد الغفاري                    |
| حمران بن أعين ٣٥، ١٩٦، ٢٧٢، ٣٦٢       | حذيفة بن اليمان                               |

| درست بن أبي منصور                   | حمزة بن عبدالمطلب               |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ذعلب اليماني                        | حَمَل                           |
| الدواني (المحقق)                    | الحموينيا                       |
| -<br>الديصاني = أبوشاكر             | -<br>الحناط = أبي ولأد          |
| الديصاني = عبدالله                  | حواء (سلام الله عليها)          |
| الديلمي = سليمان                    | الخادم = ياسر                   |
| ذِعْلِب                             | خالد بن سعيد بن العاص           |
| ذي الشهادتين = خزيمة بن ثابت        | خالد بن معدانخالد بن معدان      |
| الراغب ۲۰، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۵۲، ۲۹۲، ۲۹۲، | خالد بن يحيىخالد بن يحيى        |
| P13, P73                            | خالد بن يزيد بن أبي مالك        |
| الرازي = محمد بن موسى               | لخثعمي = جعفر بن محمد بن الحكيم |
| الرزقي = محمد بن الفضل              | الخدري = أبوسعيد                |
| الرزقي = محمد بن الفضيل             | حُزيمةحُزيمة ع٣٤                |
| رشيد الهجري                         | خزيمة بن ثابتخزيمة بن ثابت      |
| الرّفا = أبوالحسن                   | خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين      |
| الرقي = داود                        | الخفاف = محمد بن أبي إسحاق      |
| رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر ٤٣٢  | الخليلا ٢٠٧، ٢٥٨                |
| رقية بنت رسول الله عَلَيْظِاللهِ    | خليل بن أحمد الفراهيدي          |
| الزبيديا                            | الخليليا                        |
| الزبير بن العوام                    | الخنفي = ابن حسنويه             |
| الزجاجالنرجاج                       | خنوخ                            |
| زرارهٔ۷۲۰، ۲۲۸، ۲۲۷، ۴۰۸            | الخوازميالخوازمي                |
| الزمخشري                            | الخوانساري (السيد)ا             |
| زياد بن المنذر، أبي الجارود         | الخوثي = حبيب الله              |
| زید                                 | الخيّاميا                       |
| زید بن أرقم                         | الدارقطني                       |
| زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي       | دارم                            |
| زيد الشحام ٣٨٥، ٣٩٣                 | داود الرقيداود الرقي            |
| زيد بن علي                          | داود بن سليمانداود بن سليمان    |
| زينب غلاقلات ٢٤٥ ، ٣٤٣              | داود بن قبیصة                   |

• ٥ ٥..... العقائد الحقة

| سهل بن حنیف                          | سام ٤٠٢، ٨٢٢، ٤٣٢                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| سهل بن سعد الأنصاري                  | السامري                           |
| شابور بن أردشير                      | سدير الصيرفي                      |
| شاذان بن جبرئيل                      | السروي المازندراني =ابن شهرآشوب   |
| الشافعي ۲۹۳، ۲۹۸، ۲۹۹                | سعد بن طریف                       |
| شالحشالح                             | سعد بن عبدالله الأشعري            |
| الشامي = يزيد بن عمير بن معاوية      | سعد بن عبدالله القمي              |
| الشبر ٦٦، ٦٤، ١١٥، ١٣٥، ١٤٦، ١٦٨،    | سعد بن مالك                       |
| 771, 571, 881,, 977, 737, 007,       | سعد بن معاذ ٤٠٦، ٢٠٤              |
| NT, 0PT, 017, NIT, 3TT, +3T, POT,    | السعدي = أبومعمّر                 |
| ۷۶۳، ۰۷۳، ۶۸۳، ۳۵٤، ۵۶٤، ۸۶۵، ۰۷٤    | سعید بن غزوان۸۵                   |
| شرف الدين (السيد)                    | سفيان بن عيينة                    |
| شروع                                 | سكوني                             |
| ۔<br>شریح بن هاني                    | -<br>سلامان                       |
| شريكشريك                             | سلام بن المستنير                  |
| شمعون بن حمّون                       | سلمان الفارسي ١٦٤، ٣٠٥، ٣٤٣، ٤٠٧، |
| شمعون (وصي حضرت عيسي)                | ٤٨٤، ٩٥٤، ٩٦٦، ٠٠٥، ١٠٥           |
| -<br>شهر بن حوشبشهر بن حوشب          | سلمان المحمدي = سلمان الفارسي     |
| الشيرازي = محمد بن مؤمن              | سليمان بن جعفر الجعفري٢٨٢، ٢٨٢    |
| الصاحب بن عباد                       | سليمان بن حفص المروزي             |
| صالح بن سهل                          | سليمان بن خالد                    |
| صخر بن حربصخر بن حرب                 | سلیمان بن داود                    |
| الصدوق (شيخ) ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٥١، ٥٩، ٦٠، | سليمان بن داود المنقري            |
| ٣٢، ٢٦، ١٠١، ١٠١، ٣٠١، ١٠٤، ١٠٥،     | سليمان الديلمي                    |
| 7.1, V.1, A.1, P.1, 311, VII, AII,   | سليمان بن عبدالرحمن               |
| ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۱۲۰، ۱۳۰،   | سلیمان بن مقبل                    |
| ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۳۳، ۱۱۰    | سلیمان بن مهرانمان بن مهران       |
| 131, 731, •01, 701, 971, •٧1, ٥٧١,   | سليم بن قيس الهلاليا١٣١، ٣٦٢      |
| 7.7, ٧.7, ٨.٢, ٩.٢, ٩٢٢, ٠٣٢, ٥٣٢,   | سماعة                             |
| ۲۲۲، ۵۲۰، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۲، ۵۵۳، ۸۵۳،   | سماعة بن مهران                    |

| ۸۵۳، ۲۲۲، ۱۲۳، ۲۲۹، ۲۹۰، ۲۶۲، ۱۱٤،                                                                     | عبدالله الديصاني١٢٣، ٦١، ١٢٣،       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A73, 173, 373, A33, 703, 053, A53,                                                                     | عبدالله بن سليمان العامري           |
| ٤٨٥                                                                                                    | عبدالله بن سنان                     |
| الصفار =محمد بن الحسن                                                                                  | عبدالله بن عباس                     |
| صفوان الجمّال                                                                                          | عبدالله بن علي                      |
| صفوان بن یحیی۷۰۱، ۱۳۲، ۱۲۹، ۲۷۰                                                                        | عبدالله بن عمرعبدالله بن عمر        |
| الصيرفي = سدير                                                                                         | عبدالله بن مسعودعبدالله بن مسعود    |
| طالوتطالوت                                                                                             | عبدالله بن مسكان                    |
| طاهر بن حاتم بن ماهویهطاهر بن                                                                          | عبدالله بن مسلم                     |
| الطباطبائي (السيد، صاحب العروة) ١٧٤                                                                    | عبدالله بن المقفع ١٢٥، ١٢٦          |
| الطبرسي ٥٦، ٦٧، ١٢١، ١٥٢، ٢٣٣، ٢٦٠،                                                                    | عبدالله بن ميمون القداح١٣٧          |
| ٧٨٢، ٢٣٢، ٢٦٣، ٧٦٣، ٣٥٤، ٢٨٤                                                                           | عبدالأعلى                           |
| الطبري ٣٠٧، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٣٠                                                                              | عبدالجبار المعتزلي                  |
| الطريحي                                                                                                | عبدالحميد بن أبي ديلم               |
| ٠٢٦، ٨٥٦، ١٩٣٦                                                                                         | عبدالرحمن بن أسود                   |
| لطوسي (شيخ الطائفة) ٢٠، ٢٦٨، ٢٨٧،                                                                      | عبدالرحمن بن بكير الهجري            |
| ספר, דרד, דדד, דדד, ספר, דרד                                                                           | عبدالرحمن بن الحجاج٥٨               |
| لطوسي = ابن حمزة                                                                                       | عبدالرحمن بن سلمة الحريري           |
| لطيّارلطيّار                                                                                           | عبدالرحمن بن كثير                   |
| عائشة١٦٢، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٧                                                                                | عبدالرحيم القصير                    |
| عابرعابر                                                                                               | عبدالسلام بن صالح الهروي (أبوالصلت) |
| عامر بن الجرّاحعامر بن الجرّاح                                                                         | 18                                  |
| عامر بن واثلة الكناني (أبوالطفيل) ١٣١                                                                  | عبدالعزيز بن مسلم ٢٧٤، ٢٨٨، ٣٥١     |
| لعامري = عبدالله بن سليمان                                                                             | عبدالعظيم الحسني ١٠ ١٧٧، ٤٩٧        |
| لعاملي = الحرّ                                                                                         | عبدالمطلبعبدالمطلب                  |
| عباد بن الصامت                                                                                         | عبدالملك                            |
| العباس بن الإمام أمير المؤمنين اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | عبدالملك بن أبي عثمان               |
| لعباس بن عمر الفقيمي                                                                                   | عبدالملك بن أعين٥٧                  |
| عباس القمي (الشيخ، المحدث القمي)٤٠٣                                                                    | عبد مناف ۲۰۵، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۷۹         |
| عبدالله (والد النبي عَلَيْهُ ) ٢٠٥، ٢٣٢، ٢٢٣                                                           | عبيدالله بن محمد اليامة             |

| عمرو بن الأشعث                           | عثمان                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| عمرو بن ثابت                             | عثمان بن حنيف                             |
| عمرو بن عبيد                             | عثمان بن حنيف الأنصاري                    |
| عمرو بن يزيد                             | عجلان أبي صالحعجلان أبي صالح              |
| العمري = الجليل                          | لعجلي = بريد<br>العجلي = بريد             |
| عمر بن يزيد بيّاع السابريّ               | عدنانعدنان                                |
| العياشي                                  | عدي بن حاتمعدي بن حاتم                    |
| العياشي =محمد بن مسعود                   | العرزميا                                  |
| -<br>عياض (القاضي)عياض                   | العقائد                                   |
| عيسى بن السري أبي اليسع١٢، ٢٦١، ٣٥٤،     | عقیلعقیل                                  |
| 700                                      | العلاء                                    |
| غالب (من أجداد النبي)                    | علي بن إبراهيمعلي بن إبراهيم              |
| الغزالي                                  | -<br>علي بن إبراهيم القمي ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٧٧،  |
| الغزالي = أبي حامد                       | ٠٩٣، ١٤، ٢٣٦، ٠٥٤، ٥٥، ١٩٤، ٢٩٠           |
| الغفاري = أبوذر                          | علي بن أبي حمزهعلي بن أبي حمزه            |
| الغفاري = حذيفة بن أسيد                  | على الأكبر عَلَيْلِ                       |
| الفارسي = سلمان                          | ۔<br>علي بن بندارعلي بن بندار             |
| الفاضل المقداد ١٦٥، ١٧٠، ١٧٣، ٢٢٥، ٣٩٦   | -<br>علي بن الجهمعلي بن الجهم             |
| فاطمة بنت أسدفاطمة بنت أسد               | على بن الحسن بن فصَّال                    |
| فاطمة المعصومة (سلام الله عليها)٣٤٣، ٣٤٦ | -<br>على بن عاصم الكوفيعلى بن عاصم الكوفي |
| فاخورفاخور                               | علي بن محمد بن الجهم ٢٠٩، ٢١٩، ٢٢٠،       |
| الفتح بن يزيد الجرجاني                   | 707                                       |
| الفرّاءالفرّاء                           | على بن منصور                              |
| فرات بن إبراهيم الكوفي٤٨٤                | عمّارعمّار                                |
| الفراهيدي = الخليل بن أحمد               | عمّار بن موسىعمّار بن موسى                |
| فرعون ۱۸٤، ۲۱۳، ۲۱۲، ۹۹۶                 | عمّار بن ياسر ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٢٩               |
| الفرياني = جعفر بن محمد                  | عمر ۱٦٢، ١٩٦، ٢٦٩، ٣٠٠، ٣٠٣، ٤٤٦          |
| الفضل١٩٨                                 | عمران بن حصين                             |
| الفضل بن سكن                             | عمر بن عبدالله الثقفي                     |
| الفضل بن شاذان ۲۷۰، ۳۹۲، ۳۹۲             | عمر بن عبدالعزيز                          |

| كاشف الغطاء                             | الفضيلا                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| الكراجكيا                               | الفضيل بن يسارالفضيل بن يسار                   |
| كعب (من أجداد النبي)                    | الفقيمي = العباس بن عمر                        |
| كفعمي٥٣، ٦٣، ١١٤، ١٢٠، ١٤٣، ١٥٣،        | الفقيه = ابن رامين                             |
| ١٧١، ١٧١                                | نهرفهر                                         |
| كلابكلاب                                | الفهري = الحارث بن النعمان                     |
| الكلبي = زيد بن حارثة بن شراحيل         | لفيروز آبادي (السيد)                           |
| الكليني (ثقة الاسلام) ٦٢، ١٠٠، ٢٧٠، ٣٦٢ | لقاسم بن أحمد                                  |
| كنانة                                   | لقاضي (صّاحب المناقب)                          |
| الكناني = عامر بن واثلة                 | لقاضيّ التستريالقاضيّ التستري                  |
| الكوفي = علي بن عاصم                    | لقاضي عياض = عياض                              |
| الكوفي = فرات بن إبراهيم                | لقاضيّ نورالله (السيد)التعاضيّ نورالله (السيد) |
| لقمان                                   | قالعقالع                                       |
| لؤيلؤيلا                                | قتادة                                          |
| مالك الأشترمالك الأشتر                  | لقداح = عبدالله بن ميمون                       |
| مالك بن متوشلح                          | لقرشيالقرشي                                    |
| مالك بن النضر                           | لقصاب = أبوعلي                                 |
| مأجوجمأجوج                              | نَصِيّنست                                      |
| المأمون١٢٨، ١٢٩، ١٤٠، ١٤١، ١٨٥،         | لقطب الراونديالقطب الراوندي                    |
| FAI 17, 117, 717, 717, 317, F17,        | لقلانسيا                                       |
| ٧١٢، ٨١٢، ١١٢، ٠٢٢، ٤٢٣، ٢٢٤            | لقمي = سعد بن عبدالله                          |
| المبرّدا                                | لقمي = علي بن إبراهيم                          |
| المتقى الهندي (صاحب كنز العمال) ٢٦١،    | قنبرقنبر                                       |
| ۳۲۷، ۳۰۷                                | لقندوزيالتعندوزي                               |
| متوشلخ (متوشلح)                         | تيدارقيدار                                     |
| مثنى الحناط                             | تيس                                            |
| مجاهد بن جبر المكّى                     | قیس بن سعد بن عبادةقیس بن سعد بن عبادة         |
| المجلسي (العلامة)٧٢، ٤٥، ٥٠، ٦٤،        | قيس بن المعاصرقيس بن المعاصر                   |
| ٧٤١، ٣٧١، ٤٧١، ٢٧١، ٨٠٢، ٣٣٢، ٣٤٢،      | قينان                                          |
| 707. VAY. FPY. P.W. 3TY. Y3T PAT        | الكاذراني المجادرات المجرا                     |

| محمد بن النعمان (أبوجعفر، الأحول) ٢٧٢ | וריז, צריז, צריז, יציז, וציז, צציז, אאז,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد بن هشام                          | 397, 597, 497, 7.3, 713, 913, 973,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مدركة                                 | ۲٥٤، ٤٦٠ ٠٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المرتضى (السيد) ٣٢٥، ٣٣٣، ٣٥٨، ٣٥٩،   | حمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777, VF7                              | محمد بن أبي إسحاق الخفاف ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المردي الحنفي                         | محمد بن أبوبكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المرقال = هاشم                        | محمد بن أب <i>ي عمير</i> ١٢٧ <u>٥٨، ١</u> ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المروزي = سليمان بن حفص               | محمد بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مره (من أجداد النبي)                  | محمد بن إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المزنيا                               | محمد بن جعفر بن محمد اللي المسالة ٢٢٠، ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسعدة بن زياد                         | محمد بن الحسن الصفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مسعدة بن صدقة                         | محمد الحلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسلم (صاحب الصحيح) ٢٦١، ٣٠٤، ٣٢٧      | محمد بن حمرانمحمد بن حمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسمع بن کردین                         | محمد بن رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مضر                                   | محمد بن سماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المظفر (الشيخ)                        | محمد بن سنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معاوية                                | محمدطه نجف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معاوية بن عمار ٢٦٤، ٤٥٧               | محمد بن عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معاوية بن وهب ٤٩٠، ٤٩٠                | محمد بن علي بن الحنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المعتزلي = عبدالجبار                  | محمد بن علي المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معل ع۳۲                               | محمد بن عمّارةمحمد بن عمّارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معمّر بن المثنى                       | محمد بن الفضل الرزقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المفضل ٢٣١، ٤٥٠                       | محمد بن الفضيل الرزقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المفضل الجعفي ١٨، ٦٩، ٢٩، ٧٠، ٢١، ٢٢، | محمد بن القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۷، ۲۷، ۸۸، ۲۸، ۳۸، ۲۸، ۳۴، ۵۴، ۲۴    | محمد بن مؤمن الشيرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المفضل بن عمر                         | محمد بن مسعود العياشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المفضل بن عمرو                        | محمد بن مسلم ۵۸، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۳۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المفيد (الشيخ) ١٣٤، ٢٣٢، ٢٥١، ٢٥٩،    | ۲۶۳، ۵۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7, 7.7, 777, 777, .37, 737, 807,    | محمد بن موسى الرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 757, FF7, 3A7, VP7, 173, 0F3          | محمد بن نعمانمحمد بن نعمان المحمد بنعمان المحمد بن نعمان المحمد بن نعمان المحمد بن نعمان المحمد بنعان المحمد بن نعمان المحمد بن نعمان المحمد بن نعمان المحمد بنعمان المحمد المحمد بنعمان المحمد المحمد بنعمان المحمد بنعمان المحمد |

| نزارنزار                           | مقاتل بن سلیماننات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النزال بن سبرة                     | لمقداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النسائي                            | لمقداد بن الأسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الغساني = يعقوب بن يوسف            | لمقرّم (السيد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النضر                              | لمقلد بن غالب (أبوطاهر)لمقلد بن غالب (أبوطاهر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النظّام = إبراهيم بن سيار          | لمكبّر = أبي العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نعثل                               | ۔<br>لمک <i>ي = م</i> جاهد بن جبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النعمانيا۳۲، ۳۲۲                   | لمك <i>ى =</i> محمد بن <i>على</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تمرود                              | لمناويلمناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النوبختي = إبراهيم                 | ىنصور بن حازم ١٠٣، ١٠٤، ١٩٥، ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النوويا                            | ىنصور الصقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النيسابوري                         | لمنصوريلمنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المنصوري المناطقة |
| واثلة بن الأسقع ٣٢٤، ٣٢٩، ٣٢٩      | سنصور بن يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوشاء = الحسن بن على              | لمتطبب = أبومنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ولد عدنان (سید)                    | لمنقري = سليمان بن داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هابیل                              | موسی بن إبراهیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هارون بن عبدالملك١١٧، ١١٧          | سوسي بسن إسسماعيل بـن الإمـام مـوسي بـن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هارون بن عمران۳۱۲                  | جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هاشم (من أجداد النبي)٢٣٢، ٢٣٤، ٢٧٩ | موسى بن عبدالله النخعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هاشم المرقال                       | لموصلي = أبوالحسن<br>الموصلي = أبوالحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الهجري = عبدالرحمن بن بكير         | -<br>مهلائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الهروي ١١٥، ١١٥، ٤٧٤               | ميثم التمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الهروي = أبوالصلت                  | ييشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الهروي = عبدالسلام بن صالح         | ميمون البان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هشام                               | الناصري = الحسن بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مشام بن الحكم ٣٠، ٣٣، ٣٥، ٤٩، ٥٤،  | نافع بن الأزرقنافع بن الأزرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸ه، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۸۲،  | النبال = بشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3P1, FP1, VP1, AP1, +VY, YVY, ATT, | النجاشيا۲٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 713, •73, A73, PV3                 | نجف = الشيخ محمدطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هشام بن سالم۲۲، ۵۸، ۱۰۸، ۱۱۹، ۱۸۶، | النخعي = موسى بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## فهرس الكتب

| الأمالي (للشيخ الصدوق) ٢٠٩، ٣٣٨، ٤٨٥     | أية التطهير (للسيد الأبطحي)٣٢٣، ٣٢٤     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الأمالي (للشيخ الطوسي)                   | تقان المقال                             |
| الإمامة والسياسة                         | إثبات الهدأة ٢٠٢، ٣٠٨، ٣٣٤              |
| انجيل برنابا                             | الإحتجاج (للشيخ الطبرسي)٥٦، ٦٧، ١٥١،    |
| أنوار الملكوت                            | V•T, YTT, YVT, 3VT, 3PT                 |
| أنوار الهداية                            | حقاق الحق (الإحقاق)١٦٨، ٢٢٠، ٢٥٤،       |
| إيقاظ الهجعة                             | FF7, •V7, FP7, VP7, PP7, •Y7, IY7,      |
| بحار الأتوار ١١، ١٢، ١٥، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، | 777, 777, 977, 177, 777, 777            |
| 17, YY, AY, 17, YY, 07, 03, Y3, .0,      | الإرشاد (للفاضل المقداد)                |
| 10, Y0, A0, 3F, AF, PF, •Y, 1Y, YV,      | إرشاد الطالبين ١٦٥، ١٧٠، ١٧٣، ١٩٣،      |
| 3V. 6V. FV. AV. PV. 1A. YA. 7A. • P.     | 077,007                                 |
| YP. 3P. FP. YP. PP. P·1. •11.            | أساس البلاغة                            |
| 711, 711, 311, 371, 731, 331, 031,       | أطيب البيان (تفسير)أطيب البيان          |
| 731, A31, P31, •01, V01, A01, P01,       | الإعتقادات (للشيخ الصدوق)٢٠٢، ٢٠٧، ٢٠٨، |
| ירו, ורו, שרו, גרו, דרו, ערו, צעו,       | ٠٦٢، ٥٦٢، ٢٦٦، ٣٢٦، ٨٥٦، ٩٦٦، ٩٩٦،      |
| 771, YYI, AYI, PYI, •AI, IAI, YAI,       | 7PT, P13, A73, 173, A33, 703, 073,      |
| 711, 311, 611, 511, 111, 111, 7.7,       | V3, PF3                                 |
| 3.7, 0.7, F.Y, V.Y, A.Y, 37Y, FYY,       | الإعتقادات (للعلامة المجلسي) ١٧٤، ٢٠٨،  |
| YYY, XYY, PYY, 17Y, YYY, YYY, YYY,       | POT, P/3, TO3                           |
| PTY, +3Y, T3Y, A3Y, +0Y, 10Y, Y0Y,       | أعيان الشيعة                            |
| 707, 007, 157, 7A7, 0A7, VAY, AAY,       | الإفصاح (في الإمامة)                    |
| TPY, VPY, 1.7, 3.7, P.7, F17, PYT,       | الإقبال (للسيد ابن طاووس)٢١             |
| ודו, זדר, דדר, פדר, פדר, פדר, ופדר       | إكمال الدين ٢٢٩، ٣٢٩، ٣٣٧، ٥٤٥، ٥٨٥     |
| 737, 837, 837, 107, 707, 177, 777,       | الزام الناصب                            |

| تفسير فرات الكوفي                            | ארץ, גרץ, סרץ, דרץ, ערץ, יעץ, ועץ,      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| تفصيل آيات القرآن الحكيم ٤٥                  | 777, 377, 677, 777, 177, 777, 377,      |
| تقريب المعارف ١٣٤، ١٤٦، ١٤٦، ١٧١             | ه ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ |
| التلخيص (للشيخ الطوسي)                       | 3P7, FP7, VP7, AP7, PP7, ••3, 1•3,      |
| تلخيص الشافي ٢٦٨، ٢٩٢، ٢٩٥                   | 7.3, 3.3, 0.3, 7.3, ٧.3, ٨.3, ٩.3,      |
| تنقيح المقال (للمحق المامقاني) ٢٨٤، ٣٠٨،     | 13, 713, 713, 313, 713, 113, 113,       |
| 720                                          | · 73, 173, 773, 773, 073, 773, V73.     |
| التوحيد (للشيخ الصدوق)١٦، ١٧، ٤٤،            | ٨٢٤، ٢٢٤، ٠٣٤، ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٣٤، ٢٣٤،      |
| ٥٤، ٢٤، ٧٤، ١٥، ٠٢، ٣٢، ٢٦، ٧٢، ١٠١،         | ٧٣٤، ٨٣٤، ١٤٤، ٢٤٤، ١٤٤، ١٤٤،           |
| 7.1, 7.1, 3.1, 0.1, 7.1, ٧.1, ٨.1,           | V33, P33, •03, 103, 303, 003, 703,      |
| P+1, 311, VII, AII, PII, +71, 071,           | ۷۵٤، ۸٥٤، ۵٥٩، ۲٦٤، ٣٦٤، ٢٦٤، ٧٦٤،      |
| YY1, XY1, PY1, +71, 171, Y71, 071,           | N3, . V3, 1V3, 3V3, 0V3, VV3, AV3,      |
| ۷۲۱، ۱۲۸، ۱۲۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۳۶۱، ۳۰۱،           | ۲۷٤، ۸۸٤، ۲۸٤، ۵۸٤، ۵۸٤، ۲۸۵، ۲۸۵،      |
| 301, P51, • 11, 111, 011, 111                | ٨٨٤، ٩٩٠، ١٩٤، ٣٩٤، ٤٩١، ٩٩٥، ٢٩١،      |
| التوراة                                      | ۷۶۱، ۸۶۱، ۶۶۹، ۰۰۰، ۲۰۵                 |
| الثاقب في المناقب                            | البرهان (تفسير) ٤٩، ١٣٣، ٢٩٦، ٣٠٥،      |
| ثاقب المناقبتا                               | P77, 1V7                                |
| ثواب الأعمال                                 | البلد الأمينا ١٥٤ ، ٥٩ ، ١٥٤            |
| جامع الأخبار ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨١، ٢٨٥              | تاج العروس ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۱۸                |
| جواهر الكلام                                 | تاريخ الطبريتاريخ الطبري                |
| حق اليقين٢٦، ٥٩، ٦٢، ٦٤، ١١٥، ١٣٣،           | التبيان ٢٠، ٢٨٧، ٢٩٥، ٣٢٦               |
| ۵۳۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۸۶۱، ۱۳۱، ۲۷۱، ۲۷۱،           | ترتيب كتاب العين ٣٢٤، ٣٢١               |
| MAI,, PYY, TTY, T37, .07, 307,               | تصحيح الإعتقاد (للشيخ المفيد) ٣٨٤       |
| ٥٥٢، ١٣٨، ١٩٥٥، ٢٠٦، ١٥١٥، ١٨٦، ١٣٣٤،        | تصحيح اعتقادات الإمامية ٢٣٢، ٢٥١، ٣٩٧،  |
| ٠٤٣، ٢٥٩، ٧٢٧، ٠٧٣، ٢٨٩، ٧٠٤، ٨٢٤،           | ٤٣١                                     |
| P73, •33, 703, 053, NF3, •V3                 | تفسير الإمام العسكري للتلل ٤٥٨، ٤٦٠،    |
| حلية الأولياء                                | ٠٨٤، ٤٩٤، ٢٠٥                           |
| الخصائص الزينبية                             | تفسير الصافي ١٥٠، ١٥١، ٢٧١              |
| الخصال ٢٥٠، ٣٤٤، ٢١٦، ٤٥١                    | تفسير الطبريت٢٦، ٣٢٧                    |
| دائرة المعارف الشيعية                        | تفسير القمى ٣٧٧، ٣٩٠، ٤١٤، ٤٩١، ٤٩٣     |
| دلائل الإمامة (للطبري)دلائل الإمامة (للطبري) | تفسير النعمانيتفسير النعماني            |
|                                              | •                                       |

| العمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دلائل الصدق (للشيخ المظفر) ٢٩٧، ٣٢٠ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| العوالم ١٦٦، ٢٣٠، ٣٢٠، ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لذخيرة (للسيد المرتضى)٣٢٥ ك٣٣٠      |
| العين (للخليل) ١٧٥، ٢٠٧، ٣١٧، ٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لذكرىلذكرى                          |
| عيون أخبار الرضاط لللله ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٧، ٢٦٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرائدا                             |
| 3 YY , AYY , PYY , ATY , + 3 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الرسائل (للسيد المرتضي) ٣٥٨، ٣٥٩    |
| غاية المرام ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٩٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسالة عدم سهو النبي عَلِيْنَا اللهُ |
| PP7,, Y.TYT, IYT, 3YT, 0YT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | روح المعاني (تفسير)                 |
| <b>۶۲۳، ۳۲۲، ۷</b> ٤۳، ۸٤۳، ۵۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لرياض النضرةلرياض النضرة            |
| الغدير ٢٣٣، ٢٦٩، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣٤٦،٣٠٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السبعة من السلف                     |
| ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سرّ العالمين                        |
| غرر الحكم ودرر الكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سفينة البحار                        |
| الغنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سنن البيهقي                         |
| الغيبة (للشيخ الطوسي) ٣٤٥، ٣٣٥، ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنن الترمذي                         |
| فاطمة الزهرا بهجة قلب المصطفى ٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سنن الدار قطني                      |
| فرائد السمطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سنن النسائي                         |
| الفصول المختارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سیرة ابن هشام۳۰٦                    |
| القاموس المحيط ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شرح التجريدشرح التجريد              |
| الكافي ١٣، ١٤، ١٥، ٢٥، ٥٥، ٥٥، ٥٦، ٦٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شرح صحيح مسلم (للنووي)              |
| ۰۰۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۹۵، ۱۹۲، ۱۹۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شرح العقائد (للدواني)               |
| V•Y, AYY, 157, •YY, 147, 3YY, 1AY,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شرح العقائد العضدية                 |
| ۸۸۲، ۲۲۹، ۱3۳، ۸3۳، ۰۵۳، ۱۵۳، ۵۵۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)   |
| 007, 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777, 777, 377                       |
| الكامل (لابن الأثير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صحائف الأبرار                       |
| كتاب الياقوت (النوبختي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صحيح البخاري ٢٠٤، ٣٠٧، ٣٠٧          |
| كتاب قمر بني هاشم النالج المسلم التالج التالج التالج التالج التالج التالج التاليج التالج التالج التالج التاليج التالج الت | صحيح مسلم ٢٦١، ٢٠٤، ٣٢٧             |
| كريمة أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصواعق المحرقة                     |
| الكشاف (تفسير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطبقات الكبرىا                     |
| كشف الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدة الداعي                          |
| كشف الغطاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العروة الوثقى١٧٤                    |
| كشف الغمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العقائد الحقة (للسيد الخونساري) ١٩٠ |
| كشف اللثالي (لابن العرندس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علل الشرايععلل الشرايع              |

| مصباح الهداية (في إثبات الولاية) ٢٥٩، ٣٢٢  | كنز الدقائقكنز الدقائق                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| المعالم الزلفي٣٢٣، ٣٥٢، ٣٧٢، ٢٧٧، ٣٨٨،     | كنز العمالكنز العمال                  |
| ٤١٠                                        | لكلمة الغرّاءلكلمة الغرّاء ٣٢٨، ٣٢٨   |
| معاني الأخبارا ٣١٥، ٣٢٥، ٣٣٨               | لكنوز (للمناوي)                       |
| معجم البلدان                               | لسان العرب ۲۰، ۲۰۷، ۲۹۳، ۲۰۷، ۳۵۹     |
| معجم رجال الحديث (للسيد الخوثي) ٢٨٤        | مجمع البحرين٦٣، ١٠٠، ١١٥، ١٢١، ١٣٤،   |
| مفاتيح الجنان٥٣، ٣٦٦، ٤٠٣                  | 731, 731, 701, .71, 171, 071, 781,    |
| مفردات الراغب ۲۰، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۲۲،           | V.Y FY. 3PY, VIT. PTT. AOT. PFT.      |
| 701. • FY, YPY, VIT, PAT, PI3, PT3         | PAT, 3.3, 113, P13, 073, PT3, 133,    |
| المقتل (للخوارزمي)المقتل (للخوارزمي        | 703, 003, 173                         |
| مكيال المكارم ووظّيفة الأنام٣٥٣            | مجمع البيان ١٢١، ١٥٢، ٢٦٠، ٢٨٧، ٢٩٢،  |
| مناقب ابن شهر آشوب۲۶۳، ۲۸۵                 | 397, 0.7, .77, 377, .77, 777, 987,    |
| المناقب (للترمذي)                          | 233, 703                              |
| المناقب (للشافعي) ٢٩٨، ٢٩٩                 | المحيط في اللغةالمحيط في اللغة        |
| من لا يحضره الفقيه ٢٨٤، ٣٤٠، ٣٤٠           | مدينة المعاجز ٣٠٨، ٢٤٣                |
| منهاج البرآعة في شرح نهج البلاغة ١٤٨، ١٤٦، | مرآة الأنوار ١٢١، ١٣٦، ١٩٣، ٢٨٩، ٤١٣، |
| مودة القربي                                | ٨٢٤، ٠٣٤، ٢٣٩                         |
| ميزان المطالب ٢٣٤، ٣٤٧، ٣٤٧                |                                       |
| ناسخ التواريخ                              | المسائل الرازية                       |
| النجم الثاقب                               | المسائل السرويّة                      |
| نزل الأبرار                                | المسائل العكبرية                      |
| النهاية (لابن الأثير)٢٩٣، ٢٩٨، ٣٥٩         | مستدرك الوسائل                        |
| نهج البلاغة ۲۰، ۶۲، ۵۰، ۱۱۰، ۱۶۳، ۱۶۷،     | مسند أحمد بن حنبل ۲۶۱، ۳۰۶، ۳۰۶،      |
| P31, 301, 3P1, 737, VFY, V·7, FTY,         | 777, 777                              |
| 777, A13                                   | مسند الحافظ الطيالسي                  |
| نهج المسترشدين ١٥٥، ١٥٦، ١٧٢، ١٧٣،         | مشكاة الأنوار                         |
| AAT, PP1, POY, YO3                         | مصابيح الأنوار ٢٤٠                    |
| وسائل الشيعة ۲۰، ۲۵۵، ۲۲۶، ۳۵۰، ۲۰۳،       | المصباح (لثيخ الطائفة)                |
| ٤٣٠                                        | مصباح الكفعمي ٥٣، ٦٣، ١١٥، ١١٥، ١٢٠،  |
| ينابيع المودة ٢٦١، ٢٦٩، ٢٣١                | 171, 731, 701, 171, 071               |
|                                            | المصياح المنب                         |

## فهرس الموضوعات

| الأثمة الإثني عشر لمهيك المسمين ١٠، ٢٩٠، ٢٩٥، ٢٩٦، |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| APY, Y.T. 3YT, PYT, 0A3                            | (1)                                        |
| الإبداع                                            | الآباء الأزكياء                            |
| إبريق الجنة                                        | آثار دین اللهآثار دین الله                 |
| إبطال الباطل                                       | الآخرة عيانه أعظم من سماعه                 |
| الأبعاد الثلاثة                                    | آدم للله وأولاده                           |
| إبقاء الوجود                                       | آلة الخير                                  |
| ابن تمرة۸۹                                         | آیات متشابهات                              |
| أبواب الجنة٧٧٤، ٢٧٨، ٤٨٠، ٤٩٢                      | آيات محكمات                                |
| أبواب النار ٤٧٨، ٤٨٠، ٤٨٢، ٤٩٥، ٤٩٥                | الأيسات النسازلة في شأن سيد الكاثنات وآله  |
| اتباع الجنائز                                      | المعصومين المبيّلين                        |
| اتحاد الأقانيم الثلاثة                             | آيس من رحمة الله                           |
| اتحاد ناسوت المسيح باللاهوت                        | آية إكمال الدين                            |
| الإتحاد وبطلانه                                    | آية الإطاعة                                |
| اتصال التدبير                                      | آية التطهير ٢٩٧، ٢٢٢، ٣٢٤، ٢٢٥، ٣٢٧، ٣٢٨،  |
| أتقى الناس لخلقه                                   | ٠٣٣، ٣٣٣٠                                  |
| أتمّ الأحكام                                       | آية التطهير وشأن نزولها ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٥_ ٣٢٨ |
| إتمام النعمة                                       | آيسة التسطهير وعسدم شسمولها زوجسات         |
| إثابة المحسن                                       | الرسول ٢٢٥، ٣٢٧، ٣٢٧                       |
| أثام ١٩٩٠                                          | آية الصادقين                               |
| إثبات الصانع بعجائب صنعه                           | آية الكرسي                                 |
| إجابة الدعوة                                       |                                            |
| الإجبار على ترك المعصية                            | (1)                                        |
| اجتماع الأمة على الضلال                            | الإئتمام بالإمام٧٤٠                        |

| الأخبار الصادرة من رسول الله عَلِيْوَا اللهِ عَلِيْوَا اللهِ عَلِيْوَا اللهِ عَلِيْوَا اللهِ عَلِيْوَا اللهِ | جتماع الضدين                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الإخبار عن الأمور المستقبلة                                                                                  | لإجتهاد                                     |
| الأخبار الغيبي من مولانا على لطيلًا٣١٢                                                                       | جدل الناس وأعلمهم                           |
| الإخبار القاطع                                                                                               | جرء الناس صدراً                             |
| الإخبار عن الغيب                                                                                             | لإجماع ٢١٩، ٣٣٣، ٢٣٣، ٢٢٣، ٧٣٧، ٢٧٠،        |
| الإختلافات الإجتماعية                                                                                        | ٧٧٧، ٤٠٤، ٤٠٤                               |
| اختلاف الليل والنهار٢٧، ٢٩                                                                                   | الإجماع على خلافة أبي بكر وبطلانه٣٠٢،       |
| اختلاف النينان                                                                                               | ٣٠٦، ٥٠٣، ٢٠٣                               |
| الإختلال في العالم                                                                                           | الإجماع على عصمة أهل البيت المتلكم المستحدث |
| اختيار أئمة المعصومين المُهَيِّلِيُّ                                                                         | حاطة علمه تعالى                             |
| اختيار الله تعالى                                                                                            | حبّ الخلق إلى الله                          |
| اختيار العاصى                                                                                                | الإحتجاج بين المأمون والإمام الرضاط لللل في |
| الإختيار في الأفعال                                                                                          | عصمة الأنبياء                               |
| اختيار النبي عَلِيُولُهُ٢٢٢ ـ ٢٧٨، ٢٧٨                                                                       | الإحتياج إلى الأجزاء١٥٥ .١٥٦، ١٥٦           |
| اختيار منصب النبي من قبل الله                                                                                | الإحتياج إلى النبيّ والإمام٢٨١              |
| أخ رسول الله في الجنة                                                                                        | الإحتياج ليس شأن الإلها٥٠ ٥١ ٥١             |
| أخشى الناس لربّه                                                                                             | الإحتياج من خواصّ الممكن١٧٢                 |
| أخطاء عمر                                                                                                    | أحدي المعنىأحدي المعنى                      |
| الإخلاص في الشهادة٢٠، ٢٠                                                                                     | إحساسات الإنسان                             |
| إدخال الجنة                                                                                                  | أحسن الآدابأحسن الآداب                      |
| إدخال النار                                                                                                  | أحسن الناس نغمةًأ                           |
| الإدراكات الوجدانية                                                                                          | إحقاق الحق                                  |
| إدراك البصائر                                                                                                | الأحكام الشرعية تابعة للمصالح٢٥٥            |
| إدراك بالحواس                                                                                                | أحلم الناس                                  |
| إدراك بالمداخلة                                                                                              | الإحليل                                     |
| إدراك بالمماسة                                                                                               | إحياء الأرض بعد موتها                       |
| إدراك بلا مداخلة ولا مماسة 88                                                                                | الإحياء دالٌ على وجود المحيي                |
| إدراك لا بحاسة                                                                                               | إحياء الموتى ٢١٢، ٢١٢، ٣١٠                  |
| الإدراك ومعناها                                                                                              | الإخبارات الغيبية المحققة٢٤٦، ٢٤٧           |
| الأدلة اللبّية على وجوده تعالى٣٥                                                                             | أخيار السماء والأرض                         |

| الأسباب لابدّ من اتصالها بالمسببات ٥٤                      | الإذعان بالجنانا                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| استحالة الصانعية بدون القدرة                               | الأذُن وهيئتها٧١                      |
| استدبار القبلة                                             | إذهاب الرجس. ١٣٧، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٥، |
| الإستعانة                                                  | ۸۲۲، ۲۲۸                              |
| الإستعمال القرآني                                          | الإذهاب ومعناه                        |
| الإستغاثة بالأثمة المعصومين المنكلين ٢٥١                   | إرادة الإنسان                         |
| الإستغفار ٣٤١، ٣٤٢                                         | إرادة الله                            |
| استغفار الإمام الكاظم المثلل السنعفار الإمام الكاظم المثلل | إرادة الله ومعناها                    |
| الإستغناء                                                  | إرادة الله هو فعله ١٣٥، ١٣٥           |
| استغناء الذاتي                                             | الإرادة التكوينية                     |
| الإستفاضة واستحالتها                                       | الإرادة الحتمية                       |
| استقبال القبلة                                             | الإرادة العزمية                       |
| استهزاء الأنبياء                                           | إرادة المخلوقين                       |
| أسخى الناس                                                 | الإرادة من الخلق                      |
| إسراء النبي عَلِيُولُم ١٦٠، ١٦١، ٤٩٧، ٤٩٧                  | الإرادة من الله                       |
| أسعر النار                                                 | الإرادة من المخلوق                    |
| إسلام أبي طالب المظلِّة                                    | الإرادة من صفات الأفعال               |
| أسماؤه تعالى                                               | الإرادة من صفاته تعالىا١٣٤ ـ ١٤١      |
| الأسماك وعجائبها                                           | الإرادة هو العلم الذاتي               |
| الأسماك وكثرة نسلها                                        | ارتباط الصنع                          |
| الأسوةالأسوة                                               | الإرتداد                              |
| أسوة الخلق                                                 | ارتداد الأمة                          |
| إسهاء الأنبياء                                             | إرث الأوصياء                          |
| الأشاعرة١٦٢، ١٦٨، ١٦٥، ١٨٧، ١٨٩                            | أرحام المطهرات                        |
| اشتداد الأمر بالحسين بن على المطلخ                         | إرسال الرسلا                          |
| الأشجار                                                    | الأرض وموضوعيتها                      |
| أشجع الناس                                                 | أرواح النبيين                         |
| أشد النار                                                  | الأزهارالأزهار                        |
| أشراط الساعة ومباحثها ٢٧٩، ٢١١ـ ٤١٢                        | أزهد الصحابة                          |
| أشه ف الأدبان                                              | أسّ الإسلام                           |

| 170         | الإعتماد على قدرته تعالى     | شرف الرسل ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الإعجاز ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣٤، ٢٣٥.  | شرف المخلوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ۳۰۳، ۰۱۳، ۱۱۳، ۳۱۳           | صبر الناس على عبادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>T11</b>  | الإعجاز في الثمار والأشجار   | صحاب الشرايع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YTV         | الإعجاز في معانى القرآن      | صحاب الشمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7, 977, •37 | إعجاز القرآن١٣٦، ٢٣٧، ٢٣٧    | صدق الناس لهجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 727_72+     | إعجاز القرآن وجهات الإعجاز   | صلاب الطاهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174         | إعدام شيء                    | صل التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y£4.        | أعدل الناس                   | لأصول الحقة٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3, 0, 1 . 0 | الأعراف ٤٥٨، ٧٩              | صول العقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٦          | الأعشابالأعشاب               | صول المذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٣٦         | إعطاء الصحف                  | الإضطرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲.          | إعطاء الله                   | اطاعته تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤٦         | إعطاء الله علياً يوم القيامة | إطاعة الأثمة المعصومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rq          | إعطاء الوجود                 | إطاعة العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3٢          | أعظم فرية                    | إطاعة أولى الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>77</b> • | أعقل الناس                   | إطمئنان القلبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 774         | أعلم الأنبياء                | إطمئنان القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YEA         | أعلم الناس بالله             | أظفار الإنسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲، ۲۵ _ ۸۲۸ | الأعمال ومباحثه              | الإعادة بعد الفناءالإعادة بعد الفناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨٤         | أعين الجار                   | إعادة المعدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱ <b>۹</b> | الإغتسال                     | إعادة جسد الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | الإغراء بالجهل               | إعانة الظالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr7         | أغراض النبوة والإمامة        | الإعانة على ما لم يرد١٨٢، ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳           | أغلال من نار                 | الإعتراف بالعجز عن مماثلة القرآن٢٣٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199         | الإفاضة واستحالتها           | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٢         | الأفاعيل العجيبة             | اعستراف معاوية بفضل الإمام عملي بسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱          | الإفتقار في الوجود           | أبي طالب علي المسلم الم |
| ٩٨          | الأفتيمون                    | الإعتقاد بحقانية الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۱         | أفحش الذنوب                  | اعتقادنا في الأنبياء والرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| أكل العذرةأكل العذرة                              | أفصح الناسأفصح الناس                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| إكمال الدين ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٩٨                         | أفضل الأنبياء ٢٢٨، ٢٣٠                                          |
| إكمال النعمة وإتمام الحجة                         | الأفضل بعد نبيّنا الأكرم عَلِيْكُمْ                             |
| أكمل المواعظ                                      | الأفضل وتقدمها                                                  |
| الألوان في الموجودات                              | أفضلية النبي عَلِيلِهُ                                          |
| إله الأرض والسماء ١٣٠، ١٣٠                        | أفضلية نبيَّنا الأكرم على الأنبياء ٢٣٠، ٢٣١                     |
| ألين الناس عريكةً                                 | أَفْصَلَيْهُ نَبِيُّنَا عَلِيْنِكُ عَلَى مُوسَى الْمُثَلِّةِ١٥١ |
| الأماكن أقدار                                     | الأفعال الكونيةالأفعال الكونية                                  |
| إمام الكلّ في الكلّ ودليله                        | الأفلاس في الأسماك                                              |
| الإمام وإعجازه                                    | الأفلينً                                                        |
| الإمام وأفضليته من جميع الأمة ٣١٥                 | الأفولالأفول                                                    |
| الإمام وبراثته من العيوب ٣١٥                      | إقامة الحدود                                                    |
| الإمام وتعريفه في كتب اللغة٢٦٠                    | إقامة الصلاة ٢٩١، ٣٩٣، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٧                            |
| الإمام وتعيينه بيد الله                           | إقامة العدل                                                     |
| الإمام وجاعله                                     | الأقانيم الثلاثة                                                |
| الإمام وزهده ٣١٥، ٣١٦، ٣١٦                        | اقتضاء السنخية                                                  |
| الإمام وشجاعته                                    | أقدام الأنبياء                                                  |
| الإمام وشرائطه                                    | الإقرار بالإمامةا                                               |
| الإمام وصفاته                                     | الإقرار بالربوبيةالإقرار بالربوبية                              |
| الإمام وعصمته ٣١٥، ٣١٦،                           | الإقرار بالنبوةالإقرار بالنبوة                                  |
| الإمام وعلمه                                      | الإقرار بإمامة الأئمة المعصومين المُثَلِّعُ ٣٤٨                 |
| الإمام وما يشترط فيه                              | الإقرار بما جاء به النبي عَلِيْولَهُ ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦              |
| الإمام وهاشميته                                   | الإقرار بما جاء بهمن عند الله١٢، ١٣، ١٤                         |
| إمامة الأثمة المعصومين                            | أقرب القوم من رسول الله عَلِيْتِوْلَهُ١٦٢                       |
| الإمامة أمر فطري                                  | أقرب الناسأقرب الناس                                            |
| إمامة الخلق بعد الرسول                            | أقوى الناس في طاعة الله                                         |
| الإمامة العامة                                    | اكتساب العلم                                                    |
| إمامة على بن أبي طالب للطِّلْخِ ودلائله ٢٩٢، ٢٩٣، | أكرم الناس عشيرةً                                               |
| ۵۹۲، ۶۹۲، ۷۹۲، ۸۹۲، ۹۹۲، ۰۰۳، ۲۰۳، ۸۰۳            | أكل الحيّة                                                      |
| الإمامة كالنبوة انتصابية لا انتخابية٢٦٢،          | أكل الشجرة المنهية                                              |

| الأمر بإتباع الرسول                   | 7.47 _ P.47                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| الأمر بالمعروفالأمر بالمعروف          | مامة كلّ ظالم وبطلانها في القرآن الكريم ٢٧٥        |
| الأمر بالمعروف من الفرائض الواجبة ١١  | لإمامة منحصر في الأثمة الإثني عشر المُنَكِّعُ ٢٦٢، |
| أمره تعالى                            | ۰ ۲۹ ، ۱۳۳                                         |
| الأمن من عذاب اللها١٦، ١٧، ١٩         | لإمامة وأهميتها في الأحاديث ٢٧٠ ـ ٢٨٢              |
| الأمور الإنتخابية                     | لإمامة وتعريفهالامامة وتعريفها                     |
| الأمور الإنتصابية                     | لإمامة وتعيينها بيد الخالق ٢٦٢، ٢٨٣ ـ ٢٨٩          |
| الأمور اللطيفة                        | لإمامة وشرائطها وخصوصياتها ٢٦٢، ٣١٤ـ               |
| «أمة الله» على باب الجنة              | ٣٤٦                                                |
| الأمهات الطاهرات                      | لإمامة وضرورتها لاحتياج البشر ٢٦٢، ٣٦٣ ـ           |
| الأمسة ووظسائفها اتسجاه أهسل بسيت     | 7.77                                               |
| العصمة للإنكاني ٢٦٢ . ٣٤٧ ، ٣٥٣ ـ ٣٥٣ | لإمامة ومباحثهالامامة ومباحثها                     |
| الأمين                                | لإمامة ووجه الإحتياج إليها في الأحاديث ٢٧٠ ـ       |
| أمين الله في خلقه                     | YAY                                                |
| الأنبياء للمرسلون وعددهم              | مُ أمير المؤمنين ومساءلتها في القبر٤٠٢             |
| الأنبياء وأفضلهم                      | أمان أهل الأرضأمان أهل الأرض                       |
| الأنبياء وأكرمهم                      | مان أهل السماء                                     |
| الأنبياء وطبقاتهم٢٢٧ ـ ٢٢٩            | متن الحكم                                          |
| الأنبياء وعدد أوصيائهم٢٠٢، ٢٠٣        | مر الله بطاعة الأثمة المعصومين المُثَلِّعُ ٣٣٥     |
| الأنبياء وعددهم ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٢٨    | أمر الله تعالىا ١٨٥، ٢٠٢، ٣٨٥                      |
| انتخاب اللانق                         | مرأة تأكل لحم جسدها٧٩١، ٤٩٨، ٤٩٨                   |
| انتصابية الإمامة وحكم العقل عليها ٢٨٩ | إمرأة تقطع لحم جسدها٤٩٧ ، ٤٩٨                      |
| انتظار الإمام                         | امرأة رأسها رأس خنزير                              |
| انتظار الفَرجُ٣٥٦، ٣٥٦، ٣٥٦           | إمرأة صمّاء خرساء ٤٩٨ ، ٤٩٧                        |
| الإنذار بالعقاب                       | امرأة على صورة الكلب ٤٩٨، ٤٩٧                      |
| الإنس والجنّ                          | إمرأة معلقة بثديها                                 |
| إنطاق الجوارح ٤٣٧، ٤٣٧                | إمرأة معلقة برجليها                                |
| انفطار سقف ايوان الكسرى٢٤٤            | ، و                                                |
| الإنفعال صفة الماديات١٦٧              | ، ر.<br>إمرأة معلقة بلسانها                        |
| انكار الحقا                           | ، ر.<br>امرأة بحرق وجهها ٤٩٨ ، ٤٩٧                 |

| 12,17,17                   | الإيمان بالرسالة         | إنكار المقدَّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | أيّن الأين               | إنكار النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                          | إنكار على لمظل الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | (ب)                      | الأوصياء وأكرمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧٢                        |                          | أوفى الناس ذمةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V <b>Г</b> Ү, V <b>Х</b> ٣ |                          | أولاد الرسول عَلِيْنَ اللهِ الرسول عَلِيْنَ اللهِ الرسول عَلِينَ اللهِ اللهِ الرسول عَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £VY                        |                          | أوّل من أقرّ ببَلىأوّل من أقرّ ببَلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £VY                        |                          | أوّل من تنشق عنه الأرضأوّل من تنشق عنه الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | باب العلم                | أولوالعزم ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۳ ـ ۲۰۷، ۲۲۲، ۲۲۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | الباخلين                 | 307, P/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | البخلالبخل               | أولوالعزم ومعناه ٢٠٤، ٢٠٧، ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | بداية الوجود             | أولى الأمر وإطاعتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٥٩                        |                          | الأوهام أكثر من الأبصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | البدعة                   | أوهام العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | بدن الطائر               | أوهام المتوهمينأوهام المتوهمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | البديهيات العقلية        | إهانة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | بذل الحق                 | إهانة أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | البراهمة                 | أهل بيت النبي عَلِيْوَالُهُأَهُ اللهُ عَلَيْوَالُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣                         | براهين التوحيد           | إهمال الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | البراهين الوجدانية       | أهون الناس عذاباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.18                      | البراءة من عدق الإمام    | إيتاء الزكاة ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤ .                       | البراءة من عدق الله      | الإيتمام بأثمة الهدى المنظيم المنافقة الهدى المنظم المنافقة الهدى المنطق المنافقة ال |
| <b>T9V</b>                 | البرزخ                   | إيجاد شيءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۹                        | البرزخ في الإصطلاح       | إيذاء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۹ .                      | البرزخ في اللغةالبرزخ في | إيقاع الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 448                        | البرزخ وثوابه            | إيقاع المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٩ ، ٢٩٠                  | البرزخ والخوف منه        | الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 448                        | البرزخ وعذابه            | الإيمان المحض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳، ۹۸۳_ ۹۶۳               | •                        | الإيمان بإذن اللها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 617, 793                   | البرص .                  | الإيمان بالجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 188           | بعد البعد                   | <b>TV</b> A | البر والفاجر                  |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>M</b>      | البعوض                      | ٤٨          | برهان الإرتباط والتدبير       |
| TOT .TOT      | بغض آل محمد مَثَيْرَة       | <b>٣9</b>   | برهان الإستقصاء               |
| ٤٧٧           | بغض أهل البيت المُثَلِّعُ   | ٤٠          | برهان الحركة                  |
| 707, 133, 773 | بغض على المطلخ              | ٥١          | برهان الدفع                   |
| YA1           | <br>بقاء العالم على صلاحه   | 01          | برهان السبر والتقسيم          |
| Y1A           | بنات الله                   |             | برهان عدم وجود الأثر للــــــ |
| 79            | بناء من غير بان             | o•          | عدم المؤثر                    |
| <b>AV</b>     |                             | ٣٥          | برهان العلة                   |
| ۲٦            | البهائم والحيوانات          | ٥٠          | برهان الفرجة                  |
|               | بيت التراب                  | ٤١          | برهان القاهرية                |
| ٣٩٨           | A                           | <b>m</b>    |                               |
| <b>T9</b> A   | بيت الغربةالغربة            | ۲٦٥         | ·                             |
| ٣٩٨           | بيت الوحشة                  | 1•Y         |                               |
| ۸٥            | البيضة                      |             | سخاله                         |
| ٣٠            | البيضة وعجائب خلقتها        | Y1V         |                               |
| ¥ <b>9</b>    | البيضة وعجانبها             | £AY         |                               |
| ٣٠٦           | البيعة القهرية لأبي بكر     | 073         | البعثا                        |
|               | -                           |             | بعث الأنبياء للطِّل           |
| (             | (ت                          | 199 ، 19.   |                               |
| ٤٥٣           | التاثبون من الذنوب          |             |                               |
|               | تأويل القرآن                | ٣٦٩         | البعث في القيامة              |
|               | تبدّل الشيء الى اللاشيء     |             | -<br>بعث من في القبور         |
|               | ت<br>تبدّل العلم الى الجهل  |             | البعث من القبور               |
|               | تبدّل اللاشيء الى الشيء     |             | البعث والنشور                 |
|               | -<br>تبديل السيئات بالحسنات |             | بعثة الرسل وضرورته            |
| معصومین ۳٤٩   | التبرّي من أعداء الأئمة ال  |             | بعثة عيسى للتِللِ في عصر      |
|               | التبرّي من أعداء الأئمة ال  |             | بعثة محمد مَلِيَّاللهُ في عصر |
|               | التبعيضالتبعيض              | •           | بعثة موسى التلل في عصر        |
|               | التجاوز عن الذنوب           |             | البعثة وفائدتها               |

| تصديق ما جاء به المعصومون                       | التجاوز مما في القرآن٥٨                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| تغييع النعم ٤٠٥                                 | تحقیق کلامه تعالی                          |
| تطاير الكتب                                     | التحيزا١٥٦                                 |
| التطهير ومعناه                                  | التدبر في القرآن                           |
| تعدُد الألهة                                    | التذكير بالله تعالى                        |
| تعدّد القدماء                                   | تراب الروحانيين                            |
| التعدُّد مستلزم للتسلسل                         | تربة المؤمن                                |
| التعطف على الأراملالتعطف على الأرامل            | ترجيح بلا مرجح ٢٢١، ٣٣٨                    |
| التعظيم                                         | ترجيح المرجوح على الراجح                   |
| تعلّم جميع العلوم من الأئمة المعصومين المَيْكُا | ترك الأولىترك الأولى                       |
| <b>70.</b>                                      | الترك وصف الخلق                            |
| تعيين الرسول بيد المرسِل ٢٢٤                    | تسبيح الحصى في كف رسول الله عَلَيْوَهُ ٢٤٧ |
| تعيين النبي من الله تعالى                       | التسلسل ۳۵، ۶۷، ۵۰، ۱۲۰، ۱۶۳، ۱۷۰، ۲۲۱،    |
| التغوط                                          | m                                          |
| التفخيم                                         | التسليم لأثمة المعصومين٣٤٨، ٣٥٠            |
| تفدية المعصوم                                   | التسليم لأمر الأثمة المعصومين٣٥٦           |
| التفرّد بالصنع كمال للصانع٥٢                    | التسليم لأمر الإمام18                      |
| تفسير القرآن                                    | تسويلات المدلِّس                           |
| التفقد للفقراء                                  | تشابه الناس٧٧، ٧٧                          |
| التفكر في الله                                  | تشابه الوحوش                               |
| التفكر في عظمة قدرته تعالى                      | التشبيه                                    |
| التفويض ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۱                 | التشبيه بالخالق                            |
| تفويض اختيار الإمام                             | تشبيه الخالق بالمخلوقات 20                 |
| التفويضي                                        | التشبيه في المعاني                         |
| تقديم المفضول على الأفضل                        | تشبيهه تعالى بالخلق                        |
| التقليد في أصول الدين١٨                         | التشريع ٢٨٥، ٢٨٦                           |
| تكذيب النبي عَلِيْواللهُ                        | تشييع الجنازة ٤٠٠، ٤٠١، ٢٠٤، ٤٠٦           |
| التكليف بما لا يطاق١٨٧، ١٨٩                     | تصدیق الله عز وجل۱۶                        |
| تكليف الخلق بقدر وسعهم ١٧٦، ١٧٨ ـ ١٧٩،          | تصديق الرسالة                              |
| 781, 081, 781                                   | تصديق رسول الله عَنْتُولُو                 |

| ثياب أهل الجنة                                    | تكليف الخلق بما لا طاقة لهم                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                   | تلاطم الماءتلاطم الماء                         |
| (ج)                                               | تلاوة القرآن الكريمتلاوة القرآن الكريم         |
| الجاحدين لإمامة على المثلِل ٤٩٥، ٤٩٤              | التلذَّذ وارتفاع الغمَّالتلذُّذ وارتفاع الغمّ  |
| الجار وإكرامه                                     | تلقين الميتتلقين الميت                         |
| جامعية الرسول تدلُّ على أفضليته عَلَيْوَالْهُ ٢٤٨ | التمكن من إيجاد الشيء                          |
| الجاهل وحجيته                                     | تناسب الخلقةتاسب الخلقة                        |
| الجبابرة الظلمة                                   | تنزيه الأنبياء                                 |
| الجبر ۱۰۱، ۲۰۲، ۱۳۸، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰،               | تنصيص النبي السابقتنصيص النبي السابق           |
| ۱۸۷،۱۸۱                                           | توازن الظلم والعدلتعان الطلم والعدل            |
| الجبريا                                           | التواضعالتواضع                                 |
| الجبريّة                                          | التوبة النصوح                                  |
| الجبس                                             | التوبيخ على السيثات ٤٣١                        |
| جبين رسول الله عُلِيَّةِ اللهِ                    | توجه الحيوانات٢٦                               |
| جحد الله                                          | التوجه الى مصدر واحد عند الإضطرار ٤٣           |
| جحد ما لا يعرف                                    | التوحيد                                        |
| الجحيما                                           | التوحيد في كلام الإمام موسى بن جعفر للطِّلا ٤٤ |
| جحيم النار                                        | التوحيد المقرون بالرسالة والإمامة١٨            |
| الجذام                                            | التوحيد والشهادة به٢٠                          |
| الجذع                                             | التوحيد ومباحثها                               |
| الجراد                                            | التوقف                                         |
| الجرادة وعجائب خلقتها                             | تولّي الأئمة المعصومين المَيْكِيُّ ٤٠٣         |
| الجرجير                                           | التولي للأثمة المعصومين التَّكِلُمُ٣٤٩         |
| جريان الماء في نهر سماوه                          | •                                              |
| الجريدة مع الميت                                  | (ث)                                            |
| جسر جهنم                                          | الثعلب وغذاؤه                                  |
| الجسما ١٥٦،١٥٥                                    | الثقلين                                        |
| الجسم ولوازمه177                                  |                                                |
| الجسمية                                           | الثواب                                         |
| الجسمية من صفاته السلبية١٥٦ ـ ١٦٤                 | ثواب من یفی بعهده                              |

| الجنة والنار ٣٦٣، ٢٧٢، ٢٧٧، ٤٠٣، ٤١٦،   | الجصا                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 773, 733, 733, 333, 033, 903            | جفاف بحر ساوه                  |
| الجنة والنار في الأحاديث ٤٧١ ـ ٥٠١      | جفاف القلم                     |
| الجنة والنار في القرآن الكريم ٤٧٠، ٤٧١  | الجلود وتبديلها                |
| الجنة والنار وإنكار خلقتهما ٤٧٤         | جمال يوسف                      |
| الجنة والنار وخلقتهما                   | الجنازة وتشييعها               |
| الجنة والنار ومباحثها ٣٧٩، ٤٦٨ ـ ٥٠١    | جناية من غير جان               |
| الجنة ونخلها                            | الجنّ والإنسا                  |
| الجنينا                                 | الجنةا ١١، ١٨٢، ٣٥٢، ٣٢٣       |
| الجواد                                  | جنة الدنيا                     |
| جوارح الإنسان                           | جنة عدنعدن                     |
| جوارح المخلوقين                         | جنة الفردوس                    |
| جوامع من نار                            | الجنة في السماءا               |
| جوده تعالى                              | جنة الكافر                     |
| الجوع في الإنسان٧٢                      | جنة المأوى                     |
| جوهر الهواء                             | الجنة والأكل فيهاا ٤٧٨، ٤٧٩    |
| الجهاد٢٧٦                               | الجنة والأكل والشرب فيها       |
| الجهاد من الفرائض الواجبة               | الجنة وأبوابها ٤٧١، ٤٨٠ ـ ٤٨٢  |
| الجهل                                   | الجنة وأرضهاالجنة وأرضها       |
| جهل الإنسان٥٧                           | الجنة وأشجارهاالجنة وأشجارها   |
| جهنم                                    | الجنة وأنهارها                 |
| جهنم وطحنها                             | الجنة وأهلها٢٧٤، ٤٧٩، ٨٨٤، ٤٨٩ |
| الجؤجؤا                                 | الجنة وترابها                  |
|                                         | الجنة والحياة                  |
| (ح)                                     | الجنة وخلقتها                  |
| الحاجة في الذات                         | الجنة وسورها                   |
| الحاجة في الصفات                        | الجنة وعظمتها                  |
| حافظ للشرع                              | الجنة وقصورها                  |
| حبّ آل محمد عَلِيًّا به                 | الجنة وكنسها                   |
| حبّ علي النبيل ٢٥٢، ٣٨٧، ٤٤١، ٢٦٤، ٣٦٤، | الجنة والموت                   |
|                                         |                                |

| ٣٠٢             | حديث العشيرة              | ٧٣٤                                       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|                 | حديث الغدير               | حبل الله                                  |
|                 | حديث الغدير وتواتره ٩٨    | احبيب الله ، على باب الجنة                |
| <b>TY1</b>      | حديث الكساء               | لحج٢٧٦ ، ٢٥٤                              |
|                 | حديث المفضل الجعفي في     | لحجارة                                    |
| •               | 99                        | لحجامة                                    |
| ٣٠٢             | حديث المنزلة              | حجب النور ١٦١                             |
|                 | حديث المواساة             | حجج الله في الأرض                         |
| ٥١٣، ٨٣٣        | الحرصالحرص                | لحج من الغرائض الواجبة١١                  |
|                 | الحرص على سعادة المؤمن    | حجة الله على خلقه                         |
| \ <b>\\</b> \\\ | الحركة والسكون            | حجة الله في الأرض١٩٥                      |
| 79, 79, 39      | الحر والبرد               | لحمجة عملى النماس بعد رسبول الله عَلِيْكُ |
| Y74             | «حسبنا كتاب الله» ويطلانه | 197                                       |
| ۷۸۱، ۸۳۳، ۲۳۳   | الحسد                     | حجة لله عز اسمه                           |
| ٤٣٣             | الحسناتالحسنات            | لحجة من الله على خلقه                     |
|                 | حسن الخلق                 | حجة من لا يعلم على من يعلم ٣٤             |
| 144             | الحسن الذاتي              | حجة الوداع ٢٧٠، ٢٧٤، ٤٥٠                  |
|                 | حسن الصدق                 | حجية القرآن على الخلق ١٩٦، ١٩٦            |
|                 | الحسن وأمر الشارع         | حدّ الإبطال                               |
|                 | الحسن وتركه               | حدً التشبيه                               |
|                 | الحسن والقبح عقليان       | لحدوثاه، ١٤٤، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٨               |
| 177             | الحسنة من الله            | حدوث الخلق                                |
| ٠٣٦، ٨٢٤        | الحشر                     | حدوث العالم ودليله٣١                      |
|                 | حشر الأجساد               | حدوث الكلام                               |
|                 | حشر الحيوانات             | الحدود                                    |
|                 | الحشر في السنة            | حدود الإيمان                              |
| £14             | الحشر في اللغةالحشر       | الحدود وإمضاؤه                            |
|                 | الحصر                     | حديث الأمان                               |
|                 | الحصن الإلهي              | حديث الثقلين ٥٧، ٢٧٠، ٣٠٦، ٣٢٦            |
|                 | حصول الكلام مع صغر الس    | حديث السفينة                              |

| 177             | الحلول والإتحاد وبطلانهما   | ٤٩٩                                     | الحصينة                          |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| السلبية ١٧٢ ـ   | الحلول والإتحاد من الصفات ا |                                         | الحطمة                           |
|                 | 148                         | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حفر النيران                      |
| 177             | الحلول وبطلانه              | ٧٥ ،٧٤                                  | الحفظ والنسيان في الإنسان        |
| <b>V4</b>       | الحمار وعجائبه              |                                         | حقائق الإيمان                    |
| ٤٣١             | الحمد على الحسنات           | TEV                                     | حق الأثمة المعصومين المُتَلِكُلُ |
| <b>TVV</b>      | حملة العرش                  | TEV                                     | حق الله جل جلاله                 |
| 1+3, 843, 483   | الحميم                      | ٤٨٠ ،١٨٧                                | الحقدا                           |
| 177             | الحواس الخمسة               | TEV                                     | حق رسول الله تَلْمُؤْتُكُونَ     |
|                 | الحور العين                 | 17                                      | حق في الأموال                    |
| 3 A. FA         | حوصلة الطائر                | 114                                     | حق لا باطل فيه                   |
| . 77, 373, 073  | الحوض179،                   | <b>TVA</b>                              | الحق والباطل                     |
| . ۸٤٤، ۹٤٤، ۵٥٤ | سيكرو أره                   | TEV                                     | حق الوالد على الولد              |
| ٩٧٧، ٨٤٤ _ ١٥٤  | •                           | <b>TVA</b>                              | حقوق العباد                      |
| 180             | الحقا                       | Y7F                                     | حقيقة ارتكازية                   |
| ٤٩٣             | -<br>حيّات من نار           | ٢٣٥                                     | حقيقة رسالة نبيّنا عَلِيْوَالْهُ |
| 117,110,118     | الحياة                      | 770                                     | الحكم الحق بين الناس             |
|                 | الحياة الأخروية             | TT0                                     | حكم الشرع                        |
| ۸۰۱، ۱۱۷، ۱۱۸   | حياة لاموت فيه١٠٥، ١٠٦، ١   | 1AY                                     | حكم العقل                        |
|                 | 119                         |                                         | حكمالعقل بعصمة الأثمة ا          |
| ٤٠              | الحياة المنحركة             | ٠٣٦، ٢٣٥                                |                                  |
|                 | حيّز                        | 7£1                                     | الحكم المنسوخ                    |
|                 | الحيض                       | PV7. • AY                               | الحكمة                           |
|                 | «حيّ» من صفاته تعالى        |                                         | الحكمة في إيجاد الخلق            |
|                 | الحيوان                     |                                         | الحكمة في الصباوة                |
|                 | الحيوانات ودفن موتاها       |                                         | الحكمة والتقدير                  |
|                 |                             |                                         | حكومة العقل                      |
|                 | (خ)                         |                                         | الحلال والحرام                   |
| 1.4             | <b>خائنة الأعين</b>         |                                         | حلم رضوان                        |
|                 | خاتم للأديان                | جسمية                                   | حلول شيء في شيء ملازم لا         |

| الخلق خلوّ من الله تعالى                               | خاتم النبيين (من ضروريات الدين) ٢٥٤      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| خلق السماوات والأرض                                    | خازن الجنةخازن الجنة                     |
| خُلُق عظیم                                             | خازن النارخازن النار                     |
| خلقة الإنسان                                           | خالق الحركة والسكون                      |
| الخلقة تساوي الجسمية                                   | خالق الزمان والمكان                      |
| خلقة الحيوانات وتربيتها٧٩                              | الخالق يلزم أن يعرف ما خلقه              |
| خلقة الطائر وعجائبه٨٥ ٨٤، ٨٥                           | الخالقيّة                                |
| خلو الأرض من حجة                                       | الخبثا                                   |
| الخلود في الجنة والنار                                 | خبروية الله المتعال                      |
| الخلود في النار ٤٧٥                                    | ختم النبوة                               |
| الخلوّ من الخلق                                        | ختم الوصاية                              |
| الخلق من مكان                                          | الختم هو الطبع على قلوب الكفار ١٧٩       |
| خليفة الله                                             | الخدشة بمقام الأنبياء                    |
| خليفة الله في الأرض                                    | خروج عیسی بن مریم للظلی                  |
| خليفة رسول عَلِيْوَالْهُخليفة رسول عَلِيُوَالْهُ       | الخروج من القبرا                         |
| خليفة الناس                                            | خروج يأجوج ومأجوج                        |
| خليفة النبي عَلِيْوَاللهُ في التوراة ١٦١، ١٦٢          | خزائنه تعالى                             |
| خليفة النبي عَلِيُواللهُ في صحف إبراهيم المَثِلِدِ ١٦١ | خزنة جهنم                                |
| خمود نیران فارس۲٤٤                                     | الخسوفالخسوف                             |
| الخندق                                                 | الخشب                                    |
| الخوارج184                                             |                                          |
| الخوارق الإلهية                                        | الخفاشالخفاش                             |
| الخوف من الله تعالى                                    | الخلافة الإلهيّة                         |
| الخيانة                                                | خلافة أبي بكر وإنكارها في عصره ٣٠٥، ٣٠٦، |
| خير الناس                                              | ٣٠٧                                      |
| خيرة الله تعالى                                        | خلافة أبي بكر وبطلانهاخلافة أبي بكر      |
|                                                        | خلافة الرسول مَلْتِنْوالم                |
| (১)                                                    | خلافة على المالخ المعالمة                |
| الدائم                                                 | الخلفا                                   |
| دائم البُشر                                            | خلف الجدار                               |

| ذنب الراعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دابة الأرض                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ذنب الرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دار الأبد                          |
| الذنب الصغيرالمناب الصغير المعاربين المعا | دار الإنتقام                       |
| الذنب الكبيرالذنب الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دار البقاء                         |
| الذنب من الراعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دار السلامة                        |
| الذنب من الرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دار الغنى                          |
| الذئب وتسليمه على مولانا علي للطُّلِّخ ٣١٢، ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دار الهواندار الهوان               |
| الذنب ونيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدجاجة                            |
| الذنوبا ٢٣٥، ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الدجال                             |
| ذنوب الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدرجة في الجنة                    |
| الذنوب الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | درجة النبيين                       |
| الذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دعائم الإسلام ١٢، ٣٥٤              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الدعوة الى الله                    |
| (ر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الدفنا۳۹٦                          |
| رئاسة دينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدلالة على المعبود ٣٠، ٣١         |
| الرئاسة الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الدلفين وعجائبهالدلفين وعجائبه     |
| رائحة الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدليل بعد حكم الفطرة              |
| رائحة فاطمة سلام الله عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدم                               |
| الرازقيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دم الإنسان                         |
| راع لأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دناءة النسب                        |
| رأس الحسين المظل المسالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الدنيا سماعه أعظم من عيانه         |
| رأس العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دين الإسلام                        |
| ربّ الأرض والهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدين الذي تدين الله عزّ وجلّ به١٣ |
| الربوبية١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| الربّ ورضاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                                |
| الرِّبّ وسخطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذائقة الموت                        |
| الرجس ومعناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذات علامة سميعة بصيرة قادرة        |
| الرجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الذبيحةا                           |
| رجعة الأئمة المعصومين المنظم المنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذرنز                               |
| رجعة الامام الحسين الملك ٢٦٢، ٢٢٣، ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الذلّ الذلّ                        |

| رشع المسك                                   | رجعة الكافر والفاسق                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| الرصاص٥٥                                    | الرجعة والإجماع عليهاا٢٦٦، ٣٦٧                   |
| رضاية الزوج                                 | الرجعة والإعتقاد بهاا۲۵۸، ۳۵۹                    |
| الرضوانالرضوان                              | الرجعة وإنكارهاالرجعة وإنكارها المستعدد          |
| رفع العمل                                   | الرجعة وأول من يرجع الى الدنيا٣٦٢                |
| رقابة الملائكة                              | الرجعة وتواتر أحاديثهاا٣٦١ ٣٦٦ ٣٦٦               |
| الروح ٣٦٩، ٢٧٠، ٢٧٢، ٣٧٣، ٤٧٤، ٢٧٦،         | الرجعة ومعناهاا                                  |
| 713, 013, 913, •73, 173, 773, 793           | الرجوع القهقريالرجوع القهقري                     |
| روح الفاجر                                  | الرجوع الى الأثمة المعصومين ٣٤٩، ٣٥٠             |
| روح المحسن ٢٧٣، ٢٤٠                         | الرجوع الى الدنياالرجوع الى الدنيا               |
| روح المسيء                                  | رحمة الله تعالى                                  |
| روح المؤمن ٣٩٠، ٣٩٢، ٣٩٣، ٩٩٤، ٤٠٩          | رحمة الله الواسعة                                |
| الروح وبقاؤه ۲۷۲، ۳۷۳، ۴۹۰، ۲۹۱،            | الرحيم بالعبادالرحيم بالعباد                     |
| 2 <b>27,727, 327, 713</b>                   | ردَ الحياة                                       |
| الروحية القدسية                             | ردَ الشمس لعلي بن أبي طالب عليِّهِ ٣١١           |
| رياض الجنة ٢٩٠، ٣٩٨، ٤٠٧                    | الرسالة الخالدة                                  |
| ريش الطائر۸٦ ۸٦، ٨٦                         | الرسالة لا تفارق الإمامة ١٤                      |
| الرؤوف                                      | الرسالة واضمحلالها                               |
| رؤيته تعالى                                 | الرسالة والغرض منها                              |
| رؤيته تعالى في الآخرة كالدنيا غير ممكنة ١٦٥ | الرسالة وملاحظتها                                |
|                                             | الرسول الأعظم عَلَيْوَالُهُ في الإنجيل ٢٣٤       |
| (ز)<br>زائر المعصومة (سلام الله عليها)      | الرسول الأعظم عَلِيْوَاللهُ في التوراة ٢٣٤       |
| زائر المعصومة (سلام الله عليها)٣٤٦          | الرسول الأعظم وآبائه عَلَيْكُمْ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤    |
| الزبانية                                    | الرسول الأعظم وخاتميّته عَلِيْوَالْمُ ٢٣١، ٢٥٣ ـ |
| الزبرجد                                     | 707                                              |
| الزجاج                                      | الرسول الأعظم وسيرته عَلِيلًا . ٢٣١، ٢٤٨ ـ ٢٥١   |
| الزرانيخ                                    | الرسول الأعظم وشخصيته عَلِيْكُ ٢٣١، ٢٣٢ ـ        |
| الزكاة٢٧٦، ٣٥٤، ٣٥٥                         | 377                                              |
| الزكاة من الفرائض الواجبة                   | الرسول الأعظم وعصمته عَلِيلًا ٢٣١، ٢٥١ _ ٢٥٣     |
| الزكاة وإعطاؤه المستسبب                     | الرسول الأعظم ونبوته مَلِينًا ٢٣١، ٢٣٤ ـ ٢٤٨     |

| 119                               | السحاب وحركاتها          | الزكاة ومانعهاالزكاة ومانعها      |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 337                               | سحر السحرة               | زلَّة العالَمن٢٣٧                 |
| ٤٨٢                               | السخاءا                  | زلّة العالِم                      |
| 101                               | سدرة المتهى              | زمام الديننام                     |
| ٤٨٩                               | سرابيل أهل النار         | الزمردا                           |
| £97                               | سرادق من نار             | زمرة النبيين                      |
|                                   | السرقة                   | الزمهريرا                         |
| ١٢٠                               | السرمديّة                | الزناا۲۰ ۱۷۸ ۱۷۸                  |
| YAY                               | السرّ والجهر             | الزنادقة أو الزنديقا۲۳، ۳۵، ۳۵ ۲۵ |
| 111                               | السرّ والعلانية          | الزناةالزناة                      |
| 179                               | السعادة                  | الزنجبيل وأول من يشربه            |
| ٤٩٥                               | سعف النخل                | الزنديقا                          |
| 773, 793                          | السعير                   | زوار قبور الأثمة المتيليني ٤٣٤    |
| ن۱۸۱                              | السعي في حواثج المؤمنير  | الزوال دليل على وجود مزيل لها ٤٦  |
|                                   | السفاهة                  | الزوج والزوجة في الجنة            |
|                                   | سفراء                    | الزيارة الجامعةا                  |
| ٤٩٤ ، ٤٩٢                         | السقر (سقر)              | زيارة الجامعة                     |
| ٣٠٦                               | السقيفة                  | الزيبقا                           |
| ٩٨                                | السكبينج                 |                                   |
|                                   | سكرات الموت              | (س)                               |
|                                   | سلاسل من نار             | سابق الموجودات                    |
| 729                               | السلام على الصبيان       | الساعةا ۱۱، ۲۰۳، ۱۱۱، ۲۱۲، ۱۱۱    |
| P37                               | السلام والبدء به         | سبّ الأنبياء                      |
| ي۲٥                               | سلب الكمال عن الله تعالو | سبب العصيان                       |
| ٤٤٦                               | السلسبيل وأول من يشربه   | السبع المثانيا                    |
| 1 <b>vv</b>                       | سليم الجوارح             | سبق العلما                        |
| 771, 777, 673                     | السماوات والأرض          | سبيل النجاة                       |
| ٣٤                                | السماء ومرفوعيتها        | سجدة الشكر                        |
| 1.4                               | سميع بغير جارحة          | سجن المؤمن                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • | السنخية                  | السجود لأدم للله                  |

| الشبيه ونفيه                             | السنّة                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| الشتما                                   | سورة التكاثر                             |
| شجرة في الجنة                            | سورة الملك                               |
| الشرايع                                  | سوء الإختيار                             |
| شراء الأكفان                             | سوء الخلق ٣١٥، ٣٠٥، ٤٠٦                  |
| الشرك بالله تعالى                        | السهو من الإمام غير واقع ٢٣٦، ٢٣٧، ٣٢٨،  |
| الشرك في خلق الأفعال                     | ٢٤١، ٠٤٦، ١٤٦                            |
| الشركة مستلزمة لسلب الكمال ٥٢            | سهو النبي مَلِيَّةُ غير صحيح ٢٢٩، ٢٤٠    |
| الشركة مستلزمة للإستحالة١٥               | سهو النبي قبل النبوة وبعدها لا يمكن ٢٥١  |
| الشركة من صفاته السلبية                  | السيئات                                  |
| الشرّ وإيقاعه                            | السيّئة من نفس الإنسانا                  |
| الشريعة                                  | سيدة النساء                              |
| شريعة                                    | سيرة رسول الله عَلَيْظُهُ ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠  |
| شريعة إبراهيم المليلة                    | السؤال عن الأموالالسؤال عن الأموال       |
| شريعة الإسلام                            | السؤال عن البصر                          |
| الشريعة الباقية الى يوم القيامة٢٢٨، ٢٥١  | السؤال عن حبّ أهل البيت المُنْكِلُمُ ٤٣٢ |
| شريعة باقية الى يوم القيامة٢٦٤           | السؤال عن السمع                          |
| شريعة الرسول الأعظم عَلِيَّالُهُ٢٠٦، ٢٠٥ | السؤال عن الشباب                         |
| الشريعة العامّة                          | السؤال عن العمرالسؤال عن العمر           |
| شريعة عيسى المنالج                       | السؤال عن الفؤادالشؤال عن الفؤاد         |
| شريعة لا تنسخ                            |                                          |
| شريعة موسى للظِّل                        | (ش)                                      |
| شریعة نوح لمظ الله                       | شارب الخمر                               |
| الشريك الأصغر                            | شافعشافع                                 |
| الشريك الأكبر                            | الشاك في أثمة الدين                      |
| الشريك ونفيه                             | الشاك في الله                            |
| شطوط الأنهار ١٨٤                         | الشاكين في النبوة ٤٩٤                    |
| شعر الإنسان٧٢                            | الشاهدية على الناس                       |
| الشفاعة ٢٧٤، ٢٨٦، ٤٠١، ٢٥١، ٢٥١، ٧٢٤،    | الشباب والشيب                            |
| ۶۶۵، ۷۷۵، ۶۰۵                            | الشبهات                                  |

| الشهادة باللسان١٩، ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شفاعة الأثمة المعصومين للهَيِّلاِ ٥٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشهادة بالوحدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شفاعة الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شهادة البصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شفاعة أهل الشكّ والشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الشهادة بولاية على عليَّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شفاعة أهل الكبائرشفاعة أهل الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شهادة التوحيد١٢، ١٣، ١٤، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شفاعة الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7·3, VV3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شفاعة على للطلخ ٤٦٠، ٤٦١، ٣٦٤، ٤٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شهادة التوحيد وقبولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الشفاعة عند أهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شهادة الذئب برسالة رسول الله عَلِيْوَالْهُ ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشفاعة في الأحاديث ٤٥٤، ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شهادة الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشفاعة في القرآن الكريم ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شهادة الرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشفاعة في اللغةالشفاعة في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شهادة السمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشفاعة للمذنبين من أهل التوحيد٤٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شهادة العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شفاعة المحسنين ٤٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شهادة الفرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شفاعة المؤمنشفاعة المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شهادة لا الله إلّا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شفاعة النبي عَلِيْوَالْهُشفاعة النبي عَلِيُوالْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شهادة الوجدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شفاعة النبي يوم القيامة والسؤال عنها ٤٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشهادة وقبولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشفاعة والإحتياج بها ٤٥٧، ٤٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شهادة اليدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشفاعة ومباحثها ٢٧٩، ٢٥٦ ـ ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الشهداء والصالحون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشفاءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الشهوةالشهوة الشهوة الشهوء المساء المساء المساء المساء المساء الشهوء المساء المسا | شغاء الأرواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الشيطرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشقاوةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشيعة ٤٤٤، ٨٤٤، ٧٥٧، ٨٥٨، ٩٥٤، ٢٦٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شق القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 773, 773, 773, 373, 883, 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشك في الإماما ٣٤٠ ، ٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شيعة على الملي ٢٩٣، ٢٤٤، ٢٤٦، ٤٦٠، ٤٦٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشك في البعثالشك في البعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشك في الموتالشك في الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شيعة على الله في القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شم رائحة الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشيعة في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشمس والقمر ٣٤، ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شؤون النبي عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشواهد اليقينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شهادة الإمام الحسين طلط المحسن طلط المحسن الملك ال |
| (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشهادة بالرسالة. ٣١، ٢٧٤، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 4 .11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>*1.</b>           | الصغائر الموهوبة         | ى ١٥٢ ـ ١٥٤        | اصادق، من صفاته تعاا  |
|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. 33, 101           |                          | 104                | صادق الوعد            |
| ۲۵ م ع۱۷۶            | صفات الله جلّ شأنه       | مصنوعاته ٦٥        |                       |
| <b>71</b>            | صفات التنزيه             | <b>*</b> Y         | صانعیة الله تعالی     |
| 107                  | الصفات التنزيهية         | 181                | صبغة الإسلام          |
| ۱۲، ۲۲، ۲۲ ع۱۰۱      | الصفات الثبوتية          | <b>9.</b>          | لصحاري والبراري       |
| 108                  | الصفات الثبوتية          | <b>\vv</b>         | صحيح الجسم            |
| 100 , 171            | الصفات الجلالية          | £91                | صدع في النار          |
| 15, 75               | صفات الذات               | <b>m</b>           | -                     |
| 127.170              | صغات الذات               | rq_rv              | لصدفة وامتناعها       |
| 1W                   | الصفات الذاتية           | ۲۰۱٬ ۳۰۱٬ ۸۸۱      | لصدق                  |
| . ۲۱، ۲۲، ۱۵۵ ـ ۱۷۶  | الصفات السلبية           | 777                | لصدقات                |
| . 15, 75, 071, 131   | صفات الفعل               | ٣٢٢، ٢٨٤           | الصدقة                |
| ۲۱۱                  | صفات القدم               | 789                | الصدقة وأكلها         |
|                      | صفات الكمال ٦٠، ٦١       | YY1                | صدور المعصية          |
| 108                  | الصفات الكمالية          | <b>TT</b> Y        | الصديقة الكبرى        |
| ذاته تعالی ۱۳۸ ـ ۱۷۰ | الصفات ليست زائدة على    | £Y7                |                       |
| Y11                  | صفات المحدث              | 7-3, 773, 873, 733 | •                     |
|                      | الصفات المخلوقة          | ٤٦٥                |                       |
| 188.88               | صفات المخلوقين           | 0 • •              | •                     |
| ١٥٥                  | صفات الممكنات            | ٤٦٥                |                       |
| <i></i>              | صفات النقصان             |                    | •                     |
| 100                  | صغات الواجب              | 773                | ا<br>الصراط في الدنيا |
| 179                  | صفاته تعالى              | بم                 | الصراط في القرآن الكر |
| جوشن الكبير ٥٩       | صفاته القدسية في دعاء ال | ٤٦٥                | •                     |
|                      | «صفوة الله» على باب الج  | ٤٦٦                | •                     |
| <b>r</b> 1v          | الصفة الأساسية           | PYT, 053_VF3       |                       |
| 187                  | الصفة الكمالية           | ٤٩٤                |                       |
|                      | صفة الماديات             | ۲۰                 |                       |
|                      | صفة المخلوقين            | ٣٤،٣٣              |                       |

| الضوء من أصابع رسول الله عَلَيْوَالْهُ ٢٤٥ | صفة الواصفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصوء من احتاج رضون الله عيبوم             | الصلاة ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ط)                                        | الصلاة خلف الامام المهدي المصلاة خلف الامام المهدي المصلاة العمام المهدي المصلحة المسلمة المس  |
| الطائر الطويل الساقين٨٦                    | الصلاة من الفرائض الواجبة١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طاعته تعالىطاعته تعالى                     | الصدرة من القرائص الواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | صلاه البي عيبولهالمحالات المسلمة وردّها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طاعة الله المتعال ۲۲۲، ۳۵۵، ۷۷۰            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طاعة أولى الأمر                            | الصلاة وقبولها ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طاعة الرسول                                | صلح الإمام الحسن علي الله المحسن علي المحسن علي المحسن علي المحسن علي المحسن ال |
| طاعة رسول الله وَلَدُونَكُونَ ١٧، ٣٥٥      | صلوات الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الطاعة في الخلق                            | صمديّ الذاتالذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الطاعة المفترضة                            | صوت داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الطاعة يستلزم معرفة المطاع                 | الصور ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٤١٤، ٤١٤، ٤٢١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الطبيعة الصّمّاء                           | 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طريق الهداية                               | صور إسرافيل ٤١٥، ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الطفولة والكهولة                           | الصور في اللغةالصور في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طلب الرسلطلب الرسل                         | الصوفية178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طلوع الشمس من المغربطلوع الشمس             | الصوم من الفرائض الواجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| طوبي شجرة في الجنة                         | الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| طور سيناء                                  | صيام شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طويل العمر٧٦                               | الصيف والشتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طويل العنق٨٧                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | (ض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ظ)                                        | الضحك من غير قهقهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الظالمينالظالمين                           | الضرر والنفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الظلم                                      | الضعفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الظلم من الله جلّ شأنه١٣٢، ١٣٣٠            | ضغطة القبر ٤٠٢، ٤٠٤، ٢٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الظن                                       | ضغطة القبر للشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الظن في باب المعتقدات                      | ضغطة القبر للكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ظهور الإمام المهدى المنالج                 | ضغطة القبر للمؤمن ٤٠٧، ٤٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ظهور نور ساطع من طرف الحجاز ٢٤٤            | الضمان الإلهي ١٨٠١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | ٠, ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| سان                                       | الإنس      |                                       |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ثب الخلقة في عظام الإنسان ودمه وأظفار     |            | (ع)                                   |
| بعه وهيأة أذنه                            |            | العاجزالعاجز                          |
| ائب صنعه تعالىا                           | عجا        | عادل في المخلوقات                     |
| ائب الصنعة الباطنية في الإنسان٧٠          |            | العاصي والمطيع والفرق بينهما٣٧٨       |
| اثب الصنعة في الموجودات                   | عجا        | العاقرالعاقر                          |
| مِز۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۸۷، ۲۳۲،          | العج       | العالم بالأشياء قبل كون الأشياء       |
| ۲، ۸۳۲                                    | <b>177</b> | عالم بالغيوب والخفيات                 |
| ز الخلق عن تركيب مثل القرآن               | عجز        | عالم بالمحسوسات                       |
| جز عن الإتيان بمثل القرآن الكريم ٢٣٦،     |            | عالم بالمدركات                        |
| ۲, ۸۳۲                                    |            | العالم بالمكان قبل تكوينه             |
| يب الصنعة في العين والأجفان والأسفار      | عجي        | عالم بذاته                            |
| جة الإنسان                                |            | عالم بغير المحسوسات                   |
| يج الوحوش                                 |            | عالم بكلّ معلوم                       |
| وة عدو آل محمد عَلِيْرَالُهُ ٣٥٥،٣٥٤، ٣٥٦ |            | العالم بماكوّن                        |
| وة على النبالة                            |            | عالم الذات                            |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | العد       | عالم الغيبعالم الغيب                  |
| ل في اللغة                                | العد       | عالم الغيب والشهادة ١٤٢، ١٤٢          |
| ل في المآلل                               |            | عالم لا يجهل                          |
| ل وذوالعدل                                |            | «عالم» من صفاته تعالى ٦٣ ـ ١١٤        |
| ىدل، ومباحثه                              | والع       | العباد الصالحون                       |
| ل ومعناه                                  | العد       | العبادة                               |
| له تعالىله                                | عدل        | عبادة الأصنام                         |
| وَ عليّ عَلِيٌّ في النار                  | عدو        | عبادة من لا يعرف الله                 |
| الة الله ١٧٥، ٢٧١، ١٧٧، ١٨٨، ١٨٧، ٢٠٠     | عدا        | عبادة من يعرف الله                    |
| اب الأبد                                  | عذا        | عبدة الأوثان                          |
| اب الله                                   | عذا        | عبدة الزهرة والقمر والشمس٢١٢          |
| اب الحريق                                 | عذا        | عجائب خلقة الإنسان                    |
| اب القبر ٢٩٩، ٢٠٦، ٤١٠، ٤٢٩               | عذا        | عجائب خلقة الحيوانات٧٩، ٨٠، ٨١        |
| اب القبر وإنكاره                          | عذا        | عجائب الخلقة في جهاز الصوت والتكلم في |

| المعصومة سلام الله عليها٣٤٣، ٣٤٦، ٣٤٦، ٣٤٦ | عذاب الكافرعذاب الكافر                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| عصمة الزوجات                               | عراة الأبدانعواة الأبدان                                   |
| عصمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ٣٢٩،    | عرش الرحمنالمحمن                                           |
| · 77, 177, 777, 777                        | عرشه تعالىعالىعرشه عالى                                    |
| العصمة في الإصطلاح العلمي ٢٠٨، ٣١٨         | العرصات ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٥٠١                                 |
| العصمة في اللغةالعصمة في اللغة             | العرفالعرف                                                 |
| العصمة الكبرى ٢٥١، ٣٤٦، ٣٤٦، ٣٤٦           | العرفاء الكذبة                                             |
| عصمة المعصومين الأربعة عشر المُتَّلِثُ٣١٩  | العرف وحكمه                                                |
| العصمة من أول العمر                        | العروج الى ألسماءا                                         |
| عصمة النبي وخلفائه المِلْمِيْلِيْنَ        | العروة الوثقىالعروة الوثقى                                 |
| العصمة وتعريفها ٣١٨، ٣١٩                   | العروة الوثقىا                                             |
| العصمة ومباحثها                            | العريان في يوم القيامةالعريان في يوم القيامة               |
| عصيان الإمام                               | عساق وادٍ في جهنمعساق وادٍ في جهنم                         |
| عصيان عائشة وحفصة                          | العصافير وعجائبهالا                                        |
| عصيان العبد                                | لعصمة الإثباتية                                            |
| عصيان النبيا                               | عصمة الأنبياء ١٢٨ ، ٢٠٧ _ ٢٢١                              |
| عصیانه تعالی                               | عصمة الأنبياء في كلام الامام الرضاط لللله ٢١٠ _            |
| العطشان في يوم القيامة                     | 77.                                                        |
| العطش في الإنسان٧٢                         | عصمة الأنبياء ووقتها                                       |
| العقائد الحقة وأصولها                      | عصمة أوصياء النبي عَلِيْوَا ﴿عصمة أوصياء النبي عَلِيْوَا ﴿ |
| العقاب                                     | العصمة الثبوتيةا ٣٤٣، ٣٤٣                                  |
| العقاب                                     | العصمة الثبوتية في أبي الفضل العباس للطِّلِ ٣٤٣،           |
| عقارب من نار                               | 722                                                        |
| العقاقير وعجائبها                          | العصمة الثبوتية في حمزة بن عبدالمطلب. ٣٤٣                  |
| العقل                                      | العصمة الثبوتية في الذرية الطاهرة٣٤٣                       |
| العقل السليم                               | العصمة الثبوتية في زينب الكبرى للْكُلُّا ٣٤٣،              |
| عقل الطبيعيّين                             | 037                                                        |
| عقل المادّيين                              | العصمة الثبوتية في سلمان                                   |
| العقل وحكمه                                | العصمة الثبوتية في على الأكبر طلط التعلق٣٤٣                |
| العقمل الناقصة                             | العصمة الثبوتية في كريمة أهيل البيت فياطمة                 |

| Y74           | عمر وأخطاؤه         | علائم الظهورعلائم الظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181           | العمل الإختياري     | علاج الأجسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 181           |                     | علامات يوم القيامةعلامات يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1AY           |                     | علاّم الغيوبعلاّم الغيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.٨١, ٠٧٤     |                     | اعلامً ، من صفاته تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٩           |                     | لعلما۲۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١٥           | العمىا              | علم الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨٥           |                     | علم الله تعالىعلم الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٧٤           |                     | علم الله ومشيتهعلم الله ومشيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧٤           |                     | لعلماء الفجرةلعلماء الفجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٥٠           |                     | لعلم بالخير والنفعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177, 317      | •                   | العلم بالمفسدةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨١           |                     | علم حصولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۰۰، ۱۲۰ ۲۷۰  |                     | علم حضوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>71</b>     | عين ذاته تعالى      | العلم الخاصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣١٥           | العيوب الخَلقية     | العلم الخاص لله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣١٥           |                     | علم الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1W            |                     | العلم في الأرض والسماء ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·             |                     | علم لاجهل فيه ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، ١١٧، ١١٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | (غ)                 | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 331, 631, 731 | غاية                | العلم ليس علة للمعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | غاية الرضا          | العلمُ وأقسامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1W            | غاية الغضب          | علمه تعالی ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۲، ۱۱۲، ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | غبطة المعصوم        | علمية الخلقة في الموجودات٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | غدير خمغدير         | علة الإماتة والزوالعلة الإماتة والزوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | غزائب العلم         | علة العللعلة العلل عليه العلل عليه العلل المساحدة العلل المساحدة العلل المساحدة العلم العلم المساحدة العلم المساحدة العلم المساحدة العلم المساحدة العلم |
|               | غرف الجنة           | علة فاعلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | -<br>الغزال وعجائبه | على النَّالِجُ في التوراة ١٦٢، ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | الغضب               | (عليم) من صفاته تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | غضب الله تعالى      | علّية الموجو دات٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| . 93, 193, 493, 393 | الفلقا                   | £9A                                     | غضب الزوج                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| £1V                 | فناء الدنيا              |                                         | غطاء العين                |
| ٧٦                  | فناء العمر               | Υ•                                      | غفران الله الكريم         |
| ٤٠                  | الفيزياء                 |                                         | الغنى بالذات              |
| ۸۱                  | الفيل وعجائبه            |                                         | الغني المغني من صفاته تع  |
| ۲۷٦                 | الفيء وتوفيره            |                                         | الغنى ومعناه              |
|                     | •                        | YAY                                     | الغيث                     |
| (,                  | (ق                       |                                         | الغيضالغيض                |
| ٣١٠                 |                          |                                         |                           |
| ٤٠ ،٣٩              | القادرالقادر             | (                                       | (ف)                       |
| 189                 |                          | <b>r</b> q                              | الفاطر الواجب             |
| 171                 | القادر على المعدومات.    |                                         | فاطمة الزهرا للكا ووجه ت  |
|                     | القادر على الموجودات     |                                         | فاطمة الزهراء لليك ورضاه  |
| ر                   | «القادر» من صفاته تعالم  | ۲۳۲                                     | فاطمة الزهراء للككا وغضب  |
| 90                  | القارالقار               |                                         | فاقد الحياة               |
| PP1, NTY            | قاعدة اللطف              | <b>r</b> q                              | فاقد الشيء                |
| ١٨٨ ،١٥٤            | قبح الكذبِ               |                                         | فتح مكة المكرمة           |
| 1                   | _                        | 11                                      | الفرائض الواجبة           |
| ٤٢٥                 | -                        | <b>TY</b>                               | فسخ العزم                 |
| ۲۷۹، ۲۶۳ ـ ۱۰       | القبر ومباحثه            | ُنن                                     | الفصاحة والبلاغة في القرآ |
| 127,120,122         | قبل القبل                | 779                                     | فضل الأنبياء على الملائكا |
| 729                 | القبلة واستقبالها        | PVY. • AY                               | فضل الله تعالى            |
| ٣٧٤                 | القبور                   |                                         | الفضة                     |
| 1AV                 | القبيح                   | PAI, 317, AVY                           | الفطرة                    |
| مالی                | القبيح لا يصدر من الله ت | ٤٣                                      | الفطرة السليمة            |
| 144                 | القبيح وترجيحه           | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فطرة العقل                |
| <b>737</b>          | قتل عمار                 |                                         | فطرة الملحدين             |
| £41                 | قتل النفس                | <b>YY</b>                               | الفطرة وحكمها             |
| 1VA                 | القدر                    | , , , , , , , , , , , , , , , , ,       | فعل الله تعالى            |
| 171                 | قدرة الله تعال           | 187                                     | فعل العبد                 |

| <b>٢٦٢</b> ٢ | قصة نملة سليمان الميلة   | القدرة التي تطاع في جميع الأمور ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147          |                          | القدرة على القبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨٠          |                          | قدرة الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٨٥ ،١٨٤     | قضاء الحاجة              | القدرة ومعناهاالقدرة ومعناها المتاها القدرة المتاها المت |
| ٠٨١ ، ١٨٠    | القضاء والقدر            | القَدَري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٩          | قطرة من الضريع           | القدما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨١          | قلة الطعام               | قدم الأقانيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | قلة الكلام               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | قلة المشي                | القديرقديرقدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | قلة المنام               | «قديم» من صفاته تعالى١٤٣ ـ ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | القمر بين الكواكب        | قديمة من وجه ومحدثة من وجه١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114          |                          | القرآن الكريم وخلوّه عـن الإخـتلال والتـناقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | القناعة                  | والتهافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢٠          | قوام الأحياء             | القرآن واشتماله عملي الإخبار عن ضمائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩٥           | القونياالقونيا           | المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | القوّة                   | القرآن وتضمنه من الأخبار والآثـار فـي قـضايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | قوة جاذبة                | الأمم السابقةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢           | قوة الجذب والدفع         | القرآن وجمعه وحفظه ٣٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | القوة الحسّاسة           | القرآن وحلاوته عند القراءة٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧، ٥٧       | قوة الحفظ والنسيان       | القرآن وخواصه المعنوية٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٤،۷۳        | قوة دافعة                | القراطيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | القوة العاملة العاقلة    | القراء الغسقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y•A          | القوة العقلية            | قراءة سورة الأعرافقراءة سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | قوة ممسكة                | قراءة سورة هودقراءة سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110          | القوة النامية            | القرِض وردّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷٤ ،۷۳       | قوة هاضمة                | قرينة خارجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٤ ،٧٢       | القوى الأربعة في الإنسان | قرينة داخلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | القيام والقعود           | قسيم الجنة والنار ٢١١، ٤٤٥، ٤٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.1_404      | القيامة ومراحلها         | القصص الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147          | قيّم القرآن              | القصور في الجنة ووصفها ٤٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الكلام من صفات الفعلالكلام من صفات الفعل                                                                                                                                                                                                  | قيّوم119                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكلام ومعناه                                                                                                                                                                                                                             | ٠.٠٠                                                                                                       |
| كلامه تعالى مؤلّف من حروف وأصوات١٤٨                                                                                                                                                                                                       | (4)                                                                                                        |
| الكلب وعجائبه٨٠                                                                                                                                                                                                                           | كاثن بلاكينونةكاثن بلاكينونة                                                                               |
| الكلس                                                                                                                                                                                                                                     | الكاذبينالكاذبين                                                                                           |
| كلمة التقوى                                                                                                                                                                                                                               | الكافر وتشييعه                                                                                             |
| کلیم الله                                                                                                                                                                                                                                 | الكافر ودفنه                                                                                               |
| الكمال لله تعالى                                                                                                                                                                                                                          | الكبريت                                                                                                    |
| كنس المساجد                                                                                                                                                                                                                               | كتاب الله وعترة النبي عَلِيَوْلَهُ                                                                         |
| الكوثرالكوثرالاعتاجة                                                                                                                                                                                                                      | الكتاب الكريم                                                                                              |
| الكوثر ما هو؟ ٤٤٩ ــ ٤٥٠                                                                                                                                                                                                                  | الكتب المنزلة للأنبياء وعددهم٢٢٨                                                                           |
| الكونر ما هو !الكهانة                                                                                                                                                                                                                     | الكذب العمرة للربياء وعددهم الممام ١٦٨، ٢٣٦ الكذب المكتب المعرفة المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب المكتب |
|                                                                                                                                                                                                                                           | الكذب في الشهادة٢٠٠                                                                                        |
| كيّف الكيف ١٢٥                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                          |
| كيّف الكيفية                                                                                                                                                                                                                              | كرسي الرضوان                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | ک سے الک املے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                        |
| / 1\                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| ( <b>J</b> )                                                                                                                                                                                                                              | الكرّة                                                                                                     |
| اللاهوتا                                                                                                                                                                                                                                  | الكرّة                                                                                                     |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكزة                                                                                                      |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكرّة                                                                                                     |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكزة                                                                                                      |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكزة                                                                                                      |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكزة                                                                                                      |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكترة                                                                                                     |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكترة                                                                                                     |
| اللاهوت اللاهوت اللحية للرجل اللحية للرجل اللحية للرجل المان الذنب المان الذنب الخلف المان الذنب المحلا العنة الله على باب الجنة الله على باب الجنة الله المحد المواء الحمد المواء الحمد الماء الحمد الماء المحاء الليل والنهار الماء (م) | الكترة                                                                                                     |
| اللاهوت                                                                                                                                                                                                                                   | الكترة                                                                                                     |

| محاسبة العباد ومباحثه ۲۷۹، ۲۳۱ ـ ۲۳۶   | لمال وإنفاقهلمال وإنفاقه             |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| المحاسبة في القيامة                    | لمال وكسبه                           |
| محاسبة النفس ٢٧٥، ٢٧٥                  | لمؤالف والمخالفالمؤالف والمخالف      |
| المحال                                 | المؤمن بالبعث والحساب                |
| محبّ النبي وآله مَلْنِيرُهُمْ          | المؤمن في الجنة وإزدواجه             |
| المحدَّث ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩            | المؤمن المذنبالمؤمن المذنب           |
| المحدِث                                | المؤمن وتشييعهالمؤمن وتشييعه         |
| المحرّفينا                             | المؤمن ودفنهالمؤمن ودفنه             |
| محرّك                                  | المبرًا عن العيوبالعبرًا عن العيوب   |
| المحسنا ۱۸۱                            | المبهم في القيامةالمبهم في القيامة   |
| المحشر                                 | المتشابهاتا                          |
| المحشر ومباحثه ٤٧٩، ٤١٩ ـ ٤٢٧          | المتصدق في الركوع ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧ |
| المحكمات                               | المتصدقينا                           |
| ومحلَّ للحوادث؛ من صفاته السلبية ١٦٧ ـ | المتصوفةالمتصوفة                     |
| ۱۷۰ ،۱۳۸                               | متعصبٌ جاحد                          |
| المحيط بالزمان ٦٥                      | المتقدم للأشياءا                     |
| المحيط بكلّ شيء ١٦٦، ١٧٢، ٢٢٤          | «متكلم» من صفاته تعالى١٤٧ ـ ١٥٢      |
| المحيط بما خلق                         | دمتكلم، ومعناه                       |
| المخلوقين                              | متكلميته تعالى والدليل عليه          |
| المخلوقين وظلمهم                       | المتكلمينا                           |
| مخلَّى السرب                           | متكمل الإيمان                        |
| «مدرك» من صفاته تعالى١٤١، ١٤٢          | مثقال ذرّة                           |
| المدلّس                                | مجالات الكون                         |
| المدلول الإلتزامي١٥٢                   | مجالسة أهل الخيرمجالسة أهل الخير     |
| مدينة العلم                            | مجالسة الفقراء                       |
| المذنب                                 | المجتهدينا                           |
| المذنبون من أهل التوحيد                | المجملات في القرآن الكريم٢٦٨         |
| المذهب الصحيح في التوحيد               | المجوسالمجوسالمجوس                   |
| المذهب الصحيح في المعارف الحقة٥٦       | محارب الله تعالى                     |
| وم ثر ۽ من صفاته السلسة ١٦٥            | محاسبة العباد                        |

| بافحة                               | رارة الموترارة الموت                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| سافحة مع الأنبياء                   |                                         |
| سالع تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص |                                         |
| Y00                                 | لمرضلمرضلمرض                            |
| سالح والمنافع في الأفعال            |                                         |
| سلحة والمفسدة                       | لمرضىٰ وعيادتهملمرضىٰ وعيادتهم المعالم  |
| سلوب وضغطهلوب وضغطه                 |                                         |
| سنوعات البشرية                      | مريد؛ من صفاته تعالى ١٣٤، ١٤٩، ١٤٩ المه |
| نوعية الإنساننوعية الإنسان          | يزمار الشيطاننرمار الشيطان              |
|                                     | لمساءلة في القبرلمساءلة في القبر        |
| السماء                              | ساءلة القبر٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٩، ٣٩٩، ٤٠٠، مطر |
| ع على الضمائر                       | ۱ • ٤ ، ٦ ٥ ٤                           |
| للقة                                |                                         |
| لهر عن الذنوبلهر عن الذنوب          | لمستطيعلمعالم                           |
| ليع والعاصي والفرق بينهما ٣٧٨       | لمستغني عن الظلم والجورلمع              |
| ة النزاع                            | سجد الخيفداخيف                          |
| ماد بالروح والجسد                   | سنح رؤوس اليتاميدامي                    |
| باد الجسماني                        | لمسدّدد ۲۲۱، ۲۲۲ الم                    |
| ماد الروحاني                        | لمسرفينلمعالم                           |
| باد في اللغة                        | سقط الثمارطل التمار                     |
| مادن وعجائبها                       |                                         |
| باد والإعتقاد به                    | مشاهدة الخالق                           |
| ماد وإنكاره                         | مشاهدة خالق المادّيات                   |
| باد وتعریفه                         | المشبهونالمشبهونالمشبهون                |
| باد ومباحثها۳۵۲،۳۵۲، ۳۵۷، ۳۲۹_ ۲۷۸  | المشتبهونا ١٧٠، ١٧٠ الم                 |
| مارضة مع القرآن٧٣٧، ٢٣٨             | المشرقا                                 |
| مارف الحقيقية                       |                                         |
| صي العباد                           | مشقعمشقع معا                            |
| نبة المجرم                          | المشيئة ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٥٠ معاة    |
| ۱۳۲ قالة                            | مشية الله تعالى ١٨٠ الم                 |

| معرفة أصل التوحيد                               | المعتزلة وقولهم في الجنة والنار ٤٦٨                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| معرفة أولي الأمر                                | المعجزات                                                                 |
| معرفة أولي الأمر ٢١، ٢١،                        | المعجزات الربانيّة                                                       |
| معرفة الحق والباطل                              | معجزات الرسول الأعظم لَلَّالُثُّ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ٢٤٥ . ٢٤٥، ٢٤٦، |
| معرفة الخلق                                     | 724, 724                                                                 |
| معرفة الرسل ووجوبها                             | معجزات الرسولالأعظم حين ولادته ٢٤٤                                       |
| معرفة الرسول ٢٢٦، ٢١، ٢٢٦                       | معجزات الرسول الأعظم وعددها٢٤٣                                           |
| معرفة رضاه تعالى بالرسول190                     | معجزات سيد الوصيين علي للطِّلْةِ ٣٠٩، ٣١٠،                               |
| معرفة رضاه تعالى بالوحي                         | ۲۱۳، ۲۱۳، ۳۱۳                                                            |
| معرفة سخطه تعالى بالوحي                         | معجزة                                                                    |
| معرفة صفاته تعالى٥٦                             | المعجزة الخالدة                                                          |
| معرفة علمه تعالى                                | المعدوم لا يمكنه إيجاد شيء                                               |
| معرفة علي طلط الله المستحدد ١٠١،٥٠٠             | معذرة المعتذر وقبولها                                                    |
| معرفة المطاع                                    | المعراجا ١١، ٢٤٨ ، ١٠٤، ٤٥٦                                              |
| معرفة الموجب                                    | المعراج للنبي عَلِيْوَالُهُ وعدده                                        |
| معرفة النبي للخلق ٢٧٤                           | معرّف الحلال والحرام١٩٨                                                  |
| معرفة الواسطة بين الله وخلقه٢٢٥                 | المعرفة                                                                  |
| معرفة وجود الله تعالى                           | معرفة الأئمة الطاهرين المُتَلِكُ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٠                           |
| المعصوم لا يهم بذنب                             | معرفة الأصول الإعتقادية ١٥                                               |
| المعصوم من الخطأ                                | معرفة الأعلممعرفة الأعلم                                                 |
| معصیته تعالی                                    | معرفة الإمام ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٤٦٦، ٤٦٧                                    |
| المعصية                                         | معرفة الأنبياء وطريقهم ٢٢٤ ـ ٢٢٧                                         |
| معصية العبدا                                    | معرفة الإيجابمعرفة الإيجاب                                               |
| المعصية والسؤال عنها ١٧٧، ١٨٥                   | معرفة الله ١١، ١٢، ١٤، ٢١، ٣٢، ٤٧، ٥٦، ١٥٨،                              |
| معلوم الصدور٢٤٨                                 | ۵۶۱، ۲۲۲، ۲۲۰، ۱۲۲، ۳ <u>۶</u> ۳، ۲۶۶                                    |
| المعنى العرفيّ                                  | معرفة الله بمعرفة آياته                                                  |
| معنى قوله تعالى ﴿إنما وليَّكم الله يؤتون الزكاة | معرفة الله تعالى١٨٩                                                      |
| وهم راكعون﴾                                     | معرفة إمام زمانه                                                         |
| معنى قبوله تعالى ﴿رأى كبوكباً قبال هيذا         | معرفة إمامة الأثمة المعصومين المُكِلِّعُ ٢٦٠                             |
| ربّي﴾                                           | معرفة أسمائه تعالى                                                       |
|                                                 |                                                                          |

| المكان مخلوق ممكن                          | معنى قوله تعالى ﴿رب أرني أنظر اليك قــال لن   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ملائكة العذاب                              | ئراني﴾                                        |
| الملاحدة                                   | سعنى قسوله تسعالى ﴿ظلمت نفسي فساغفر           |
| ملازمة الشريك                              | ي﴾                                            |
| الملح                                      | ۔<br>سعنی قسوله تسعالی ﴿عفا الله عنك لم أذنت  |
| ملك من الأرضملك من الأرض                   | Y1A                                           |
| ملك من السماء                              | سعنى قسوله تسعالى ﴿فسعلتها إذاً وأنسا مسن     |
| ملك من المشرق                              | لضالّين﴾                                      |
| ملك من المغرب                              | ىعنى قوله تعالى ﴿كيف تحييالموتى﴾ ٢١٢          |
| ملك الموت ٢٥٢، ٣٨٤، ٢٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧          | عنى قوله تعالى ﴿لِيغفر لكُ الله ما تـقدّم مـن |
| ملكوت الأرض                                | نبك﴾                                          |
| ملكوت السماء                               | ـــعنی قـــوله تــعالی ﴿وذاالنــون إذ ذهب     |
| الممتنع من الأبصار رؤيته                   | ىغاضباً﴾                                      |
| الممكنات ٣٥، ٣٩، ٤١، ٥٢، ١٥٥               | ىعنى قولەتعالى ﴿وعصى آدم ربە فغوى﴾ ٢١٠        |
| المنازعات الشخصية                          | سعنی قسوله تسعالی ﴿ولقسد هـمّت بـه وهـمّ      |
| مناسك الحج                                 | Y17                                           |
| المناصب الموقتة                            | معنى قوله تعالى ﴿ هذا من عمل الشيطان﴾         |
| منافخ النار                                | Y17                                           |
| منتهى العلم                                | لمعيشة الضنك                                  |
| منتهى الغايةا ١٤٦، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٦           | لمغربلمغرب                                    |
| المنذر في الآية ﴿إنما أنت منذر﴾ هـو رسـول  | غاتيح الجنة ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٥                     |
| 1777、777                                   | غاتيح ومقاليد النارفاتيح ومقاليد النار        |
| منزل على للطِّلِخ في الجنة                 | مغروضة الطاعة                                 |
| منزل محمد عَلِيْنِ في الجنة ٤٨٥            | لمقابلة بين الأعمال والجزاء عليها ٤٣١         |
| منزلة الأنبياء                             | مقامع الحديد                                  |
| منزلة أبي الفضل العباس سلام الله عليه يسوم | لمقام المحمود ٤٤٠، ٤٤٣، ٢٥٢، ٤٥٦              |
| القيامة                                    | لمقاييس الباطلةلمقاييس الباطلة يستناه         |
| المنزَّه عن الجسمية                        | لمقتدر ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲                          |
| منزه عن الحواس١٤١                          | لمقتدر أبلغ من القادر ١٢١، ١٢١                |
| المنذوعن الدمان والمكان عو                 | المقصّر في المعاصر                            |

| TAT                | الموت والنوم                | منزه عن الشركة                          |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                    | الموت ووصفه                 | المنزّه عن العلاقةا١٧١                  |
|                    | موجد الحروف                 | المنزه عن القبيحا                       |
| 17•                | الموجد للشيء                | المنزه عن النقائصا                      |
|                    | <br>الموجود والمعدوم        | المنسوخ وحكمه                           |
|                    | مودة الأثمة المعصومين الإ   | منصب الخلافة والوصاية والولاية٢٨٦       |
| 107, 707, 707      | مودة أهل البيت المُتَكِلُمُ | منع الله عما أمر به                     |
| £77                | موقف الحساب                 | منع الشياطين من الصعود الى السماء ٢٤٤   |
|                    | الموقف في القيامة           | منع الظلم                               |
| 797.797            | -<br>المولى ومعناه          | منفعة مجيء الرسول١٩٩                    |
| 90                 | الموميا                     | من قال لا اله إلّا الله ١٥              |
| 31.177             | موالاة على للظِّل           | منکر ونکیر ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۳، ۴۲۹ |
| <b>T9T</b>         | المهاجرين والأنصار          | الموازين وتعددهالموازين وتعدده          |
| T9£                | الميت وزمان زيارة أهله.     | المواظبة على الزناا                     |
| £YY                | الميت والسؤال عنه           | الموت. ٣٩، ٤٠، ٤١، ١١٤، ١١٥، ٣٥٨، ٣٥٩،  |
| T98                | الميت يزور أهله             | •FT, FYT, PYT, PAT, •PT, 1PT, APT,      |
| ۳۱•                | ميراث الصديقين              | 173, 773, PF3                           |
| 11, 7.3, 273       | الميزان                     | موت الجاهلية١٢، ٢٦١، ٣٥٢، ٣٥٥           |
| ۲۰                 | ميزان                       | الموت دالً على وجود المميت٤٢            |
| ۸۲3, ۶۲3, • ٣3     | ميزان الأعمال               | موت سعد بن معاذموت سعد بن               |
| PYT, AY3_ • T3     | الميزان ومباحثه             | موت الفاجر ٣٨٥، ٣٨٦                     |
| ٤٢٩                | الميزان ومعناه              | موت فاطمة بنت أسد                       |
| Y0Y                | الميول الطبيعية             | الموت قنطرةا                            |
|                    |                             | موت الكافر ٢٨٠، ٢٨١، ٣٨٣، ٣٨٤، ٤٠٠      |
| (,                 | (ن                          | موت المؤمن ٢٨٠، ٢٨١، ٣٨٣، ٢٨٤، ٢٨٧،     |
| 14, 11             | النار                       | ٨٨٣، ٠٠٤                                |
| £VA                | النار في الأرض              | موت النجاشي                             |
|                    | النار وأبوابها              | الموت وتأخيره٤٥٨                        |
| ٩٨٤، ٠٩٤، ٣٩٤، ٤٩٤ | النار وأهلها                | الموت ومباحثه ۲۸۰ ۲۷۹ ۳۸۰ ۲۸۸           |
| £A9                | النار وعظمتها               | الموت ومعناه ٢٨٤                        |

| نبي عليه نبي آخر                        | ناسخ جميع الأديان                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| نبي مرسل                                | الناسخ والمنسوخ                               |
| نبي منبؤ                                | ناسخة غير منسوخة                              |
| النبي والرسول وفرقهما                   | ناسوت المسيح                                  |
| النبي ومعناه١٩٣                         | الناكثينا                                     |
| نبی هو إمام                             | ناکر ونکیر                                    |
| النبي هو الطريق                         | النبات                                        |
| نجاسة الكافر                            | النباتات                                      |
| النحاس                                  | النبوة                                        |
| النحل وعجائبه                           | النبوة الخاصّة ٢٠١، ٢٢٦، ٢٣٠ ـ ٢٥٦            |
| النخلة وعجائبها٩٧ ٩٦، ٩٧                | نبوة الرسول الأعظم وإثباته من طريق الخوارق    |
| النزاهة عن الرجس                        | الإلهية                                       |
| نزول الثلوج والأمطار                    | نبوة الرسول الأعظم وإثباته من طريق القرآن     |
| نزول عيسى بن مريم الى الدنيا ٣٦٤، ٣٦٥   | الكريم                                        |
| النسخ في اللغة ٢٥٤                      | نبوة الرسول الأعظم ومدّتها ٢٦٤                |
| النسخ ووقوعه في الأديان السابقة         | النبوة العامّة ٢٠١، ٢٠٦ ـ ٢٢٩، ٢٥١            |
| نسيان الأنبياء ومعناه                   | النبوة في المهد                               |
| النسيان من الإمام وعدم امكانه ٣٣٧، ٣٣٨، | نبوة نبيّنا الأكرم عَلَيْواللهِ               |
| ۲٤١،٣٤٠                                 | نبوة نبيّنا عَلِيْكِمْ بنص كلام الله تعالى٢٣٨ |
| النسيان والحفظ في الإنسان٧٤ ٥٧، ٧٥      | نبوة نبيّنا مَلِيْكُ وطريق إثباتها            |
| النصاب                                  | النبوة والإعتقاد بها                          |
| النصاريا                                | النبوة ودعواهاا                               |
| النص على الإمامة ٣١٥، ٣١٦، ٣١٦          | النبوة والغرض منها                            |
| نضارة الوجه في المرأة٧٨                 | النبوة ولزومها                                |
| النطق الهوائي                           | النبوة ومباحثهاا۲۵۳ ــ ۲۵۳                    |
| النظام الدقيق لابدً له من خالق حكيم٣٦   | النبوة ومعناها                                |
| النظر الى عظمته تعالى٥٨                 | النبي الأميا                                  |
| النظم في العالم                         | ۔<br>نبی بمعنی رفیع                           |
| النظم والتدبير                          | نبي بمعنى منبئ ١٩٣                            |
| نعوت الذات                              | نبي الرحمة                                    |

| نهر من خمر                                      | نعيم الأبدالاما                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| نهر من عسل                                      | نعيم المؤمننعيم المؤمن                    |
| نهر من لبن ٤٨٤                                  | النفختين ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٦     |
| نهر من ماء                                      | نفخ الروحنفخ الروح                        |
| النهي عما أرادا ١٨٤، ١٨٤                        | نفخ الصور. ٣٩٤، ٣١٤، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤٢٥   |
| النهي عن المنكر                                 | نفخ الصور بنفخ الروح ٤١٣                  |
| النهي عن المنكر من الفرائض الواجبة١١            | نفخ الصور وفناء الدنيا ومباحثه ٢٧٩، ٤١٣ ـ |
| نهیه تعالیتعالی                                 | 114                                       |
|                                                 | النفس المطمئنة                            |
| (9)                                             | النفس المعذبةالنفس المعذبة                |
| واجب الوجود ٢٥، ٥١، ٦١، ١٣١، ١٤٦                | النفس المنعمة                             |
| الواحد القهار                                   | النفط                                     |
| واحد وأحدي المعنى                               | النفع والضرر171                           |
| واحد وثنوي المعنى                               | نفى الاستقبال المفيد للإستمرار            |
| وارث علم الأنبياء                               | النقص                                     |
| الواسطة بين الله وخلقه                          | نقض الهمّ                                 |
| الواسطة بين الخلق والخالق٢٦٨                    | نكاح المحارمنكاح المحارم                  |
| واقعة كربلا                                     | نکیر ومنکر                                |
| الوثوق بقول الإمام                              | نكير وناكر                                |
| الوثوق بقول النبي                               | النملة وهيأتها اللطيفة٢٦، ٢٩              |
| وجوب الإمامة بحكم العقل٢٦٨                      | نمؤ النباتات والأشجار                     |
| وجوب المتابعة                                   | نور العلم                                 |
| وجوب المخالفة                                   | نور لا ظلمة فيه. ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، ١١٧، ١١٨، |
| وجود الله تعالى                                 | 114                                       |
| وجود الله تعالى وأدلته في كلام الإمـام الصــادق | النور والظلمة                             |
| 99_7/                                           | النوما۱٦٧                                 |
| وجود الله والدليل العقلي عليه ٣٥ ـ ٤٢           | النوم بمنزلة الموت ٤٢١، ٤٢٢               |
| وجود التعدُّد يحدث الفساد ٤٩                    | النهار والليل ومقاديرها٩٣                 |
| وجود خارجي                                      | نهاية الوجود                              |
| وجود ذهني                                       | نهر الجنة                                 |

| 7.0             | وصيّ آدم للطِّلْإِ                 | <b>٢٦</b>          | وجود فطريً                 |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 7.0             | وصيّ الأنبياء                      | 731                | وجود ما لا يتناهى          |
| Y • 0           | وصيّ رسول الله عَلِيْوَالْهُ       | 10Y                | وجه الله العزيز            |
| ٤٣٩             | الوصيلة                            |                    | وجه الربّ المتعال          |
| ١٨١             | الوعد والوعيد                      |                    | وجه النار                  |
| ٣٧              | الوقوع دليل الإمكان                |                    | وحدانيته تعالى في السنة    |
| ٣٠٩             | الولادة في الكعبة المعظمة          |                    | وحدانيته تعالى في القرآر   |
| 798             | الولاية                            | باته من طريق العقل | وحــدانــيته تــعالى وإثــ |
| . 31, 307, 007, | ولاية أل محمد عَلَيْوَالُمْ ١٢، ١٣ | 67_£V              |                            |
|                 | 707                                | 07, 73_70          | وحدانية الله عزّ اسمه      |
| ۇ               | ولاية الأئمة المعصومين المتيلا     | ٤٩                 | وحدة المدبّر               |
| 397             | ولاية الله تعالى                   | 1V£                | وحدة الوجود وبطلانه        |
| 1V              | ولاية أهل البيت المُثَلِّعُ        | ٤٣٣                | الوحشة في القيامة          |
| 770             | الولاية التامة للنبي               | ۸۱                 | الوحوش والسباع             |
| 798             | ولاية رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ  | 7.7, 777, 177, 583 | الوحيا                     |
| P37, 033        | ولاية على النالج                   | <b>TV</b> A        | وحي الفطرة                 |
| 177             | الولاية من دعائم الإسلام           |                    | الوحي الى الأرض            |
| 177             | الولاية من الدين                   | £TA                |                            |
|                 |                                    | £A1                | الوالدين وإكرامهما         |
|                 | الولاية ومعناها                    | 31, 507            | الورعا                     |
|                 | ولد الزنا                          | £99                | الوزراء الخونة             |
|                 | الولد الصالح                       | ني                 | الوسائط بين الحق والخلة    |
| ١١٣             | الولد في بطن أمّه                  | الله تعالى١٩٣      | الوسائط بين الخلق وبين     |
|                 | وولي الله ؛ على باب الجنة          | <b>TAA</b>         | وساوس الشيطان              |
|                 | وليّ الدم                          | ٤٣٩                | الوسيلة في اللغة           |
| 747             | الوليّ في اللغة                    | ££•                | الوسيلة والسؤال عنها       |
| <b>Y4Y</b>      | <br>وليّ المرأة                    | PVT, PT3_V33       | الوسيلة ومباحثها           |
|                 | الوليّ ومعناه                      |                    | الوسيلة والوصيلة           |
| 747             | وليّ اليتيم                        | 207, 377, 127      | وصاية النبي مَلِيَّوْهُ    |
|                 | الومل لمن دخل النار                | ۸۰۱، ۲۵۱، ۲۸       | وصفه تعالى                 |

| اليقظة                                      | ويل وادٍ في جهنمويل وادٍ في جهنم.    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت ٤٢٢ | •                                    |
| اليقين بأصول الدين                          |                                      |
| اليقين في باب المعتقدات                     | ( 🛦 )                                |
| ينابيع الحكمة                               | الهادي في الآية ﴿لكلِّ قدوم هادٍ﴾ هو |
| يوم البعث ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٧                     | أمير المؤمنين المطلخ                 |
| يوم البعث والنشر                            | هالك                                 |
| يوم الجمل                                   | الهالك المغرورالهالك المغرور         |
| يوم الحساب                                  | الهام (جمع هامّة)                    |
| اليوم الخالد                                | الهاويةا                             |
| يوم صفين                                    | الهداية للخلقا                       |
| يوم عرفة۲۱، ۲۷۰                             | الهدية وقبولهاا                      |
| يوم الغدير٠٠٠٠                              | هلاكة عمر                            |
| يوم القيامة ٣٦٠، ٣٦٣، ٢٧١، ٣٧٤، ٣٧٨، ٣٨٣،   | الهواءا                              |
| 3AT, PAT, •PT, Y•3, P•3, 1/3, Y/3,          | هول القيامة والتخلص منه              |
| P13, 173, 373, 573, A73, P73, 773,          | الهوىالهوى                           |
| 773, 373, 673, 773, 773, 133, 733,          |                                      |
| 733, 333, 033, 733, A33, P33, 703,          | (ي)                                  |
| 661, F61, V61, A61, P61, •F1, YF1,          | الياقوت                              |
| 0F3, YF3, YA3, 0A3, TP3, 1·0                | اليتيم                               |
| يوم الموت ٤٢٦، ٤٢٦                          | ید الله تعالی                        |
| يوم الولادة                                 | اليعاسيب                             |

## فهرس المصادر

- ١ \_ القرآن الكريم
- ٢ \_ آية التطهير، للسيد الأبطحى، طبعة قم المشرفة، ١٤٠٤
- ٣ ـ اثبات الهداة، للمحدث الحر العاملي، طبعة العلمية، بقم المشرفة
  - ٤ ـ الإحتجاج، للشيخ الطبرسي، طبعة النجف الأشرف، ١٣٨٦
- ٥ إحقاق الحق، للسيد القاضى التستري، طبعة مكتبة السيد المرعشى، قم المشرفة
  - ٦ الإرشاد، للشيخ المفيد، طبعة آل البيت، ١٤١٣
- ٧- إرشاد الطالبين الى نهج المسترشدين، للفاضل المقداد، طبعة مكتبة السيد المرعشى، قم المشرفة
  - ٨ ـ أساس البلاغة للزمخشري، طبعة دار صادر، بيروت
  - ٩ ـ الاعتقادات، للعلامة المجلسي، ترجمة الشيخ مهدي بور، طبعة اصفهان، ١٤١٥
    - ١٠ ـ اعتقادات الإمامية ، للشيخ المفيد ، الطبعة الأولى ، ١٣٧١
      - ١١ ـ الاعتقادات، للشيخ الصدوق، الطبعة الأولى، ١٣٧١
    - ١٢ \_ أعيان الشيعة، للسيد الأميني، طبعة ابن زيدون، دمشق
      - ١٣ ـ إقبال الأعمال، للسيد ابن طاووس، الطبعة الحجرية
  - ١٤ \_إكمال الدين وإتمام النعمة، للشيخ الصدوق، طبعة جماعة المدرسين، قم المشرفة
    - ١٥ ـ الأمالي، للشيخ الصدوق، طبعة الحيدرية، النجف الأشرف
      - ١٦ ـ أنوار الهداية ، للشيخ الباقري ، الطبعة الأولى
      - ١٧ الإيضاح في الإمامة، للشيخ المفيد، الطبعة الثانية، ١٤١٣
    - ١٨ الإيقاظ من الهجعة، للمحدث الحر العاملي، طبعة العلمية، قم المشرفة
      - ١٩ ـ بحار الأنوار، للعلامة المجلسي، طبعة الاسلامية، طهران، ١٣٨٥
        - ٢٠ ـ البلد الأمين، للشيخ الكفعمي، طبعة العبدوق، طهران
        - ٢١ ـ تفسير الصافي، للمحدث الفيض، طبعة الأعلمي، بيروت
          - ٢٢ ـ تاج العروس، للزبيدي، الطبعة المصرية، ١٣٠٦
      - ٢٣ ـ ترتيب كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، طبعة الأسوة، ١٤١٤
        - ٢٤ ـ تفسير البرهان، للسيد البحراني، الطبعة الحجرية، طهران

٢٥ ـ تفسير التبيان، لشيخ الطائفة الطوسي، طبعة النجف الأشرف، ١٣٧٦

٢٦ \_ تفسير القمى، لعلى بن إبراهيم، طبعة النجف الأشرف، ١٣٨٦

٢٧ ـ تفسير الكشاف، للزمخشري، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت

٢٨ ـ تفسير كنز الدقائق، للمشهدى، الطبعة الأولى

٢٩ ـ تفصيل آيات القرآن الحكيم، تعريب محمد فؤاد، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت

٣٠ ـ تقريب المعارف، لأبي الصلاح الحلبي، طبعة ايران، ١٤١٧

٣١ ـ تلخيص الشافي، لشيخ الطائفة الطوسي، طبعة الأداب، النجف الأشرف

٣٢ ـ تنقيح المقال، للعلامة المامقاني، الطبعة الحجرية

٣٣ ـ الثاقب في المناقب، لابن حمزة الطوسي، طبعة قم المشرفة، ١٤١٢

٣٤ ـ ثواب الأعمال ،للشيخ الصدوق، طبعة مكتبة الصدوق، طهران، ١٣٥٠

٣٥ ـ جواهر الكلام، للفقيه النجفى، طبعة دار الكتب الإسلامية، طهران

٣٦ ـ حق اليقين، للسيد الشبر، طبعة العرفان، صيدا

٣٧ ـ حلية الأبرار، للسيد البحراني، طبعة العلمية، قم المقدسة

٣٨ ـ الخصائص الزينبية ، للسيد الجزائري ، الطبعة الحجرية

٣٩ ـ الخصال، للشيخ الصدوق، قم المشرفة، الطبعة الرابعة

٤٠ \_ دائرة المعارف الشيعية، للسيد حسن الأمين، الطبعة الثانية، ١٣٩٣

٤١ ـ دلائل الإمامة، للطبرى، طبعة النجف الأشرف

٤٢ \_ دلائل الصدق، للشيخ المظفر، طبعة بصيرتي، قم المشرفة

٤٣ ـ الذخيرة، للسيد المرتضى، طبعة قم المشرفة، ١٤١١

٤٤ ـ رسائل الشريف المرتضى، طبعة قم المشرفة، الطبعة الأولى، ١٤١٠

٤٥ ـ رسالة عدم سهو النبي عَلِيْوَاللهُ ، للشيخ المفيد، الطبعة الأولى ، ١٤١٣

٤٦ ـ السبعة من السلف، للسيد الفيروز آبادي، طبعة الفيروز آبادي، قم المشرفة

٤٧ \_سفينة البحار، للمحدث القمى، طبعة الأسوة، طهران

٤٨ ـ شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، الطبعة المصرية ، دار إحياء الكتب العربية

٤٩ ـ العباس بن أمير المؤمنين، للسيد المقرم، طبعة النجف الأشرف

٥٠ ـ العروة الوثقى، للفقيه اليزدي، طبعة الإسلامية، طهران

٥١ ـ العقائد الحقة، للسيد الخونساري، طبعة الصدوق، طهران

٥٢ ـ علل الشرائع، للشيخ الصدوق، طبعة الحيدرية، النجف الأشرف

٥٣ ـ العمدة، لابن بطريق، طبعة قم المشرفة، ١٤٠٧

٥٤ ـ عوالم العلوم، للشيخ البحراني، طبعة مدرسة الإمام المهدي الملك ، قم المشرفة

نهرس المصادر ………………………………………………………………. ۹۹۵

٥٥ ـ عيون أخبار الرضاط العلام ، للشيخ الصدوق ، طبعة النجف الأشرف ، ١٣٩٠

٥٦ ـ غاية المرام، للسيد البحراني، الطبعة الحجرية، طهران، ١٢٧٢

٥٧ ـ الغدير، للعلامة الأميني، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت

٥٨ ـ غرر الحكم ودرر الكلم، للآمدي، طبعة النعمان، النجف الأشرف

٥٩ ـ فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى، للشيخ الرحماني، الطبعة الأولى، ١٣٦٩

٦٠ ـ القاموس المحيط، للفيروز آبادي، طبعة المكتبة التجارية، مصر

٦١ ـ الكافي، لثقة الاسلام الكليني، طبعة الحيدرية، طهران، ١٣٧٧

٦٢ ـ كتاب التوحيد، للشيخ الصدوق، طعبة دار المعرفة، بيروت

٦٣ - كتاب الغيبة، لشيخ الطائفة الطوسى، الطبعة الثانية

٦٤ ـ كريمة أهل البيت، للشيخ مهدي پور، طبعة حاذق، قم المشرفة

٦٥ ـ كشف الغطاء، للشيخ كاشف الغطاء الكبير، الطبعة الحجرية

٦٦ ـ كشف الغمة، للشيخ الإربلي، طبعة دار الأضواء، بيروت

٦٧ - كشف المراد من شرح تجريد الإعتقاد، للعلامة الحلى، طبعة المصطفوي، قم المشرفة

٦٨ - الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء، للسيد شرف الدين، الطبعة الأولى

٦٩ ـ لسان العرب، لابن منظور الافريقي، طبعة دار صادر، بيروت

٧٠ مجمع البحرين، للشيخ الطريحي، الطبعة الحجرية

٧١ ـ مجمع البيان، للشيخ الطبرسي، طبعة الاسلامية، طهران، ١٣٧٣

٧٢ ـ المحيط في اللغة، للصاحب بن عباد، طبعة عالم الكتب، بيروت

٧٢ ـ مدينة المعاجز، للسيد البحراني، الطبعة الحجرية

٧٤ - مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، للشيخ الكازراني، الطبعة القديمة الحجرية

٧٥ - المزار، للشيخ المفيد، طبعة المؤتمر، ١٤١٣

٧٦ - المسائل الرازية ، للسيد المرتضى ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠

٧٧ ـ المسائل السروية، للشيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣

٧٨ - المسائل العكبرية ، للشيخ المفيد ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣

٧٩ ـ مصابيح الأنوار، للسيد الشبر، طبعة مطبعة الزهراء، بغداد

٨٠ - المصباح، للشيخ الكفعمي، الطبعة الثانية بطهران

٨١ ـ مصباح المتهجد، لشيخ الطائفة الطوسي، الطبعة الحجرية

٨٢ - المصباح المنير، للفيومي، الطبعة الحجرية

٨٣ ـ مصباح الهداية في إثبات الولاية، للسيد البهبهاني، الطبعة الأولى

٨٤ - المعالم الزلفي، للسيد البحراني، الطبعة الحجرية

- ٨٥ ـ معاني الأخبار، للشيخ الصدوق، طبعة مكتبة الصدوق، طهران
  - ٨٦ ـ المعتمد، للغسّاني، طبعة دار المعرفة، بيروت
- ٨٧ ـ معجم رجال الحديث، للسيد الخوتي، الطبعة الخامسة، ١٤١٣
- ٨٨ ـ المعجم الزوولوجي الحديث، للملكي، الطبعة الأولى، النجف الأشرف
  - ٨٩ ـ المعجم المفهرس، لمحمد فؤاد، طبعة دار الكتاب المصرية، القاهرة
- ٩٠ ـ مفاتيح الجنان المعرب، للمحدث القمى، تعريب السيد النوري، الطبعة الأولى، ١٣٦٦
  - ٩١ ـ المفردات في غريب القرآن، للراغب، طبعة المكتبة المرتضوية، طهران
    - ٩٢ ـ مناقب آل أبي طالب، للشيخ ابن شهر آشوب، طبعة طهران، ١٣١٧
    - ٩٣ ـ من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق، الطبعة الثالثة، قم المشرفة
  - ٩٤ ـ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، للمحقق الخوثي، طبعة الاسلامية، طهران
    - ٩٥ ـ ميزان المطالب، للشيخ الطهراني، الطبعة الرابعة، قم المشرفة
      - ٩٦ ـ ناسخ التواريخ، لسبهر، طبعة الاسلامية، طهران
        - ٩٧ ـ النهاية لابن الأثير، الطبعة الأولى، ١٣٨٣
    - ٩٨ ـ نهج البلاغة ، للسيد الرضى ، الطبعة المصرية ، مطبعة الاستقامة
  - ٩٩ ـ نهج المسترشدين، للعلامة الحلى، طبعة مجمع الذخائر الإسلامية، قم المشرفة
    - ١٠٠ ـ وسائل الشيعة، للمحدث الحر العاملي، طبعة الاسلامية، طهران

## فهرس المطالب

| ١٠        | - بور.<br>أحاديث في معرفة أصل التوحيد الحق                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 18        | •                                                         |
| 10        | الأصول الإعتقادية فطرية                                   |
| 17        | أركان التوحيد هي الحصن الإلهي والمدينة الأمنة             |
| ١٧        | الضمان الرباني في سلامة العقيدة، والسلوك منها إلى الجنة   |
|           |                                                           |
|           | أصل التوحيد                                               |
| ۲٥        | البحث فيه يقع في جهات ثلاثة                               |
| ۲۲        | الجهة الأولى: إثبات وجوده تعالى                           |
| ۲۲        | وجوده تعالى وجداني لا يحتاج إلى بيان                      |
| YV        | دليل الكتاب على وجود الله جلّ شأنه                        |
| YV        | دليلُ السنة على وجود الله جلُّ شأنه                       |
| ۳٥        | الدليل العقلي على وجوده تعالى                             |
| ٣٦        | الأول: برهان النظم                                        |
| <b>rv</b> | الثانى: امتناع الصدفة                                     |
| ٣٩        | الثالث: برهان الإستقصاء                                   |
| ٤٠        | الرابع: برهان الحركة                                      |
| ٤١        | الخامس: برهان القاهريّة                                   |
| ٤٣        | الجهة الثانية: وحدانية الله تبارك وتعالى                  |
| ٤٥        | دليل الكتاب على وحدانية الله تعالى                        |
| ٤٦        | دليل السنة على وحدانية الله تعالى                         |
|           | دليل العقل على وحدانية الله تعالى                         |
| ٤٨        | الأول: برهان الإرتباط والتدبير                            |
|           | الثاني: برهان عدم وجود الأثر للشريك، الكاشف عن عدم المؤثر |
|           | الثالث: برهان الفرجة وملازمة الشريك للتسلسل والإحتياج     |
|           | الرابع: برهان السبر والتقسيم                              |

| 01                                 | الخامس: استلزام الشركة للإستحالة                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٥١                                 | السادس: برهان الدفع                                 |
| ٥٢                                 | السابع: دليل الكمال                                 |
| oY                                 | الثامن: دليل الإستغناء                              |
|                                    | الجهة الثالثة: صفات الله تبارك وتعالى               |
| o£                                 | إبطال رؤية الله تعالى                               |
|                                    | معرفة الله تعالى بنعوته وأوصافه                     |
| 6V                                 | النهى عن التفكر في الله                             |
| 69                                 | • • • •                                             |
| <i>"</i>                           | الصفات الثبوتية والصفات السلبية                     |
| <i>71</i>                          | صفات الذات وصفات الفعل                              |
|                                    | الصفات الثبوتية                                     |
| Ψ                                  | ١) إنه تعالى عالم، عليم، علام                       |
| ٦٤                                 | الدليل من الكتاب والسنة وضرورة المذهب على ذلك       |
| ٠٥                                 | الدليل العقلي على ذلك                               |
| لادته                              | ·<br>ا ـ عجائب خلقة الإنسان من حين تكوّنه إلى حين و |
|                                    | ٢ ـ عجائب الخلقة في جهاز الصوت والتكلم في الإن      |
|                                    | ٣ ـ عجيب الصنعة في العين والأجفان والأشفار لحاج     |
| ٧٠                                 | ٤ ـ عجائب الصنعة الباطنية في الإنسان                |
| بابعه وهيأة أذنه والدقة في خلقه ٧١ | ٥ ـ عجائب الخلقة في عظام الْإنسان ودمه وأظفار أص    |
| <del>-</del>                       | ٦ ـ حسن التدبير في خلق شعر الإنسان وأظفاره عديد     |
|                                    | ٧ ـ دقة الصنعة في أحساسات الإنسان بجوعه وعطش        |
| V£                                 | ٨ ـ قوة الحفظ والنسيان                              |
| Yo                                 | ٩ ـ حكمة فضيلة علم الإنسان وجهله بمقدار عمره        |
| سَأَ                               | ١٠ ـ عجيب الحكمة في عدم تشابه الناس بعضهم بع        |
| لبيضة عنها إلى أحيان تربيتها٧٩     | ١١ ـ خلقة الحيوانات وتربيتها منذ ولادتها وانفقاس اا |
| حالة العطوفة في الكلب              | ١٢ ـ التدبير في خلق الحيوانات التي تحمل وتسخّر و    |
| ۸۱                                 | ١٣ ـ التدبير اللطيف في خلق الفيل                    |
| تاها وستر جيفها٨١                  | ١٤ ـ الفطرة العجيبة في الوحوش والسباع في دفن مو     |
| AY                                 | ١٥ ـ عجيب التدبير في الغزال والدلفين                |
| AT                                 | ١٦ ـ دقيق الصنع في الطائر                           |
| ٩                                  | ١٧ ـ القوة المودعة في الجراد                        |
| ٩٠                                 | ١٨ ـ عجيب الخلقة في الأسماك                         |
| ، الموجودات٩٢                      | ١٩ ـ حكمة التقدير في الألوان التي خلقها الله في هذه |

فهرس المطالب .....

| رجودات في هذا الكون ٩٢ | ٢٠ ـ عجائب الصنعة، وعلمية الخالق في جميع المو     |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| ٩٥                     | ٢١ ـ عجائب الصنع في المعادن وما يستخرج منها.      |
| ٩٦                     | ٢٢ ـ عجائب الخلقة في تركيب النخلة                 |
| <b>4V</b>              | ٢٣ ـ عجائب الخلقة في العقاقير                     |
| 99                     | أقوال بعض الحكماء وأهل الملل في المقام            |
| 1.1                    | أحاديث نفي الجبر والتفويض                         |
| طوقاته                 | أحاديث في علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع مخ |
| 118                    | ٢) أنه تعالى حى له الحياة الأزلية الأبدية         |
| 110                    | <del>-</del>                                      |
| <i>117</i>             | دليل الكتاب على أنه تعالى حى                      |
| 11V                    | دليل السنة على حياته سبحانه وتعالى                |
| 114                    |                                                   |
| ודר                    | ٣) أنه تعالى قادر، ليس يعجزه شيء، وهو القدير الما |
| 17.                    | معنى القدرة                                       |
| 177                    | دليل الكتاب على أنه تعالى قادر                    |
| 177                    | دليل السنة على قدرته سبحانه وتعالى                |
| 171                    | دليلِ العقل على قدرة الله تعالى وعدم عجزه         |
| 148                    | ٤) أنه تعالى مريد ومن صفات كهاله إرادته           |
| ١٣٤                    | معنى الإرادة                                      |
| <i>1771</i>            | دليل الكتاب على إرادته تعالى                      |
| <b>177</b>             | دليل السنة على أنه مريد                           |
|                        | دليل العقل على إرادته سبحانه وتعالى               |
| 131                    | ٥) أنه تعالى مدرك                                 |
| 131                    | معنى الإدراك                                      |
|                        | الدليل على إدراكه سبحانه وتعالى                   |
|                        | ٦) أنه تعالى قديم                                 |
|                        | معنى القديم                                       |
|                        | الدليل النقلي على قدمه تعالى                      |
|                        | الدليل العقلي على قدمه تعالى                      |
| 1 £ V                  | ٧) أنه تعالى متكلم                                |
| 189                    | 1 -                                               |
|                        | دليل الكتاب والسنة على تكلّمه تعالى               |
|                        | دليل العقل على ذلك                                |
|                        | ۸) أنه تعالى صادق                                 |
| 107                    | معنى الصدق                                        |

| 107         | دليل الكتاب على صدق الله سبحانه وتعالى             |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 108         | دليل السنة والعقل على أنه تعالى صادق               |
| لبية        | الصفات السا                                        |
| 100         | الأولى: إنه تعالى لا شريك له                       |
| 100         | الثانية: إنه تعالى ليس عركب                        |
| 107         | الثالثة: إنه تعالى ليس بجسم                        |
| 170         | الرابعة: إنه تعالى ليس عُرين                       |
| 170         | دليل الكتاب والسنة على امتناع الرؤية               |
| 177         | دليل العقل على امتناعهادليل العقل على امتناعها     |
| 17V         | الخامسة: إنه تعالى ليس محلاً للحوادث               |
| \ <b>\V</b> | دليل الكتاب والسنة والعقل على ذلك                  |
| 1W          | السادسة: إن صفاته الذاتية ليست زائدة على ذاته      |
| 174         | نبذة من الأحاديث الدالة على ذلك                    |
| 1V•         | الحكم العقلي الجزمي بكون صفاته عين ذاته            |
| ن المغنى١٧٠ | السابعة: إنه تعالى ليس بمحتاج إلى شيء، وهو الغز    |
| 171         | دليل الكتاب والسنة والعقل على غناه تعالى           |
| الرو١٧٢     | الثامنة: إنه تعالى لا يحلُّ في غيره، ولا يتحد مع غ |
| 1V0         | العدل وُمعناه                                      |
| 177         |                                                    |
| 1W          |                                                    |
| 1AY:        | دليل العقل على عدله تعالى                          |
|             | <i>G G O</i> .                                     |
| äg          | أصل النب                                           |
| 197         | معنى النبوة والنبي                                 |
| 198         | • .                                                |
| 199         |                                                    |
|             | النبوة العا                                        |
| 7.7         |                                                    |
| ۲۰۳         |                                                    |
| Y•0         | 1 - 0 - 0 -                                        |
| Y•1         |                                                    |
|             | الثانى: عصمة الأتبياء عليهم السلام                 |
| 7.9         | دليل الكتاب والسنة على عصمة الأنبياء               |
|             | ويل الحداث والسه على حصله الأبياء                  |

| 77                      | حكم العقل بعصمة الأنبياء عليهم السلام                                      |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TYT</b>              | الثالث: اختيار النبي المعصوم فيستستسيس                                     |  |
| مقلمقل                  | اختيار النبى منحصر بالله الخبير بالكتاب والسنة وال                         |  |
| YY£                     | الرابع: طريق معرفة الأنبياء عليهم السلام                                   |  |
| YYV                     | الخامس: طبقات الأنبياء عليهم السلام                                        |  |
|                         | النبوة الخ                                                                 |  |
| Yr                      | نبيّنا محمد عَلِيَالَةُ أفضل الأنبياء                                      |  |
| YT1                     | بحث النبوة الخاصة يقع في بيان فوائد خمسة                                   |  |
| <b>YYY</b>              | الأولى: شخصية الرسول الأعظم عَلِيْكُاللهُ                                  |  |
| 377                     | الثانية: نبوة الرسول الاعظم عَلِيْكُمُ                                     |  |
| 770                     | طرق إثبات نبوة الرسول الأعظم عَلَيْوَالْمُ                                 |  |
| 70                      |                                                                            |  |
| YTT                     |                                                                            |  |
| 779                     | الروايات الدالة على إعجاز القرآن                                           |  |
| 78                      | وجوه إعجاز القرآن الكريم                                                   |  |
| 737                     | الطريق الثاني: الخوارق الإلهيَّة الأخرى                                    |  |
| Y£A                     | الثالثة: سيرة الرسول الأعظم عَلَيْوالم                                     |  |
| 701                     | الرابعة: عصمة الرسول الأعظم عَلَيْوا الله الله الله الله الله الله الله ال |  |
| 707                     | دليل الكتاب والسنة والعقل على عصمته عَلَيْوَالْهُ                          |  |
| YoT                     | الخامسة: خاتمية الرسول الأعظم عَلَيْهُ                                     |  |
| YOY                     | دليل الكتاب والسنة والضرورة على خاتميته عَلَيْوَالْهُ .                    |  |
|                         |                                                                            |  |
| أصل الإمامة             |                                                                            |  |
| Y09                     | معنى الإمامة                                                               |  |
| 177                     |                                                                            |  |
| مام وضرورة الإمامة      | الفصل الأول: في احتياج البشر إلى الإ                                       |  |
| ٠٦٥                     | شؤون النبي المصرحة في القرآن الكريم                                        |  |
| <b>"""</b>              | دليل الكتاب على ضرورة الإمامة                                              |  |
| Y7Y                     | دليل السنة على ضرورة الإمامة                                               |  |
| YW                      | 1 . 1                                                                      |  |
|                         | أهمية الإمام ووجه الإحتياج إليه في الأحاديث الشر                           |  |
| بية وتعيينها بيد الخالق | الفصل الثاني: الإمامة انتصابية لا انتخا                                    |  |
| <b> </b>                | دليل الكتاب على أن تعيين الإمام بيد الله تعالى                             |  |
| YM                      | دليل السنة على ذلك                                                         |  |

| YA9.         | دليل العقلدليل العقل                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.          | الفصل الثالث: في بيان انحصار الإمامة في الهداة الإثنىعشر ﷺ   |
| 191.         | دليل الكتاب على إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام          |
| 194.         | دليل السنة على إمامة الهداة المعصومين عليهم السلام           |
| T. Y.        | دعوى العامة إجماع أهل الحل والعقد على خلافة أبي بكر          |
| T.T.         | طلان دعوى العامة من وجوه ثمانية                              |
| T • 17.      | لشواهد على أن قولهم هذا موضوع مجعول مختلق                    |
| T.V.         | حكم العقل بقبح تقديم المفضول                                 |
| <b>T.</b> A. | دليل الإعجاز على إمامة الهداة المعصومين عليهم السلام         |
| 317          | الفصل الرابع: شرائط وخصوصيات الإمام والإمامة                 |
| TIV.         | العصمة ومعناه                                                |
| 414.         | العصمة الثبوتية والإثباتية والعصمة الكبرى                    |
| 719.         | دليل الكتاب على عصمة أهل البيت عليهم السلام                  |
| <b>TT</b> •  | أية التطهير والبحث في دلالتها                                |
| <b>TT</b> A. | دليل السنة على عصمةً أهل البيت عليهم السلام                  |
| <b>TT•</b>   | عصمة الزهراء سلام الله عليها والدليل عليها من الكتاب والسنة  |
| TTT.         | الإجماع على عصمة أهل البيت عليهم السلام                      |
| <b>TTE</b>   | دليل العقل على عصمتهم عليهم السلام                           |
| TT7.         | الأدلة العقلية على لزوم عصمتهم عليهم السلام                  |
| ٣٤ •         | نفي السهو والشك والنسيان عنهم عليهم السلام                   |
| 727          | عصمة سيدنا العباس بن أميرالمؤمنين عليهما السلام              |
| TEO          | عصمة سيدتنا زينب الكبرى سلام الله عليها                      |
| TEO          | عصمة سيدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها                   |
| <b>TEV.</b>  | الفصل الخامس: وظائف الأمةُ تجاه أهل بيت العصمة عليهم السلام. |
| TOE          | المعاد وثبوته                                                |
|              | الرجعة ومعناه وثبوته                                         |
|              | إثبات الرجعة بالكتاب الكريم                                  |
|              | إثبات الرجعة بالسنة الشريفة                                  |
| 777.         | إثبات الرجعة بإجماع الإمامية الحقة                           |
| 779.         | يوم المعاد والإعتقاد به                                      |
| <b>TV•</b>   | المعاد الجسماني والروحاني                                    |
|              | إثبات المعاد بالكّتاب الكريم                                 |
|              | إثبات المعاد الجسماني بالكتاب الكريم                         |
|              | إثبات المعاد بالسنة الشّريفة                                 |
| TVV.         | اثبات المعاد بدليا. الأحماع و العقل                          |

## مراحل القيامة

| ΓΛ•         | ١ ـ الموت١                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ٣٨٠         | موت المؤمن والكافر وأوصاف الموت                          |
| ٣٨٥         | ملك الموت وأعوانهملك الموت وأعوانه                       |
| TA7         | كيفية موت المؤمن                                         |
| ٣٨٩         | ٢_البرزخ                                                 |
| ٣٨٩         | ثبوت عالم البرزخ بدليل الكتاب والسنة                     |
| <b>r</b> 91 | بقاء الروح ودليل الكتاب والسنة عليه                      |
| T97         |                                                          |
| T97         | مساءلة القبر                                             |
| T9V         | الملكان اللذَّان ينزلان على المؤمن في القبر              |
| <b>T9V</b>  | •                                                        |
| ٤٠٣         | •                                                        |
| ٤٠٣         |                                                          |
| ٤١١         |                                                          |
| ٤١٣         | 1 . 11 1                                                 |
| £1£         |                                                          |
| £19         | ٦ ـ المحشر                                               |
| ٤١٩         |                                                          |
|             | ٧ ـ الميزان                                              |
|             | دليل الكتاب والسنة عليه                                  |
| 4.00        | ٨_محاسبة العباد                                          |
| ٤٣١         |                                                          |
| £٣7         |                                                          |
|             | ين<br>الخصال التي توجب التخلّص من شدائد القيامة وأهوالها |
|             | ٩_الأعمال                                                |
|             | ١ ـ تطاير الكتب                                          |
|             | ٢ ـ إعطاء الصحف                                          |
|             | ٣ ـ إنطاق الجوارح                                        |
|             | ١٠_الوسيلة                                               |
|             | الوسيلة والوصيلة                                         |
|             | الدليل على الوسيلة من الكتاب والسنة                      |
|             | ١١ <b>ـ الحوض</b>                                        |
|             | الدليل عليه من الكتاب والسنة                             |
|             | ١٢ ـ الشفاعة                                             |

| £0£                   | الدليل على الشفاعة من الكتاب والسنة المتواترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ١٣ ـ الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | الدليل عليه من الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £W                    | ١٤ ـ الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £W                    | الإعتقاد بالجنة والنار الجسمانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £V•                   | الدليل على الجنة والنار كتاباً وسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٠                   | ماكتب على أبواب الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £AY                   | ماكتب على أبواب النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £^£                   | قصور الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٥                   | جنة عدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £AV                   | أنهار الْجَنِة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٨                   | أوصاف أهل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨٩                   | الأحاديث المبيّنة لجحيم النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £9Y                   | دركات جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إلا من أنكرهم وأنكروه | لايدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.7                   | الفهارسالفهارس المستعمل |
| 0.0                   | ١ ـ فهرس الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 071                   | ٢_فهرس الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0£1                   | ٣ ـ فهرس أسامي الأئمة والأنبياء الميلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 010                   | ٤_فهرس الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00V                   | ٥ ـ فهرس الكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150                   | ٦ _ فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09V                   | ٧ ـ فهرس المصادر٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٠١                   | ٨ ـ فهرس المطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |